# العرب بين القومية والإسلام

قراءة إسلامية في التاريخ الحديث و<mark>المعاصر</mark>

### استان دکتور ز**کریا سلیمان بیومی**

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة المنصورة وكلية التربية بجدة

> التاشر مكتبة زهراء الشرق ۱۱۲ شارع محمد فرید ت: ۳۹۲۹۱۹۲ موبایل: ۱۲۳۱۷۷۰۱۰

#### هذا الكتا<mark>ب</mark>

- يناقش على ضوء الأحداث التاريخية غلبة الهوية الإسلامية على تاريخ المنطقة العربية، ويوضح كيف أن البعد القومى لم يكن خياراً جماهيرياً في فترات تاريخ العرب.
- ويناقش أبعاد الدور الذي لعبه الاستعمار الغربي بدءا بحملة نابليون ومدى تطويعه للمغامرين والطامعين من أمثال محمد على وكيفية تطويعه ثم تحجيمه .
- ويناقش أثر المحافل الماسونية في دفع الكثير من الأحداث التاريخية وتشويه صياغتها مما أسهم في طمس العديد من المعالم وسطو غيرها.
- ويناقش الأحداث التي أحاطت بتوارى المد الإسلامي وفرض الإطار القومي بعد تقسيم العالم العربي إلى كيانات وتكتلات سياسية وتكاتف أصحاب المصالح مع القوى الاستعمارية والماسونية في المنطقة العربية.

الناشر

## العرب بين القومية والإسلام

### قراءة إسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر

أسستاذ دكتسور

زكريا سليمان بيومى

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة المنصورة وكلية التربية للبنات بجدة

**النساشسر** د**ار القساهسسرة** ۱۱۲ ش محمد فریسسند ســ القاهــــــرة ت ۲۹۲۹۱۹۳

### حقوق الطبع محفوظة

العسرب بيسن القنوميسة والإستسلام

الدكتور / زكريا سليمان بيومى

الأولى

YOEY

I. S. B. N 977 – 6048 – 04 – 8

Y - - Y

دار القاهــرة

١١٦ ش محمد فريد. القاهرة

القاهرة . جمهورية مصر العربية

·17/714401. \_ 7979197

**T979197 \_ T9779.9** 

اسم الكتساب

اسم المؤلسف

رقسم الطبسعة

رقسم الإيسداع

الترقيسم الدولس

سينة النشيير

الناشسر

عنسوان الناشسر

بليد الناشيير

التليفسون

فاكسس

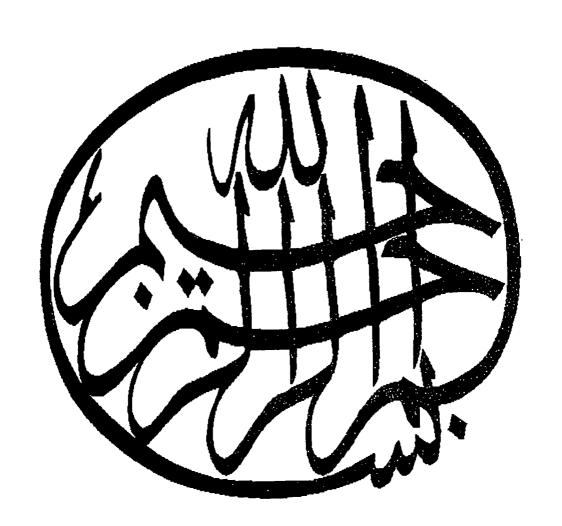

### إهــداء

إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز آل سعود عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود عرفانا وحبا وتقديرا

إلي والدي ووالدتي وشقيقي محمد يرحمهم الله

إلي زوجتي وأولادي

إلى إبني العزيز محمد

إلى الصادقين في عهدهم مع الله الي كل من يحفظ للكلمة أمنها فحيثما يوجد الأمان يوجد الإبداع

#### مقدمـــة

أفرزت فترة التحول القومي التى تولتها بعض الأنظمة السياسية في العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية، وما صاحبها من تيارات فكرية، العديد من المؤلفات التى جنحت بعيدا عن المنهج الإسلامي، وقدمت العديد من الصياغــات التاريخية وفق هذه التيارات .

وسبقت ذلك العديد من الصياغات التاريخية التي أتى بها المبعوثون إلى الدول الغربية أو من تتلمذ على أيديهم من أبناء الوطن العربي، وبالطبع فإن هذه الصياغات هي الأخرى بعدت عن الأخذ بالمنهج الإسلامي متأثرة بموقف الباحث الأوروبي من الدين بشكل عام، ومن الإسلام على وجه الخصوص .

ولكون أوروبا قد سبقتنا في الأخذ بمنهج البحث التاريخي حديثا، فيان مجمل هذه الصياغات التاريخية، سواء المتأثرة بأوروبا أو التي فرضتها الانظمة السياسية العربية ذات التوجه القومي، ونتيجة لعوامل ومصالح اقتصادية كساتت وراء نشأة هذه الانظمة، قد امتلات بها المكتبة التاريخية وبالتالي بما هو بعيد عن الموضوعية العلمية.

وبشكل عام فإن الصياغة التاريخية الأوروبية بكل تياراتها الفكرية العماتية والمادية اليسارية، وببعها الدينى الصليبى واليهودى وبعها الإستعمارى، تعتبر صياغة متجنية في أغلبها على تاريخنا الإسلامى، ولا تعببر هذه الصياغات عن صورة الإسلام في التراث الغربي الأوروبي فقط بل إنها تسهم كذلك في المزيد من ترسيخ هذه الصورة للأجيال الحالية والمستقبلية تجاه كل ما هو إسلامي . وبالتالي فان تفلح محاولات التصحيح لهذه الصياغة من قبل المسلمين في تغيير هذه الصورة لدى هذه الشعوب على المدى المرني أو القربي .

ومع ذلك فإن على المؤرخين من أصحاب النظرة الإسلامية مواصلة دورهم في إعادة صياغة تاريخهم لترسيخ صورة حقيقية وموضوعية أمام الشعوب الإسلامية والعربية تؤكد لهم نقاء تراثهم، وتقدم لهم نماذج من التاريخ تعينهم على الثقة في مقوماتهم الحضارية .

ولعل من الأمور التي تشجع الباحثين من أصحاب المنظور الإسلامي أن أحداث النصف الثاني من القرن العشرين وبكل ما صاحبها من محاولات أغلب الأنظمة السياسية العربية القومية لم تستطع أن تجعل من التيار القومسي خيارا

جماهيريا، وأن ما بقى ـ أو ما هو ظاهر منه على الساحة الإعلامية حنى الآن ـ تفرضه ضرورات اقتصادية وسياسية لدي القلة المسيطرة مـن المنتفعيـن أو التابعين النفعيين بوعي أو بغير وعي، وأن تقبّل الشعوب العربية لـــه ليـس إلا لاعتباره جزء من الكل الإسلامي.

وتؤكد الأحداث التاريخية أن السماح بقدر من الحرية السياسية والفكرية يفتح الطريق لأتباع التيار الإسلامي وهم الذين تفرزهم وتؤيدهم الأغلبية، وتجعل منه الخيار الأقوى. فقد أصبح من قبيل المسلمات لدي الأكثرية مسن الشعوب الإسلامية أن العدل الاجتماعي الذي لم تفلح التجارب أو الأيديولوجيات الأخسري كالاشتراكية أو الديمقراطية في تطبيق قدر كاف منه قد يطبق بشكل أفضل تحست القبة الإسلامية مهما اختلفت صور الاجتهاد حولها أو صادفها من خلل في وسائل وآليات التطبيق، وبرغم كل محاولات التشكيك أو التشويه لمحساولات سابقه أو معاصره، وحتى ولو كان جزء كبير من هذه القناعات راجع إلى بعد التيار الإسلامي في أغلب الأقطار العربية عن الميدان التطبيقي والحصساره في أطر نظرية فإن السعي لاستلهام نموذج إسلامي شمولي عصري يستوجب مسن بين فرضياته صياغة تاريخية موضوعية.

ولاثنك أن مثل هذه الحتمية هى التى دعت المؤرخ الانجليزى توينبى إلى القول بأن حضارة الإسلام وبكل ما يعتريها من توتر فى الاستجابة حيال تحدى الحضارة الغربية ستكون هى حضارة المستقبل لأنها تحمل فى طياتها مقومات صمودها وتجددها .

ولأن التاريخ علم مختار وليس علما ثابتا، ولأسه علم صياغة – أو صناعة – المستقبل على ضوء الماضى، أقدّم هذه الصياغة من منظور إسلامي يتواءم وطبيعة تاريخ شعوب المنطقة العربية الإسلامية أملاً في أن يجدوا فيها ما يعينهم على استلهام جوانب إيجابية في تراثهم . على أننسي سالتزم فيها كسابقاتها بالموضوعية والحيدة التي هي عماد الباحث المسلم، كما أنني لا أقصد بها أو من خلالها الانتصار لشخص أو لتيار أو نظام أو أذم فتلك غاية تنقص من قدر البحث العلمي القويم .

والله من وراء القصد خير الشاهدين،،،

### الفصــل الأول

### بـدايــة مرحلة التاريخ الصديث في المشرق العربي الإسلامي

- متى يبدأ تاريخ العرب الحديث ؟
- الوجود العثماني فى المشرق العربي بين طبيعة الفتح وتهمة
   الاحتلال
  - العثمانيون وتهمة فرض العزلة على المشرق العربي الإسلامي .

فى البداية لابد أن نذكر أن استخدام مصطلح التاريخ الحديث والتاريخ الوسيط والتاريخ القديم ليس استخداما دقيقاً ولا موضوعياً فى أغلبه ويرجع ذلك الى أنه مصطلح مؤقت وليس مصطلحاً ثابتاً، فلو تصورنا إمكانية استخدام هذا المصطلح بعد نصف قرن من الآن على الأقل فإنه ان يكسون استخداما دقيقا، وبالطبع ينطبق هذا على غيره من العصور السابقة ؟ والأجدر أن تربط الأحداث بالقرون أو الدول فهى أمور ثابتة لا تتغير كأن نقول القرن الخامس عشر الهجرى/العشرين الميلادى مثلاً، أو أن نقول تاريخ الدولة السعودية الأولى أو الاستعمار الفرنسي لسوريا، أو تاريخ الدولة العثمانية، أو الحملة الفرنسية على مصر والشام فهذا أوقع وأدوم .

كما أن تقسيم التاريخ إلى قديم ووسيط وحديث تقسيم أوروبى، وأخذ به الكتاب في الشرق الإسلامي كجزء من اتباعهم للعديد من الجوانب التي نقلوها عن أوروبا دون تمحيص أو ربما دون وعى في بعض الأحيان . فقد اعتبرت أوروبا التاريخ السابق لاعتناقها المسيحية تاريخ قديم برزت فيه حضارة اليونان وحضارة روما . ويبدأ التاريخ الوسيط من اعتناقها المسيحية حتى تمردها عليها في عصر النهضة في القرن الخامس عثر الميلادي، وذلك لأن الكنيسة المسيحية قد ساندت النظام الإقطاعي وأصبحت جزءاً منه فثاركت في الظلم الذي عات منه خلال هذه الفترة فاستوجبت لهذا كره الأوروبيين وثورتهم على دور الدين في المجتمع ودور المؤسسات الدينية أيضاً . فضلاً عن أن اعتناق أوروبا للمسيحية من البداية قد قسمها إلى إمبراطوريتين وامتلا العصر كله بالصراع للمسيحية من البداية قد قسمها إلى إمبراطوريتين وامتلا العصر كله بالصراع مذهبي، لهذا اعتبرت أوروبا عصر النهضة والثورة على كل ما هو دين في المجتمع بداية لعصر جديد هو العصر الحديث باعتباره بداية مرحلة انتقال الحضارة إليهم أو بزوغ حضارتهم وأن مجرد التلويح بالعودة هو تخلف ورجعية .

ولكن هل هذا التقسيم التاريخي يتناسب مع مراحل التاريخ في الشرق الإسلامي ؟ إن مرحلة التاريخ القديم عند المسلمين هي المرحلة السيابقة على اعتناق الإسلام، ولكن منذ بداية انتشار الإسلام أو ظهوره تحول سكان الجزيرة العربية ومن حولها من شعوب مفككة متحاربة إلى أمة قوية مهابة الجانب. وبدأ دور هم الحضاري مع هذه الفترة التي التزموا خلالها بالمنهج الذي أمدهم به الدين الإسلامي، كما أن الخلل التاريخي الذي حدث في بعض العصور الإسلامية كسان

بسبب البعد \_ نسبياً \_ عن الأخذ بالمنهج الإسلامى . هذا إلى جاتب أن المنسهج الإسلامى ما زال حتى الآن هو الأساس فى حركة الشعوب الإسلامية وعلاقاتها، وأن محاولة اللجوء إلى الأنظمة الغربية والشرقية والسعى لإقصاء هذا المنسهج عن مواضع التأثير الاجتماعي والإقتصادي والسياسي وصنع التاريخ لـم تحقق نجاحاً حتى الآن لتشبث الشعوب الإسلامية به . لـهذا فان الكتاب المسلمين يؤكدون بأتهم ليموا فى حلجة إلى اعتبار أى مرحلة من مراحل التاريخ بعد الإسلام مرحلة جديدة بل هى امتداد التاريخ الإسلامى ذلك لأن الإسلام فى نظرهم كان وما زال يلعب دوراً رئيسياً فى تحديد توجهات الشعوب المؤمنة به والطبقات الكادحة منها على أقل تقدير ودورها فى كافة الجوانب .

ومع هذا يرى بعض الكتّاب المسلمين أن حجة سهولة دراسة التساريخ تدعو الى قبول ما يسمى بالتاريخ الحديث والمعاصر تجاوزاً باعتبار هذه المرحلة مرحلة ممتدة للتاريخ الإسلامى وما تتعرّض له الشعوب الإسلام مداً وجزراً وفسق الظروف التاريخية باعتباره المعيار الأساسى لحركة هذه الشعوب سلباً أو إيجاباً. وقد أطلق البعض على هذه الفترة وفقاً لهذه الأمور " التاريخ الإسلامى الحديست والمعاصر ".

### متى يبىدأ تــاريــخ العـــرب <u>الحـديــث</u> ؟

لعل طرح هذه الإشكالية في البداية يفرض ضرورة الرد على أتباع التيار القومي وغيرهم الذين قصدوا بهذا الطرح التسليم بوجود كيان سياسي عربي قومي له جذوره التاريخية وهو طرح غير صحيح وبعيد كل البعد عن الموضوعية العلمية أو الحقائق التاريخية، ولهذا يستوجب الأمر توضيح طبيعة تاريخ وتطور هذا الكيان من خلال الكل الإسلامي الذي يحاول هؤلاء الكتاب إهماله على حساب الموضوعية في البحث التاريخي .

وبشكل عام فقد انقسم الدارسون إلى عدة آراء فهناك رأى يقول أن تاريخ العرب الحديث يبدأ مع الحملة الفرنسية على مصر والشام الأنها كسرت حاجز العزلة الذى فرضه العثمانيون على المسلمين فلم يحتكوا بأوروبا المتحضرة فأصبحوا متخلفين، والأن هذه الحملة كانت بداية فتح باب الاحتكاك بين الحضارتين وإطلاع المسلمين على الحضارة الغربية فتعد بداية لمرحلة تاريخيسة جديدة. وبالطبع هذا الرأى يقول به العلمانيون الذين تعلموا في أوروبا وتاثروا بمظهرها الحضاري واتبهروا به، ولكنه رأى يعبر عن غرور الأوروبيين في أن الذي يحتك بهم يبدأ تاريخه والذي يبتعد عنهم يظل على تخلفه، كما أنه يتناسبي الطبيعة العدوانية لهذه الحملة التي كانت جزءا من هجمة استعمارية على المنطقة بأكملها، وبالطبع لا يقبل بهذا الرأى على إطلاقه أصحاب الفكر الإسلامي والقومي كذلك.

وهناك رأى آخر يري أن تاريخ العرب الحديث يبدأ من عصر محمد على لأنه على الصعيد الداخلى قضى على الإقطاع وغير في وسائل وقوى الإنتاج فسى مصر وارتبط بأوروبا في أسلوب ووسائل تحديث دولته، ثم حاول على الصعيد الخارجي أن يضم المنطقة العربية بعيدا عن العثمانيين، وهذا رأى العلمانيين واليساريين من دعاة القومية على السواء . وبالطبع فأن هذا الرأى لم يقبل به أصحاب الفكر الإسلامي لأن محمد على كان قد حول مصر إلى إقطاعية كبيرة بعد أن أصبح هو المالك الوحيد للأرض الزراعية فيها، ثم أشرك معه العساصر الأجنبية دون العناصر المحلية وعلى حسابها في هذه الملكية . وعلى الصعيد الخارجي كان قد حول كل جهده لضرب القوى العربية الإسلامية المناهضة للتدخل الاستعماري في المنطقة مسايرة لأطماعه وأضعف بذلك دولة الخلافة فأسهم فسي سرعة انقضاض الإستعمار على المنطقة بأسرها، كما أنه لم ينعم بتأييد شعبي في

كل تحركاته لا فى مصر ولا فى المنطقة العربية، ولم يكن بالتالى معبراً عن توجهات الشعوب بل مجافياً لها وذلك أنه فيما فعله من إصلاحات لم يكن يبتغى وجه الشعب المصرى أو العربى، ولم يسع لإيجاد شرائح ترتبط مصالحها بمصالحه بل كان ذاتياً له ولأسرته وللعناصر الأجنبية التي ساعنته، وللدول الأجنبيه التى وقفت خلفه.

أما الرأى الثالث فيري أن تاريخ العرب الحديث يبدأ من العصر العثمانى وبخول العثمانيين المشرق العربى، ومع ما في هذا الرأى من وجاهة وقبول من قبل أصحاب الفكر الإسلامي إلا أنه هو الآخر يشكل فخا حيث أن من يقول به يؤكد أن العرب كانت لهم هوية قومية واضحة منذ بداية الحكم العثماني، يعنى كان هناك عرب وأتراك، وهذا غير صحيح فالجميع كاتوا مسلمين ولم تكن هناك هوية قومية أو جنسية تفرق بين الشعوب الإسلامية منذ عصر صدر الإسلام.

والحقيقة أنه لم يظهر على ساحة التاريخ ما يمكن أن نسميه العالم العربى منذ الدعوة الإسلامية إلا قبل الحرب العالمية الأولى بعد أن نجع أعداء الشرق الإسلامي في فصل إيران وتركيا والعرب الذين كاتوا يشكّلون أركان الدولة الإسلامية الواحدة، ثم سعوا – ومازالوا يسعون – لتمزيق كل كيان من هذه الكياتات إلى دول أو أشباه دول ضعيفة صغيرة .

ولكن مع هذا يصعب معرفة تاريخ المنطقة العربية منذ الحرب العالميسة الأولى فقط حيث أن الإستعمار الأوروبي قد قسم المنطقة واستولى عليها ووضع لها حدوداً سياسية تستوجب التعرف على مخططاته التي وصلت بالمنطقة إلى هذه النتيجة . وتعود إرهاصات هذه المخططات إلى بداية الوجود العثماني في المشرق العربي الإسلامي والذي يتوافق تاريخيا مع بداية الهجوم الاستعماري على هدذه المنطقة وما يمثله هذا الدور من تأثير على بداية مرحلة التساريخ الحديث في أوروبا وكذلك منطقة المشرق العربي الإسلامي .

### العثمانيون وبداية التاريخ الحديث في المشرق العربي الإسلامي

لاشك أن عودة القوة العثمانية من الساحة الأوروبية إلى المشرق العربى الإسلامي يعد معلماً تاريخياً هاماً أسهم في تشكيل تاريخ هذه المنطقة لعدة قرون لاحقة، فقد استطاعت هذه المنطقة أن تحتفظ بمقومات تلاقيها وترابطها كنتيجة للتدخل العثماني الذي ساعد حركة الجهاد الإسلامي في الشمال الإفريقي من جهة،

وحاول التصدى للهجوم الصليبى البرتغالى على المناطق المقدسة فـــى الجزيــرة العربية من خلال مساعدة المماليك ثم التصدى المباشر لهم بعد هزيمة الممــاليك من جهة أخرى .

وقد حاول العديد من المؤرخين القوميين التقليل من الدور العثمانى وذلك من خلال اعتبار العثمانيين محتلين دون أن ينظروا بميزان العصر نفسه حيث كان المعيار وقتها معياراً دينياً لا يميز بين المسلمين من حيث الجنس أو المذهب، كما لم ينظروا بمعيار المنهج الإسلامي نفسه الذي يسقط المعيار الجنسسي العرقبي القومي . واحتوت محاولات هؤلاء المؤرخين من دعاة القومية بالتالي على تفسير العودة العثمانية إلى المشرق الإسلامي الإنقاذه من الهجمة الصليبية الجديدة بإرجاعها إلى أسباب أخرى تتفق وتفسيرهم كطمع العثمانيين في التوسع ورغبتهم في تكوين إمبراطورية إسلامية وغير ذلك . وبالطبع كان عليهم وفق هذا التفسير أن يقلوا من شأن الهجوم الصليبي الغربي ويجعوه أحد العوامل وليسس العامل الرئيسي في التحول العثماني وبالتالي تغير الخريطة السياسية للمنطقة.

والحقيقة أن الهجمة الأسبانية البرتغالية على الشمال الإفريقـــى ـ بعــد نجاحهم في طرد المسلمين من الأنداس ـ كانت هجمة مدفوعة بدوافع الانتقام من المسلمين بنفس صورة حربهم ضد المسلمين في الأندلس، فقد سيطرت السروح الصليبية من جديد واتدفعت الحملات إلى الشمال الإفريقي برعاية البابوية ومباركة رجال الدين، ووضع كل فرد من أفراد هذه الحملات صليباً فـــى رقبتــه الإستيلاء على طنجة وسبته ومليلة ووهران وغيرها، وتعالت صيحات المواصلة إلى احتلال مصر ثم الإنطلاق منها إلى مكة والمدينة وضرورة إعادة المسلمين \_ العرب \_ إلى الصحراء التي خرجوا منها، وقد أطلق المؤرخون على هذه الحركة تجاوزاً الكشوف الجغرافية . ولم تتمكن هذه الحملات الصليبية من تحقيق أهدافها في البحر المتوسط حيث تصدى لها المجاهدون المسلمون خلف حركة الأخويسن عروج وخير الدين بربروسا التي جمعت وراءها مجاهدين من الشمال الإفريقسي ومن المسلمين الفارين والمطرودين من الأندلس، كما سارعت الدولة العثمانيـــة بمد يد العون والمساعدة بالعتاد والسلاح والرجال لهذه الحركة حتى أصبحت قوة يخشى بأسها ودون أية فروض أو شروط من قبل العثماتيين مما دعا هذه الحركة لأن تسعى للارتباط بالدولة العثمانية (١).

وقد نتج عن نجاح حركة الجهاد الإسلامي في البحر المتوسط إضطرار الأسبان والبرتغاليين للبحث عن طريق بديل يحقق أهدافهم العدائية ضد المسلمين والمقدسات الإسلامية، وسمح هذا الشعور الديني الجارف في كلا الدولتين بظهور المغامرين الجغرافيين حيث زيتوا للحكام الأسبان فكرة الوصول إلى المشرق الإسلامي عن طريق الإتجاه غربا، أي فكرة كروية الأرض، وزيتوا للبرتغاليين الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى الحبشة النصراتية واتخاذها منطلقاً لحملات عدائية على غرار حملة أبرهة الحبشي قبل الإسلام تمكنهم من الوصول إلى مكة والمدينة (٢).

ولم يكن أمر هذه الهجمة الصليبية قاصراً على أسباتيا والبرتغال بل كانت تخطط لها البابوية حيث دعت ملوك أوروبا إلى مؤازرة مخططها ضد العالم الإسلامي فيما عرف بخطة الهند التي ظهرت من خلال مراسلات البابا "نقولا الخامس" مع الأمير" هنرى الملاح "(٣)،واعتمدت هذه الخطمة على الرهبان الفرنسسكان الذين كانوا يقيمون في بيت لحم بفلسطين حول المقدسات المسيحية حيث كان عليهم الإتصال بملك الحبشة عن طريق السزوار الأحباش النصاري المنطقة المقدسة في فلسطين والتنسيق المن حملة صليبية ضد المسلمين . وعلى الرغم من استخدام بعض الدول الأوروبية لهذه الخطة بهدف اقتصادي مثل إنجلترا إلا أن العامل الديني كان العامل الرئيسي للبابوية ولأغلب دول أوروبا وهو السعى لكسر احتكار الملسمين لتجارة الهند كان يحتوى على عامل ديني وهو السعى لكسر احتكار الملسمين لتجارة الهند كان يحتوى على عامل ديني

وقد سارع العثمانيون – بعد أن تأكدوا من طبيعة الدور الصليبي ضد المقدسات الإسلامية – إلى تجميد نشاطهم على الساحة الأوروبية وعدوا إلى الشرق لمواجهة الهجوم الروسى المدفوع بدوافع دينية مدعومة مسن البابوية، وكذلك الإثارة الصفوية على الحدود، وترقب أبعاد الهجوم البرتغسالى. وأرسل العثمانيون المساعدات المتتالية للمماليك سرواء قبل هزيمة المماليك أمام البرتغاليين في معركة ديو البحرية ١٥ ٩هه ١٥ م أو بعدها، لكن المماليك تحولوا إلى ترقب الدور العثماني بفعل الدسانس الصفوية البرتغالية، فدخل العثمانيون المشرق الإسلامي ليتولوا الدفاع عنه وعن مقدسات المسلمين.

ومع أن التاريخ لا يتحمل التنبؤات إلا أننا لسو تصورنا غياب الدور العثماني بعد هزيمة المماليك ونجاح البرتغاليين في مهاجمة المقدسات الإسلامية ومحاصرة طرقهم التجارية لكانت الخريطة السياسية للمشرق العربي الإسلامي قد تغيرت تماماً، وبخاصة لو أدركنا شراسة الدور البرتغالي وعدائه للمسلمين مسن خلال المذابح الجماعية للمسلمين في زيلع وسواكن ومصوع والاستيلاء عليها للانطلاق إلى الجزيرة العربية، فكم كان حجم المذابح وطبيعة هذا الدور؟.

ولذلك فإن حماية العثمانيين للمشرق العربى الإسلامى ومحافظتهم علسى مقومات الوحدة والترابط والتلاقى التى تجمع العرب الآن هو مسن نتاج الدور العثمانى الذى يستحق أن يكون للعرب والمسلمين مطمأ تاريخياً هاماً، وأن مسن يتجه إلى رفضه فإنه ينحو بفكره منحى بعيداً عن النظسرة الإسسلامية أو حتى النظرة القومية العربية .

### الوجود العثماني في المشرق العربي بين الاحتلال والفتح

فى الوقت الذى اتجه فيه أغلب الكتّاب والمؤرخين مسن أصحاب المنظور القومى إلى اعتبار التدخل العثماني فى المشرق العربى فى مطلع القرن الحادى عشر الهجرى السادس عشر الميلادى غزوا واحتلالاً اتجه بعض المؤرخين مسن أصحاب المنظور الإسلامي إلى اعتباره فتحاً. ومع أن مفهوم أو مصطلح الفتح لم يستخدم من قبل إلا فى دخول جيش إسلامي لأراض غير إسلامية إلا أنهم رأوا أن التدخل العثماني لم يكن دافعه التوسع أو السيطرة وإنما كان ضرورياً لحماية المسلمين من مخطط غربى صليبي قادته البرتغال (٥)، وأنه لولا هذا التدخل وهذه الحماية لتغير وجه التاريخ الإسلامي في هذه المنطقة، ولفقدت ترابطها واستمرار تراثها الذي يعد من أهم مقومات وحدتها المعاصرة.

وساق المؤرخون القوميون وغيرهم العديد من الأسباب التى تؤكد \_ أو تبرر \_ وجهة نظرهم فذكروا أن الفتح العثماني على الساحة الأوروبية كان قد وصل إلى مرحلة من التشبع أو إلى أقصى مدى يستطيعه، وأن القوات العثمانية قد أصبحت في موقف دفاعي لا في موقف هجومي مما دعاها إلى التوقف عدن مواصلة الزحف على هذه الساحة (٦). واستتبع ذلك بالضرورة \_ من وجهة نظرهم \_ عودة ثقل هذه القوات إلى الساحة الشرقية للتصدى للمشكلات الحدودية مع الصفويين والمماليك، ثم رأت أن الفرصة سانحة أمامها لتحقيق

الأطماع التى راودت بعض السلاطين العثمانيين والمتمثلة فى تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف حول البحر المتوسط وحتى يصبح بحيرة عثمانية (٧) .

ويرى هذا الفريق من المؤرخين أنه قد تهيأت بعض الأسباب التى أسهمت فى صنع الدور العثمانى بالصبغة الإسلامية يأتى فى مقدمتها تصيدهم للأطماع البرتغالية فى البحر الأحمر وبحر العرب، فضلا عن نجاحهم فى وقسف نشاط فرسان القديس يوحنا فى البحر المتوسط (٨)، وأنه بغض النظر عن دافعهم فسى التصدى لهذه القوى إلا أن موقفهم تجاهها كان ضروريا لتحقيق أهدافهم فسى التوسع فى الشرق العربى، وأنهم قد نجحوا فى استثمار هذا النجاح باسم الديسن الذى أسهم فى خضوع هذه المنطقة لهم على مدى أربعة قرون أو يزيد .

وبداية فإن هناك أدلة عديدة تؤكد أن وقف العثمانيين لفتوحاتهم في أوروبا في عهد السلطان سليم الأول وعودتهم إلى المشرق ترجع في المقام الأول إلى عامل رئيسي هو التصدى للهجوم الصليبي البرتغالي على الأراضي والمقدسات الإسلامية في المشرق العربي، وحصار نشاط فرسان القديس يوحنا في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك وقف الخطر الصفوى الذي استشرى وأصبح يشكل خطرا سياسيا عليهم، في حين أن العوامل الأخرى المتمثلة في ضعف القوات العثمانية على الساحة الأوروبية وكذلك رغبة العثمانيين في تكوين إمبراطورية مترامية الأطراف يكون جناحها الشرقي هو المشرق العربي لا تستند إلى دليل تاريخي، وأن هذه النظرة للتاريخ العثماني قد خضعت لأدلة من فسترة ضعفه لاينبغي أن تكون دليلا لطمس الحقائق التاريخية لطبيعة هذا الدور برمته.

فقد اندفع الأسبان والبرتغاليون بروح دينية صليبية متعصبة ضد الشرق الإسلامي حيث أغرتهم انتصاراتهم الدينية على المسلمين في الأندلس ونجاحهم في طرد المسلمين منه، ولقى اتجاههم هذا تأييدا من البابوية في روما بنفس القدر الذي أثارت به حماسهم طوال حربهم في الأندلس (٩)، ونجحت القوات الأسبانية والبرتغالية في احتلال العديد من المراكز والموانديء الساحلية في الشمال الأفريقي مثل سبتة ومليلة وطنجة وأصيلا ووهران وغيرها. ووضعت الشمال الأفريقي مثل سبتة هذا الساحل ثم الوثوب منه إلى مصر والجزيرة العربية، وارتفعت الشعارات الحماسية الداعية إلى إعادة المسلمين إلى صحراء العرب التي انطلقوا منها، بل وذهبت هذه الشعارات إلى حد المناداة بنبش قدبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهدم الكعبة وإنهاء الوجود الإسلامي من

أساسه (١٠)، ولكن هذه المخططات قد واجهت صعوبات شديدة بسبب حركة الجهاد الإسلامي المتمثلة في دور الأخوين عروج وخيرالدين بربروسا في البحد المتوسط، وقد لقيت هذه الحركة دعما قويا من الدولة العثمانية مما أسهم في استمرار صمودها وتقويتها واستعادتها لعدة مراكسز من القوات الأسبانية والبرتغالية.

وأدى هذا \_ مع عوامل أخرى \_ إلى تحويل مسار الدور الأسباني إلـي الغرب بدوافعه الاقتصادية والدينية عبر المحيط الأطلسي، ودفع الدور البرتغالي الني الانتفاف حول إفريقيا للوصول إلى الشرق الإسلامي، وقـد تاكدت حقيقة الدور البرتغالي من خلال عديد من المسلمين واليهود الفارين من الاندلـس حيـت قدموا للسلطان العثماني الخطط التي وضعها البرتغاليون لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد المقدسات الإسلامية مدعمة بالخرائط، وتضمنت هذه المخططات مايشير إلـي تقارب صفوى برتغالي يوضح أطماع الصفويين في المشرق العربـي واتجاهـهم المعادى للدولة العثمانية (١١).

ومما زاد من تأكد العثمانيين من صدق هذه المخططات مسيرة الأحدداث نفسها، ففى الوقت الذى تدخلت فيه القوات الصفوية واحتلت العراق سهة ١٩٩ هـ ١٥٠٨ م ثم ازداد نفوذهم فى الشام والحجاز، كان البرتغساليون قد بدأوا بالفعل فى تنفيذ مخططاتهم فاصطدموا بالمماليك وهزموهم فى معركة ديو البحرية سنة ١٩٩هـ ١٠٩م (١٢)، وبعد عدة أشهر من هذه المعركة تمكن شريف مكة الشريف بركات من القبض على ثلاثة من الجواسيس البرتغاليين داخل مكة سهة الشريف بركات من القبض على ثلاثة من الجواسيس البرتغاليين داخل مكة سهة على هذه المناطق، فأرسلهم إلى السلطان المملوكي في مصر قتصوه الغورى كي يقف بنفسه على حقيقة الأمر (١٣).

وفى هذه الفترة كان البرتغاليون قد وصلوا إلى مداخل البحسر الأحمسر، وحاولوا الاستيلاء على عدن ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك فاستولوا علسى جزيسرة سوقطرة سنة ١٢هـ ٢٠٥١م، واستعملوا العنف والحرق ضد السفن والمسدن الإسلامية، و لم تنجح القوى المملوكية فى مواجهة هذا الخطسر(١٤). وحساول البرتغاليون احتلال ميناء جدة والوصول إلى المدن المقدسة فجهزوا حملة بريسة لذلك لكن عاصفة شديدة قد منعت هذه الحملة من الوصول إلى المنطقة (١٥).

وفى جهة الشمال الإفريقي تمكن الأسبان من احتلال برقه وتكوين العديد من الدويلات الصغيرة سنة ١٦٩هـ، ١٥١م (١٦)، وتوالت انتصاراتهم برغيم حركة الجهاد الإسلامي، وازداد دور فرسان القديس يوحنا في البحر المتوسط، وقد أدت هذه الأمور إلى استنجاد الكثيرين من شعوب هـذه المنطقـة بسلطان الدولة العثمانية باعتبارها أقوى الدول الإسلامية لدرجة دعت قاضى بجاية وغيره من الفقهاء أن يكتبوا إلى السلطان العثماني قـاللين " إن بلادنـــا لـك أو للذئب " (١٧) .

ولم يكن أمام السلطان العثمانى كممثل لدولة اعتبرت نفسها دولة إسلامية لا تقل عن الدولة الإسلامية الأولى (١٨)، وأقامت كياتها السياسى الأول وكذلك كافة مراحل تطوره باسم الإسلام وتحت رايته إلا أن يوقف جهوده موقتا مفى التوسع على الساحة الأوروبية ويسرع إلى الشرق لسترقب تطورات الموقف والإعداد لمواجهته وبما يحقق المصلحة السياسية لبلاده.

ومع أن هذه العوامل التي تعرض لها المشرق العربي الإسلمي كات دافعا \_ أو مبررا \_ قويا ومقتعا للتدخل العثماني وبخاصة بعد هزيمة المملكيك سنة ٥١٩هـ٩٠٥١م، إلا أن العثمانيين لم يخططوا لذلك أو يسعوا له، فقد بادر السلطان العثماني بمسائدة الأسطول المملوكي بأسطول شلركهم في التصدي لهجوم من فرسان القديس يوحنا تسائده قوات برتغالية بالقرب من الإسكندرية سنة ٢١٩هـ ١١٥١م (١٩)، كما قام العثمانيون بإرسال معونة عسكرية من المدافع والبارود والمؤن البحرية إلى المماليك سنة ١٩٩هـ ١١٥١م، وأرسلوا كذلك العديد من بناة السفن والبحارة للمساعدة في إعادة بناء الأسطول المملوكي الذي تحطم في ديو البحرية، وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو تعضيد موقفهم للتصدي للمخططات البرتغالية (٢٠) .

ولم يقف الأمر بالسلطان العثمانى عند هذا الحد، إدراكا منه لخطورة الموقف، بل إنه قبل عرضا مملوكيا بعقد حلف رسمى بينهما سنة ٩١٩هـ ١٥١٨م يقضى بالتنسيق بينهما لمواجهة الخطرين البرتغالى والصفوى (٢١).

ولا شك أن ذلك التحالف قد أسهم فى اطمئنان العثمانيين تجاه الممساليك، وجعلهم يوجهون جهودهم للجبهة الإيرانية التى كانت قد ازدادت خطورتها، فقد فتح الشاه " إسماعيل الصفوى " بلاده لعديد مسن الثسائرين والمتمرديسن علسى السلطان العثماني، وأمدهم بالعتاد والسلاح لمحاربة القوات العثمانية مسن جهسة

وليكونوا في مقدمة جيشه حين حدوث صدام كان متوقعا بينه وبين القوات العثمانية من ناحية أخرى . ومن الأمور التي دعت الشاه "إسماعيل الصفوى " لأن يوجه سياسته إلى العثمانيين في الشمال دون الاهتمام بالمنساطق الجنوبية والغربية في الخليج العربي، وهو اتجاه اتسمت به سياسته منذ بداية عهده، أن البرتغاليين قد أبدوا توددا كاملا له بشكل طمأنه على سلمة أراضيه، وكان البرتغاليون يهدفون من وراء توددهم للصفويين أن تتاح لسهم فرصة تحقيق أهدافهم في إيجاد مراكز لهم في الخليج العربي، وكاتوا يدركسون أنهم إذا لم يكسبوا ود الصفويين فإن تعاون قوتهم مع القوى المحلية في الخليج العربي قد يؤدي إلى فشلهم في تحقيق أهدافهم ولا سيما أن مشروعاتهم في إيجاد مراكر نفوذ في البحر الأحمر قد منيت بالفشل إلى حد كبير.

وتبدو سياسة البرتغال الرامية إلى التحالف مع الصفوييسن في رسالة أرسلها البوكيرك إلى الشاه إسماعيل الصفوى جاء فيها " إنى أقدر لك لحسترامك للمسيحيين في بلادك، وأعرض الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قسلاع الترك في الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة فسستجدني بجاتبك في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن أو فسي البحريس أو القطيف أو البصرة وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي وسأتفذ له كسل مسايريد" (٢٢)، وقد تضمن مشروع التحالف البرتغالي الصفويسون مصر والبرتغاليون العربي إلى مناطق نفوذ حيث اقترح أن يحتل الصفويسون مصر والبرتغاليون فلسطين (٢٣).

ومن جهة أخرى كان الصفويون قد حاولوا عن طريق بعص العصاصر الشيعية الموالية لهم والمنتشرة في الأناضول القيام بثورة داخليه ضد الحكم العثماني السنى، وبالفعل تمكنوا من إشعال ثورة بزعامة "شاد قولى" في نهايه عهد "بايزيد الثاني" أخمدها ابنه "سليم الأول" في بداية توليه الحكم، وقد أدى ذلك إلى اتخاذ "سليم" سياسة تتسم بالحذر تجاه العناصر الشيعية الموجودة في بلاده، وسعى لمحاصرة نشاطهم واضطهاد بعضهم اضطهادا وصل إلى حد القتل. ورد الصفويون على ذلك بإقامة مذابح جماعية للعناصر السنية الموجودة في بلادهم، ثم التحرش بالقوات العثمانية على الحدود، وأدى ذلك إلى التقاء قوات الدولتين في سهل جالديران سنة ٢١٩هـ ١٥٥م وانتهت المعركة لبعض الوقت (٢٤)، العثمانية انتصار الساحقا احتلت على أثره العاصمة الصفوية لبعض الوقت (٢٤)،

وقد دعت هذه الأحداث في مجملها لأن يحمل المؤرخ "أرنولد توينسي" الجاتب الصفوى مسئولية الصدام بين هاتين القوتين الإسلاميتين (٢٥) .

وأسهمت هذه الهزيمة في قبول الشاه "إسماعيل الصفوى" لعقد اتفاقية هرمز مع البرتغاليين أقر فيها الجانب الصفوى باستيلاء البرتغاليين على هرمسز في مقابل مساعدته على غزو البحرين والقطيف إلى جانب تعهدهم بمساندته ضد القوات العثمانية (٢٦)، وأن يتنازل للبرتغاليين عن ميناء " جوادر" على ساحل بنوشتان مقابل فتح " جوادر" للتجار الإيرانيين (٢٧).

وإذا كنا نتفق مع الدكتور "محمد أنيس" في رفضه الأخذ بنظرية " أرنولد تويني" القائلة بأن إدراك الصفويين والعثمانيين لعدم قدرة أى منهما لإحداث هزيمة كاملة بالآخر تؤدى إلى سيطرة أحدهما على أراضي الآخر وإخضاعه لسيادته، وأن ذلك الإدراك قد أسهم في انتقال الصراع بينهما إلى المناطق المجاورة في المشرق العربي وسعى كل منهما للسيطرة عليها وهو أمر أدى إلى مهاجمة العثمانيين للشام ومصر والحجاز، حيث كان بإمكان القوات العثمانية هزيمة كاملة وإخضاع الأراضي الإيرانية لسيطرتها بعد معركة جالديران، إلا أننا نختلف مع "الدكتور أنيس" في تفسير أسبباب التدخيل العثماني في التوسع على حساب هذه الأراضي التي كانت خاضعة للمماليك حيث فسر ذلك برغبة العثمانيين في التوسع على حساب هذه الأراضي من ناحية وإلى التسابق العثماني البرتغالي على الإستيلاء على مفاتيح البحار العربية وهي البحر النصابية والخير والخليج العربي من ناحية أخرى .

ويقدر ما كان موقف العثمانيين تجاه الصفويين موقفا دفاعيا — فى الغالب — وليس موقفا هجوميا كما اتضح من مسيرة الأحداث، فإن موقف العثم—اتيين تجاه المماليك كان كذلك، فقد سبق أن أوضحنا قيام العثمانيين بمساندة الممساليك وإمدادهم بالعتاد والسلاح لتقوية موقفهم أمام البرتغاليين، ومساندتهم للأسطول المملوكي في البحر الأحمر والعمل على إعادة بنانه، وكذلك الوقوف إلى جانبهم في البحر المتوسط أمام فرسان القديس يوحنا، ثم قبول التحالف معهم لمواجهة الخطر البرتغالي المتزايد، ولا شك أن هذه المواقف من قبسل العثمانيين تجاه المماليك تدعو لعدم قبول الرأى القائل برغبة العثمانيين في التوسع على حسساب المماليك، فليس من المعقول أن يمد العثمانيون المماليك بمعونات ضخمة وبخاصة المعونات العسكرية وهم يبيتون النية أو يخططون التوسع في أراضيهم .

وتؤكد العلاقات العثمانية المملوكية هذه الحقيقة، فعلى الرغم من حدوث بعض المعارك بين الجانبين على الحدود الشمالية للمماليك في بلاد الشام إلا أنها لم تحتدم إلى حد التهديد بحدوث حرب شاملة بينهما، وإن كانت قد أسهمت في أن يخيم شعور بعدم الثقة بينهما الأمر الذي أدى إلى تعثر مفاوضات الصلـح سنة ٧٩٨هـ١٩١ م. ومع أن السلطان المملوكي " قايتباي" قد ساورته مخاوف من احتمال قيام حرب واسعة بينه وبين العثمانيين سواء لإدراكـه ما كان عليه العثمانيون من قوة أو لانشغال جزء هام من قواته في مواجهة البرتغاليين، إلا أن السلطان العثماني " بايزيد الثاني " قد بدد له هذه المخاوف حيـث قام بإرسال رسول من قبله إلى السلطان المملوكي سنة ٧٩٨هـ١٩١ م ومعه مفاتيح القلاع التي استولى عليها العثمانيون على الحدود .

وقد لقى هذا الأمر ترحيباً لدى السلطان المملوكي فقام بــــإطلاق سـراح الأسرى العثمانيين . وأسهمت هذه الأمور في عقد صلح بينهما في نفس الســنة . ١٥١٨هــ١٥١ م، وأكدت هذه الأحداث عدم وجود نية للتوسع لــدى العثمــاتيين على حساب الأراضى المملوكية (٢٨) .

على أن الخلاف بين العثماتيين والمماليك على عهد سليم الأول وقتصوه الغورى يتحمل المماليك جاتباً كبيراً منه، فقد بدأ ذلك بسبب استيلاء العثماتيين على إحدى الإمارات الموجودة على الحدود المملوكية فسى بالاد الشام سنة ١٢٩هـ ١٥١٥م، وكاتت هذه الإمارة برغم استقلالها، ووجود صلة قرابة بين حاكمها وبين السلطان العثماتي، تحت السيادة الإسمية للمماليك. ويرجع السبب الرئيسي في استيلاء العثماتيين على هذه الإمارة (ذي قار) وقتل حاكمها إلى موقفه المعادى للقوات العثماتية أثناء مرورها لملاقاة القوات الصفوية حيث رفض تزويدها بالإمدادت وتقديم أي مساعدة لها، ومنع أتباعه أن يبيعوا لهذه القوات المأكل أو يمدوها بالمياه وغير ذلك (٢٩).

وعلى الرغم من قيام السلطان العثمانى بإبلاغ السلطان المملوكى بما تسم تجاه هذه الإمارة وموضحاً له الأسباب التى دعته للإستيلاء عليها مبدياً حرصه على ألا يؤدى ذلك إلى إثارة الخلاف بينهما، إلا أن القوة التى ظهرت بها القسوات العثمانية أمام الصفويين وهزيمتها لهم قد أثارت مخاوف السلطان المملوكى وهو ما عبر عنه ابن إياس بقوله "وقد ملك ابن عثمان غالب بلاد الصوفى من ممالك الشرق فلم يرسم السلطان بدق الكوسات لهذا الخبر وكذلك الأمراء أخذوا حذرهم

من ابن عثمان وخشوا من سطوته وشدة بأسه لما يحدث منه بعد ذلك إلى جهــة بلاد السلطان المملوكي" .

وبدأ السلطان الغورى فى اتباع سياسة تتسم بالعداء تجاه العثمانيين، وحدد ابن إياس هذه السياسة بمحاولة المماليك إثارة بعض القادة على العثمانيين فى إمارة الحدود التى سيطروا عليها، كما آوى الغورى أحد أبناء الأمير العثمانى الذى قتله السلطان سليم وهو "قاسم العثمانى" واتخذه أداة لتهديد العثمانيين، وفوق ذلك قام بالاتصال بالشاه "إسماعيل الصفوى " وأكد له وقوف القوات المملوكية إلى جانبه فى أى جولة قادمة للقتال بينه وبين العثمانيين (٣٠).

وعلى أثر تحرك القوات العثمانية تجاه الأراضى القارسية سنة ٩٢٢هـ المعثمانية معلوكية حتى وصل بها إلى الحدود العثمانية وهدد القوات العثمانية المرابطة على الحدود، فأرسل السلطان سليم العثماني رسلا يعرضون الصلح على السلطان الغورى وسلموه رسالة من السلطان سليم تحتوى على عبارات التودد والاحترام، فقبل الغورى الصلح وقنور إرسال سفراء لهذا الغرض للسلطان العثماني (٣١).

ومع أن أعمال السلطان المملوكي وبخاصة تحالفه مع الصفويين قد أثارت السلطان العثماتي وجعلته يرتاب في موقف المماليك وأن الصلح بينهما بالتالى، وكما توحي مسيرة الأحداث، كان لمجرد كسب الوقت حتى ينتهي من أعماله أملم الصفويين، وحتى لا يصطدم بالقوتين الصفوية والمملوكية في وقت واحد إلا أن الرغبة في التوسع على حساب الأراضي المملوكية لم تدر بخلد السلطان سليم، ففي أعقاب الصدام الذي حدث بينه وبين المماليك في موقعة مسرج دابق سنة ٢٢٩هـ ٢١٥١م أدرك سليم أنه قد نجح باستيلاله على الشام في القضاء على التحالف الصفوى المملوكي (٣٢)، وأبدى رغبته في عدم استمرار القتال مكتفيا بسيطرته على الشام كي تصبح حائلا بينه وبين هجوم مملوكي جديد أو بين عودة التحالف الصفوى المملوكي الذي يعد من أهم أسباب صدامه مع المماليك كما ذكر ابن أبي السرور البكري (٣٣).

اكن السلطان العثمانى على الرغم من ذلك أراد أن يضمن ولاء المماليك في مصر له، وألا يعودوا لمحالفة الصفويين، فكتب إلى طومانباى، السلطان المملوكي الذي تولى بعد موت الغورى، يطلب منه أن يجعل الخطبة والسكة باسمه، وقيل إنه طلب منه أن يمثل أمامه لتأكيد ذلك وفي نفس الوقت طمأنه على

سلامته ودولته، ولكن السلطان المملوكى رفض ذلك وبدأ فى الاستعداد لجولة جديدة مع العثماتيين دون أن يرد على رسائل سليم المتكررة مما جعل سليم يستعد لإرسال قواته إليه حتى يفرغ للقوات الصفوية ولمقاومة الأطماع البرتغالية (٣٤).

وعند وصول القوات العثمانية إلى مصر، وقبل وقوع الحرب بينها وبين القوات المملوكية أرسل السلطان المملوكي طومانياي يعرض الصلح على السلطان العثماني مشترطا عليه أن يسحب جيشه ويخرج من مصر مقابل أن تكون الخطبة والسكة باسمه، وقبل السلطان سليم هذا العرض وأرسل رسالة من كبار علمالاين المناوض مع طومانياي الكن بعض معارضي طومانياي من المماليك هاجموا سفراء السلطان العثماني وطاردوهم فأدرك سليم أنه موقف من طومانياي، وأن هذا العرض خدعة حتى يأخذ فرصة للاستعداد وأقدم على الحرب (٣٥).

ويذكر المؤرخ " أحمد بن زنبل الرمسال " قسول السسلطان سسليم الأول لطوماتباى بعد هزيمة الأخير في معركة الريداتية وقبل أن يعدم " والله ما كسسان قصدى أذيتك، ونويت الرجوع من حلب، ولو أطعتنى من الأول وجعلست السسكة والخطبة باسمى ما جئت لك ولا دست أرضك " (٣٦).

ويتضح من خلال استعراض الصراع الصفوى العثمانى وكذلك الصسراع المملوكى العثمانى أن الصفويين والمماليك، كلا على حدة، هم الذيت بدأوا بالتحرش بالقوات العثمانية، وأن الدولة العثمانية كانت مضطرة للدخول فى حوب مع كل منهما، وبالتالى فإن نية التوسع فى الشرق لم تكن هدفا سياسيا لدى أى من السلاطين العثمانيين قبل وقوع هذه الأحداث أو أثناءها . وإذا كانت التهديدات الصفوية المتكررة من بين الأسباب التى دعتهم للعودة إلى الساحة الشرقية فان خطر فرسان القديس يوحنا فى البحر المتوسط كان على رأس الأسباب التى دعت السلطان العثماني لأن يوقف فتوحاته العسكرية على الساحة الأوربية ويعود إلى الشرق، فتحالف مع القوات المملوكية لهذا الغرض فى البداية، ثم تحمل العبء الكامل فى مقاومة هذه الأخطار بعد سقوط الحكم المملوكي (٣٧)، ونستدل على الكامل فى مقاومة هذه الأخطار بعد سقوط الحكم المملوكي (٣٧)، ونستدل على الكامل فى معاومة هذه الأخطار بعد القول العثماني للومانباي آخر سلاطين المماليك بعد الكامل فى معركة الريدانية " أنا ما جنت عليكم إلا بفتوى علماء الأعصار والأمصار، وكنت متوجها إلى جهاد الرافضة " ويعنى بهم الصفويين " والفجار، ويعنى بهم البرتغاليين وفرسان القديس يوحنا " فلما بغى أميركم الغورى وجاء ويعنى بهم البرتغاليين وفرسان القديس يوحنا " فلما بغى أميركم الغورى وجاء بالعساكر إلى حلب واتفق مع الرافضة واختار أن يمشى إلى مملكتى التصى هي

ورث آبائى وأجدادى، فلما تحققت تركت الرافضة ومشيت إليه "، والذى يدعونسا للأخذ والاستدلال بقول السلطان العثمانى هو أنه كان قد اتتصر ولم يكن فى حاجة إلى أن يظهر خلاف ما يبطن أو غير ذلك (٣٨) .

وقد ظل طابع الجهاد هو الطابع الذي يميز الدور العثماني تجاه البرتغساليين فحينما استغسات بعض المسلمين في الهند بالسلطان العثمساني سنة ٩٤٣هسس ١٥٣٥م، استجاب السلطان لهم فأرسل إلى واليه في مصر "سليمان باشا الخادم "يقول "عليك يا بك البكوات بمصر سليمان باشا أن تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتك وحاجتك وإعداد أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف فعليك أن تخرج إلى الهند وتستولي وتحافظ على تلك الأجزاء فلتك إذا قطعت الطريق وأزلت السبيل المؤدية إلى مكة والمدينة تجنبت سسوء مسا فعل البرتغاليون وأزلت رايتهم من البحر" (٣٩).

أما الرأى القائل بأن الفتح العثماتي على الساحة الأوروبيسة قد توقف ووصل إلى أقصى مدى يمكن أن يصله، وأن القوات العثماتية على هذه الجبهة قد أصبحت في وضع الدفاع لا في وضع الهجوم ولهذا اتجهت إلى الساحة الشسرقية فهو رأى لا يستند إلى دليل تاريخي، فتثبت الأحداث التي دارت على هذه الساحة في عهد السلطان سليمان القاتوني عدم صواب هذا الرأى حيث استطاعت هذه القوات الاستيلاء على عدة أراضي حتى استولت على بلجسراد سنة ٢٧٨هسالا ١٥٢١م، وحينما عاودت المجر إعلان التمرد على العثمسانيين قسامت القوات الغثمانية والتقت مع القوات الأوروبية المتحالفة فيها وسحقتها في معركة موهاكز القوات العثمانية على العاصمة المجريسة "بودا" وضاحيتها "بست". وأعد السلطان "سليمان القاتوني "حملة عسكرية للسيطرة على فيينا سنة ٣٧٩هـ ٢٧٥م، وكادت أن تستولي عليها لولا عولمل مناخيسة على فيينا سنة واشتد البرد على القوات العثمانيسة ممسا اضطرها لفك حيث حل فصل الشتاء واشتد البرد على القوات العثمانيسة ممسا اضطرها لفك

وفى جبهة البحر المتوسط تمكنت القوات العثمانية من الإسستيلاء على جزيرة رودس التى كانت معقلا لفرسان القديس يوحنا، وعلى بعض مناطق فى البطاليا، كما منحت فرنسا — التى تحالفت مع الدولة العثمانية لفترة محسدودة — جزيرة طولون للقوات العثمانية لاتخاذها قاعدة بحرية .

وهكذا يتضح أن الدافع الرئيسى لعودة العثمانيين إلى الشرق كان دافعا دينيا قبل أن يكون دافعا سياسيا أو توسعيا، وكان أساسه الرغبة في حماية العلام الإسلامي من هجوم صليبي استعماري في المقام الأول، وحماية الجناح السني في المشرق الإسلامي من هجوم شيعي في المقام الثاني، وبالتالي فإن الوجود العثماني في المشرق العربي الإسلامي يعد فتحا باسم الدين ونيس غزوا واحتالا كما ذهب كثير من المؤرخين (٣٩)، وكما ورد في الميثاق الوطني الذي أصدرت الحكومة المصرية سنة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦م والذي ذكرت فيه " أنه احتلال باسم الدين وأن الدين منه براء ".

### العثمانيون وتهمة فرض العزلة على المشرق العربي الإسلامى

اعتبر كثيرمن المؤرخين الأوروبيين والعرب أن السبب الرئيسى في تخلف المشرق العربى يرجع فى المقام الأول إلى العزلة التى فرضها العثمانيون عليه ما يقرب من ثلاثة قرون، وأعتبروا هذه العزلة فى مقدمة السوءات التى يتسم بها نظام الحكم العثماني للوطن العربي .

وبقدر ما يعبر ذلك من قبل المؤرخين الأوروبيين عن غرور أوروبى يتمثل فى جعل الحضارة الأوروبية محورا أساسيا لتاريخ تقدم أو تخلف الشعوب، بل وحتى يبدو فى تحديد مواقع الشعوب الأخرى من أوروبا كالشرق الأوسط والأدنى والأقصى وغير ذلك، فإن موقف المؤرخين العرب يعبر فى أغلبه عن نزعة استسلام وانهزامية نتجت عن انبهارهم بمعطيات هذه الحضارة ومظاهرها وإحساسهم بالعجز تجاهها كان من أول آثاره التزامهم بالتبعية الفكرية وانسياقهم وراء تحليلات المؤرخين الأوروبيين للتطور التاريخى.

وحتى تلك المحاولة التى قدمها الدكتور " عبد العزيز الشناؤى " فى كتابه " الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها " والتى حاول خلالها ... من منظور إسلامى ... أن يبرهن على أن العثمانيين لم يفرضوا تلك العزلة على المشرق الإسلامى من خلال إثباته لمجموعة معاهدات واتفاقيات تجارية عقدها العثمانيون بين كل من جنوة والبندقية وفرنسا ثم إنجلترا وبين ولايات المشرق العربى الإسلامى، وأن الولايات العربية هى التى تقاعست عن العمل بهذه المعاهدات، فأنه قد برهن على جعل العزلة عن الحضارة الأوروبية هي السبب الرئيسي فيما حاق بالمشرق العربى الإسلامي من تخلف وجمود، كما سار في

نفس الإتجاه الدكتور "محمود غرايبة "حين حساول أن يلقى بتبعة التخلف والجمود على العرب أنفسهم وأنهم أرادوا أن يلقوا تبعة كسلهم وسلبيتهم على العثمانيين فابتعدوا عن مجرى الأحداث السياسية والعسكرية وفقدوا اهتمامهم بها ولم يشاركوا في أحداثها (٤٠)، حيث أكد بهذا التفسير كذلك أن عدم الاحتكاك بحضارة الغرب سواء أكان بسبب العثمانيين أم بسبب العرب يعد عاملا أساسيا في تخلف وجمود المشرق العربي.

وقبل أن ندلل على أن العثمانيين لم يفرضوا العزلة على المشرق الإسلامي فإننا نوضح بداية أن ذلك ليس تسليما بأن الابتعاد عن الحضارة الأوروبية مهما كانت أسبابه يعد العامل الرئيسي في التخلف والجمود بل إن ذلك يرجع في المقام الأول إلى وجود اتجاه إسلامي عام كان وما زال يرفض الانفتاح الكامل على الحضارة الغربية لما يحسه المسلم والشرقي في الغالب في نظرة الغرب المتعالية والمشوبة بالحقد والكره له، وقد أسهمت عديد من العوامل في تكوين هذا الإحساس لعل من أهمها ذلك الرصيد التاريخي الذي خلفته الحروب الصليبية التي أشعلت جذوة الصراع الديني بين الشرق والغرب والتي استمرت تأخذ أشكالا عدة عبر مراحل التاريخ الحديث (٥٥). وتبع ذلك اتجاه المفكرين الغربيين إلى التقليل من شأن الحضارة الإسلامية وإنكار استفادتهم منها بل وإرجاع الجوانب المضيئة فيها إلى حضارات أوروبية قديمة كاليونانية والرومانية .

### العثمانيون لم يفرضوا العزلة على المشرق العربى الإسلامي

سعت الدولة العثمانية منذ بداية فتحها للمشرق العربى الإسلامي إلى ربطه بالعالم الخارجى وبأوروبا على وجه الخصوص، فقد عقد السلطان سليم الأول معاهدة مع جمهورية البندقية سنة ٣٢٩هـ ١٥١٧م، بقصد إحداث تبادل تجلرى بينها وبين مماليك مصر ولكونهم قد أضيروا معا بسبب تحول طريق التجارة إلى رأس الرجاء الصالح (٢١). وفي سنة ٢١٩هـ ١٥٣٥م، عقد السلطان سليمان القاتوني معاهدة مع فرنسا حصلت فرنسا بمقتضاها على امتيازات اقتصادية متعدة داخل الولايات العثمانية وهي الامتيازات التي طالبت دول أوروبية أخسرى أن تحصل على مثلها وفي مقدمتها إنجلترا، واستجابت الدولة العثمانية لهذه المطالب وعقدت معاهدة مماثلة مع الإنجليز (٧٤).

وإذا كانت الدولة العثمانية قد نجحت في فرض حظر كامل على السفن الأوروبية من دخول البحر الأحمر بسبب نزعتها الدينيسة المعادية للمسلمين والمقدسات الإسلامية، وأن تلك السياسة قد أدت إلى حدوث ركدود اقتصادي لمواتىء البحر الأحمر، إلا أنها بعد أن استقرت أوضاعها في المشرق العربى الإسلامي في أواخر القرن العاشر والحادي عشر الهجريين السادس عشر وأوائل السابع عشر الميلادي قد فتحت الباب لتنافس شركات تجارية غربية كشركة الهند الشرقية البريطانية والشركة الهولندية لإقامة الوكالات التجارية في أحد مواتىء البحر الأحمر وهو ميناء المخاحيث تنزل البضائع والتوابل والأقمشة الهندية.

وإلى جانب ذلك فقد عادت الحيوية إلى عديد من الطرق التجارية القديمة بين بلدان المشرق العربى الإسلامي، فضلا عن تدعيم الدولة العثمانية لحركة التبادل التجارى بين الموانىء الإفريقية سواكن ومصوع وبلاد الحبشة وبين ميناء جدة وبقية المدن الحجازية المقدسة (٤٩).

### إيجابيات عزلة المشرق العربى عن الغرب الأوروبى

على الرغم من حرص الدولة العثمانية على دوام تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الشرق الإسلامي وبين أوروبا إلا أن سياستها تجاه تحركات السدول الغربية العسكرية صوب الشرق والتي ظهرت بطابع ديني عدائي قسد اتسسمت بالحذر والحيطة الكاملة، واستطاعت هذه السياسة أن توفر عوامل الأمن والأمان للشوق العربي الإسلامي، ومع أن سياسة الحذر هذه كان لها تأثيرها غير المباشر علسي عدم السماح بالتبادل الثقافي بين الشرق والغرب إلا أن المسلمين في الولايسات العربية أنفسهم لم يبد لديهم قبول للأخذ عن الثقافة الغربيسة لاستقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جاتب تأثرهم بالرصيد التاريخي للغسرب والذي يحمل طابع العداء في عديد من المراحل .

ولم يكن باستطاعة الدولة العثمانية أن تسعى لإحداث تغييرات فى النظسم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى الدور الدفاعى الذى كانت تتولاه ضد القوى الأوروبية وعلى جميع الجبهات سواء على الساحة الأوروبية أم فى الهجمات الأوروبية على البحار والموانىء الإسلامية فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وفى منطقة الخليج العربى، كما تعرضت هذه الدولة

نحروب من قبل الروس فى الشمال . وقد استوجب هذا الدور إنفاق الدولة لأموال طائلة فى الحروب المتوالية لم تمهلها للقيام بالعديد من جوانسب الإصلاح فى الداخل . كما أن الدول الأوروبية قد استغلت انشغال الدولسة بهذه الحروب أو ضعفها بسببها وشجعت أصحاب الأطماع الشخصية من حكام الولايات العثمانيسة على إعلان التمرد والعصيان الأمر الذى أدى إلى مزيد من إضعافها بدلا من مساعدة هذه الولايات لها فى مسئولية الدفاع المتواصلة ضد الأطماع الروسسية والغربية .

ويأتى فى المقام الثانى ضعف الرصيد الحضارى العثمانى بسبب هذه العوامل وبالتالى بدا نظام الحكم العثمانى عاجزا وخاليا من الخطط الإصلاحية لإحداث تغييرات فى نظام الدولة أو فى أحوالها الداخلية .

وإذا كان لنا أن نسلم بمسئولية الدولة العثمانية في تدعيم النظام الإقطاعي في كل ولاياتها فذلك يرجع إلى أنه كان النظام السائد الذي قام عليه نظامها منسنه بداية تكوينها السياسي، لكن الضعف الذي ألسم بالحركة التجارية والحرفية (الصناعية) فقد كان بفعل عوامل أخرى سابقة للوجود العثماتي في المشرق العربي حيث كان الوصول إلي طريق رأس الرجاء الصالح وتحول طريق التجارة الإيه منذ ٤٠٩هه ١٤٩، وما ترتب عليه من إهمال لطرق التجارة القديمة عبر الشرق العربي الإسلامي هو السبب الرئيسي في ضعف النشاط التجاري والحرفي وباثنالي ضعف الطبقة الاجتماعية التي كانت تعتمد عليه اعتمادا رئيسيا .

ومن جاتب آخر فإننا لو جارينا الذين يتباكون على الابتعاد عن أوروبا استعمارا وحضارة ويرجعون إلى ذلك كل أسباب ما أصابنا من تخلصف وجمود ويلقون بالتبعة في هذا على العثماتيين دون أن يذكروا لهم فضل الحماية من هذه الهجمة الصليبية الاستعمارية الشرسة وحفاظهم على استمرار مقومات السترابط والوحدة بين أقطار المشرق العربى بعد أن ظل إبان الحكم العثماني وطنا واحدا دون حواجز، فإن لنا أن نعرض العديد من نماذج الشعوب التي تعاملت مع الأوروبيين ـ ولم يجدوا من يفرض عليهم عزلة ـ منذ مطلع العصور الحديثة وطوال الوجود العثماني "المذموم " في المشرق العربي .

وأول هذه النماذج القارة الإفريقية التى تعرضت ـ طوال أربعة قرون ـ لأسوأ صورة من صور الإستغلال والقهر من قبل الأوروبيين فى العصر الحديث فقد بدأت البرتغال بافتتاح صفحة الرق فى هذه القارة . وقد ربط الكتاب الغربيون

بين هذا الإتجاه وبين الدافع الدينى بصورة تبدى إنسانية، حيث بدأت هذه التجارة حين استطاع أحد الملاحين البرتغاليين أن يأسر عددا من المواطنين الإفريقيين ثم اصطحبهم معه نتعليمهم مبادئ الديانة المسيحية وحتى يعودوا لبلادهم ليسهموا في نشر الدين المسيحي بين ذويهم من الأفارقة . ولكسن سرعان ما تحولت المسألة إلى شراء الأفارقة أو خطفهم ثم بيعهم للعمل في البرتغال، ثم اتسعت هذه المسألة على كل الساحة الأوروبية، وأصبحت لشبونة في البداية مسن أكسبر العواصم الممتلئة بأسواق النخاسة إلى أن نافستها غيرها من العواصم الأوروبية (٥٠) .

وقبل أن تتوغل الدول الأوروبية داخل القارة الإفريقية وتركز وجودها فى مراكز ساحلية بلغ عدد ما وصل إلى الممتلكات البريطانية من الرقيق الأفارقة فى ست سنوات فقط ١٠٨٩ — ١٠٩٥ هـ (١٦٨٠ – ١٦٨٦م) مسا يقرب مسن مليونين ونصف، مع العلم بأن هذا العدد هو عدد ماوصل حيا وهو أقل من نصف العدد الذى تم جمعه قبل الترحيل نظرا لأن الأفارقة كانوا يتعرضون لأسوأ أنسواع الرعاية حيث كانوا يجمعون فى (زرايب) وكان أغلبهم يموتون قبل وأثناء رحلات ترحيلهم فيلقى بمن يموت منهم فى البحار، وقدر البعض عدد ما وصل حيا مسن الرقيق الأفارقة إلى المستعمرات الأوروبية فى قرن واحد بـ ، ٤ مليونا فى حيسن يقدره البعض الآخر بما لا يقل عن مائة مليون (١٥).

وحين أرادت بعض الشركات الأوروبية استثمار المنتجات الإفريقية داخل القارة الإفريقية استولت على العديد من الأراضى وأقامت فوقها مستعمرات كاملة للأوروبيين طردت منها الأفارقة أو حولتهم إلى رقيق، ونتج عن هذه السياسة ملا يسمى بالاستعمار الاستيطاني الموجود في جنوبي إفريقيا الآن فضلا عن اتباع سياسة التفرقة العنصرية التي ما زالت تعانى منها القارة الإفريقية حتى الآن.

أما فى القارة الآسيوية فقد سارع الاستعمار الأوروبي بالقضاء على الإمبراطورية الإسلامية فى الهند ثم تقسيمها إلى مراكيز نفوذ بين البلدان الأوروبية، كما استطاع الهولنديون الاستيلاء على جزر الهند الشرقية فى أغلبها، ولعل من أسوأ الصور البارزة للإستعمار الأوروبي فى آسيا التنافس الذى دار بين الدول الأوروبية منذ القرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلدى على إخضاع الصين وتحويل عدد كبير من الصينيين إلى رقيق . كما قامت الشيركات البريطانية، مدعومة من حكومتها، بالترويج لتجارة الأفيون واستطاعت أن

تستولى بهذه السموم على أغلب موارد الشعب الصينى وإضعافه اقتصاديا إلى جانب تأثير هذه السموم، وتمكنت بريطانيا بهذا من السيطرة على الصين، ومعها الدول الاستعمارية، حتى الربع الأول من القرن العشرين حين نجح " تيان تسن " (ت ٥ ٢ ٩ ١م) " وشيان كاى شيك " من إحداث ثورة شاملة حررت الصين من الاستعمار الغربى وأسهمت فى انضمامه إلى المصمكر الشيوعى الشرقى (٥٠).

وفى القارة الأمريكية تمكن المستعمرون الإنجلسيز والفرنسسيون مسن استيطانها بعد أن تمكنوا من القضاء على سكانها الأصليين من السهنود الحمسر، وأصبح هؤلاء السكان من أصحاب البلاد أقلية ليس لها نصيب فى الإشتراك فسى إدارة بلادهم أو حتى المشاركة فى تحديد مصير أنفسهم حتى تاريخنا المعساصر، وتمثل الدول الأمريكية المعاصرة نموذجا آخر من الاستعمار الاستيطاني (٥٣).

ولاشك أن هذه الأمثلة المحدودة تؤكد أن الاستعمار الغربي قد استخدم أساليب شرسة لا تتسم بالطابع الإنساني في علاقته مع الشعوب الأخرى، ولو قدر له أن يتمكن من استعمار الشرق العربي الإسلامي في هذه الهجمة فان نصيبه كان سيصبح على الأقل مماثلا لنصيب هذه الشعوب وإن كان سيزيد عليها بحكم الرصيد التاريخي من العداء الديني الذي كان ملحوظا في موقف الاستعمار فيسي كافة مراحل هذه الموجة الإستعمارية . وإذا كاتت أوروبا المعاصرة قد بدت فسي أعين الدارسين الشرقيين واحة من الأمان والرخاء والانسانية والرقى العلمي فإن هذه المظاهر لم تبد جلية إلا في أعقاب الحروب الدامية العالمية الأولى والثانيسة التي كانت تعبر عن صراع المطامع بين بلدائها على الاستمرار في قهر الشعوب الأخرى، كما أن هذه المظاهر بكل ما يحيطها من تقدم وتمدين ترجع في أساسها إلى دماء الشعوب الأخرى التي ما زالت تعاتى من جراء سياسة الاستغلال والقهر هذه وإن كانت قد تلاشت بأسلوبها القديم في الغالب فإنها مستمرة وبأسساليب جديدة يأتي في مقدمتها الاستعمار الاقتصادي والفكري، وكذلك إغراق الشـــعوب المطحونة في مشاكل متعددة حتى تبعد بينها وبين سياسة التنمية كي تظهل في إطار التبعية والاستغلال . وبالتالي يمكن القول بأن المظاهر الإنسانية المفرطة في بعض الأحيان التي تظهر في أوروبا المعاصرة هي رد فعل لسياسة طويلة من اللاإنسانية، كما أنها إنسانية مبتورة لاقتصارها على مساندة جنيس دون آخير وخضوعها لمبدأ المصلحة أكثر من التزامها بمفهوم ثابت للقيم الأخلاقية . إن كثيرا من الدول التي استطاعت أن تبني نفسها من الداخل قد اتبعت سياسة العزلة عن السياسة الأوروبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها وليدتها، والإتحاد السوفيتي والصين وغيرها، وقد لا يستطيع المشرق العربي أن يفرض عزلة جديدة على نفسه بحكم أنه بموقعه وخيراته على الأقل مازال مستهدفا من قبل الإستعمار الأوروبي بشكله الحديث. ولو أنه نجح في هذه السياسة ونجا من فرض المشكلات الأوروبية فإنه يستطيع في غضون مدة زمنية أن يشهد تنمية أوسع مما هو عليه الآن، لكن الاستعمار الغربي لن يتركه، ولمعلنا نناجي العصر العثماتي مرة أخرى حيث أصبحت العزلة المذمومة في عهده مطلبا غاليا وبعيد المنال في عصرنا الحالي، لكن النزعة الإنهزامية لدى مفكرينا تجاه الحضارة الغربية بشكلها المطلق، وسلسلة الصراعات المحلية، ومحاولة كثير من الانظمة السياسية العربية كسب ود الغسرب بتطبيق قوالب سياسية لا نتفق في إطارها مع مصالح شعوب المنطقة ولا تناسب واقعها، وكذلك وجود استعمار استيطاني آخر هو إسرائيل، كل هذا يجعل من المسعى إلى عزلة جديدة للتنمية و البناء أمرا صعب التحقيق .

#### الهسوامسش

- (١) د . عيد العزيز الشناوى : أوربا في مطلع العصور الحديثة، ص ٩ .
- (۲) هربرت فیشر : أصول التاریخ الأوربی الحدیث . ت د . زینب راشد، ود . أحمد عبد الرحیم مصطفی ص ۷۹ .
- (٣) باتيكار : آسيا والسيطرة الغربية، ت : عبد العزيـــز توفيــق جـــاويد ، دار المعــارف ـــ القاهرة، سنة ١٩٦٢ م، ص٢٧، ٢٨ .
- (٤) غسان الرمال : صراع المسلمين مسع البرتغاليين فسى البحسر الأحمسر، السعودية، ٢٠٤هـــ ص ٨٠ وما بعدها .
- (ه) حاول البعض، بقصد أو بغير قصد، إطلاق مصطلح الفتح على بعض التوسعات الإستعمارية مما جعل المصطلح يفقد معناه الإسلامى، كأن يصف البعض دخول محمد على للسودان أو الشام أو الجزيرة العربية بالفتح، أو حتى استعمار الدول الأوربية لبعض مناطق في آسيا وإفريقيا .
  - (٦) د . محمد أتيس : الدولة العثمانية والمشرق العربي ص ١٠٢ .
- (٧) د . رأفت الشيخ : تاريخ العرب الحديث ص ٣٧ ؛ د. ليلى عبد اللطيف : تاريخ مؤرخسى مصر والشاء في العصر العثماني ص ١٠ .
- (۸) د . عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانيسة، ج ٣ ص ٦٩٨ ؛ د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني ص٨٢ .
- (٩) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ص ١٤ ؛ ٩ . د. شوقى الجمسل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ص ١٣٢ .
- (۱۰) د . عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق ص ٦٩٨ . ؛ د . أحمد عبد الرحيم :المرجع السابق ص ١٥ . السابق ص ١٥ .
  - (١١) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى :المرجع السابق ص ٨٢، ٨٣ .
- (۱۲) د . أحمد عبد الرحيم : المرجع السابق ص ۷۹ ؛ د . بدر الدين الخصوصى : تــاريخ الخليج العربي ص ۱۴ .
  - (۱۳) د .عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق ص ۲۹۸ .
- (١٤) قطب الدين النهروالى: أخبار مكة المشرفة ص ٢٨٤ . ١ د . سعد زغلول عبد ربــه: البرتغاليون والبحر الأحمر ص ٢٠٩.
- (١٥) د. سعد زغلول: المرجع السابق ص ٢١٢. ؛ د. جمال زكريا قاسم : الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر ص ٢٣٣.

- (١٦) أهدى الأمبان هذه المناطق نفرسان القديس بوحنا سنة ١٥٣٥ م وظلت بأيديهم حتى أستردها العثماتيون سنة ١٩٥٧ هـ ١٥٥١م، د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص
  - (١٧) د . عبد الكريم غرايبة : المرجع السابق ص ٣٦ .
- (۱۸) د . عمسر عبد العزيسز عمسر : تساريخ المشرق العربي ۱۵۱۷ ــ ۱۹۲۲م. ص ۱۰؛ د . أحمد فؤاد متولى : الفتح العثماني ومصر، ص ۷۸ .
  - (١٩) د . محمد أتيس : المرجع السابق ص ١٠٩ .
- (۲۰) این إیاس (محمدبن أحمد ) : بدانع الزهور، جــ عص ۱۹۹۱ د . أحمــد عبـد الرحيــم مصطفى : المرجع السابق ص ۸۰ ۸۳ ؛ د . سعد زغلول عبد ربه : المرجع السابق ص ۲۱۰ .
- (۲۱) د . نحمد عبد الرحيم مصطفى :المرجع السابق ص ۸۰ البن إياس :المرجع السابق ص ۲۱) . ۳۱۰ . ۳۱۰ . ۳۱۰ .
- (٢٢) د صلاح العقلا: المرجعالسابق ص ١٧؛ بدر الدين الخصوصى: المرجع السابق ص ١٨ وكان هذا التحالف لأغراض سياسية مؤفتة سرعان ما انتهت وشارك الإيرانيون فى مقاومة النفوذ الأوربى .
  - (٢٣) د .صلاح العقاد : المرجع السابق ص١٧٠
- (٢٤) د.محمد أتيس:المرجع السابق ص ١٠٦ ؛ د . أحمد فؤاد متولى : الفتح العثماني للشام
  - (۲۰) د . محمد أتيس : المرجع السابق ص١٠٧ .
- (٢٦) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ٢٠ ويلاحظ أن القطيف كانت تعنى إقليم الإحساء كله، وقد عقدت هذه الإتفاقية سنة ٩٢١هـ/ ١٥١٥م.
- (۲۷) د . صلاح العقاد: المرجع السابق ص۷۸ ومع ذلك ظل الصفويون متوجسين خيف الأطماع البرتغالية في الخليج، كما كان البرتغاليون يتوقعون قيام الإيرانيين بإنارة المتاعب لهم في المنطقة، ولهذا يبدوا التحالف بينهم هزيال ولأغراض كل منهما السياسية بصورة مؤقته .
- (۲۸) د .عمر عبد العزيز عمر: المرجع السابق ص ۱۶۹٬۶۸ . أحمد فؤاد متولى : المرجـــع السابق ص ٤٠ .
- (٢٩) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٧٠ ؛ د . أحمد فــــؤاد ممتولـــى : المرجــع السابق ص ٦٣ حيث يذكر أن السلطان سليم قد اعتبر إبواء الثاترين عليه تصرفا عدانيا من قبل المماليك .

- (٣٠) د . عمر عبد العزيز عمر : المرجع السابق ص ٧٢، ٧٣ .
  - (٣١) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص ٨٣ .
- (٣٢) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٣٣ ؛ د. أحمد فؤاد متولى : المرجع السابق ص ٣٢) .
- (٣٣) د . محمد أتيس : المرجع السابق ص ١١٢ ، د .عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٧٣ .
- (۳٤) د . محمد أنيس : المرجع السابق ص ۱۱۲ ؛ د. أحمد فؤاد متولى :المرجع السابق ص ۲۱ ؛ د. محمد أنيس : المرجع السابق ص ۱۲ ، ۱۷۳ . ويذكر أن سليم الأول قد استقزه عدم رد طوماتباى على رسسائله ممسا جعله يلجأ إلى التهديد في رسائله الأخيرة .
  - (٣٥) د . عمر عبد العزيز عمر : المرجع السابق ص ٨٠ .
    - (٣٦) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص ٣٨ .
    - (۳۷) د . محمد أتيس : المرجع السابق ص ١٣٠.
- (٣٨) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٨٠ ، ٨٠ ويلاحظ بأن السلطان العثماتي قد اعتبر موقفه تجاه كل من الصفويين والبرتغاليين جهادا، على أن جهاده ضد الصفويين يرجع في أغلبه لأسباب سياسية أكثر من كونه صراعا مذهبيا .
- (٣٩) د . أحمد قواد متولى : المرجع السابق ص ١٢٤ . حيث يذكر أن المناطان منايم قد عقد مجلسا خاصا قبل فتح مصر للإستفسار عن شرعية ذليك فأجابه أعضاء المجلس بشرعية التحرك إلى مصر وشن حرب عليها لأن أهلها قطاع طرق، والحرب والقتال معهم غزو وجهاد، وقاتلهم غاز ومرابط والمقتول على أيديهم شهيد ومجاهد .
- (٤٣) يراعى أن ذكر التركى كان سابقا لاتصهار هذا العنصر في عناصر المجاهدين المسلمين التي صاحبت المرحلة الأولى في بناء الدولة العثمانية .
- (٤٤) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والمشرق العربي، ص١٤١ ؛ د . رأفت غنيمي الشيخ : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص ٥٨، ٥٩ .
  - (٤٠) د . عبد الكريم غرابية : تاريخ العرب الحديث ص ٢٥ .
- (٤٣) يراعى أن ذكر التركى كان سابقا لانصهار هذا العنصر في عناصر المجاهدين المسلمين التي صاحبت المرحلة الأولى في بناء الدولة العثمانية .
- (٤٤) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والمشرق العربي، ص١٤١ ؛ د . رأفت غنيمي الشيخ : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص ٥٥، ٥٥ .
  - (٤٥) د . عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق جـ ٢ ص ٧٣٤ .

- (٤٦) د . عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق ص ٨٢٧ .
  - (٤٧) المرجع السابق ص ٨٧٧.
- marston, t.e: s imperial role in thered sea area, p. 3 marco, e:  $(t \land)$  yemem and western world since 11511. 1193. P.
- (٤٩) د . جمال زكريا قاسم : الصراعات المحلية والدولية في البحسر الأحمسر فسي العصسر العثماني ص ٢٤٣ .
  - (٥٠) د . شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ص ١٣٩ .
  - (٥١) د . شوقى الجمل :المرجع السابق ص ١٤١ . وزرايب هي أماكن تواجد المواشى .
    - (٥٢) باتيكار :آسيا والسيطرة الغربية ص١٨ وما بعدها .
    - (٥٣) د . رأفت غنيمي : أمريكا والعلاقات الدولية ص٢٧ وما بعدها .

## الفصسل الثساني

# الحركات السياسية فى المشرق العربى فى العصر العثمانى بين التمرّد والإصلاح الدينى

- حركات التمرد بين الأطماع الشخصية والمساندة الاستعمارية
  - الحركات الإصلاحية ذات الطابع الإسلامي .

أوحت كثير من الأنظمة السياسية القومية إلى مؤرخيها بضرورة تعميسق الجذور القومية تاريخياً ووفقاً لمنظورها سواء أكان ذلك في الإطار العربي العسام أم في الأطر الإقليمية المحلية المحدودة . وصدرت لهؤلاء المؤرخين العديد مسن الدراسات التي سعت لتحقيق هذا الهدف من خال تطويع وتشويه الأحداث التاريخية، وساتدتها هذه الأنظمة على ذيوع هذه الأفكار وانتشارها من جانب وفي فرض اطر شديدة من الالتزام على أية محاولات تخالف هذا الاتجاه أو تنتقده مسن جانب آخر، فضلاً عن أطر الالتزام التي أحاطت بالأنظمة التسي تتعلق بالناحية المنهجية بل وبالعملية التعليمية والثقافية الأمر السذى جعل هذه الاتجاهات المأجورة أو المنقولة أو التابعة بوعي وبغير وعي بنصل إلى درجة كونسها من البديهيات والمسلمات .

وسبقت الإشارة إلى الدوافع التى جعلت هذه الأنظمة ومؤرخيها يعتبرون الوجود العثماني في المشرق العربي غيزوا واحتبلالا، وبالتبالي فيان هيؤلاء المؤرخين قد فسروا كافة حركات التمرد التي قامت في المشرق العربي الإسبلامي إبان الحكم العثماني على أنها من قبيل العمل الوطني وتعبيرا عن نميو الشيغور القوميوبدايات اليقظة القومية والسعى للتحرر مما اعتبروه استعمارا، فبدت حركة على بك الكبير في مصر رمزا من رموز اليقظة القومية وكذلك حركة ظاهر العمر وأحمد الجزار في فلسطين وآل العظم في الشام والمعنيون والشهابيون في لبنان والقرمانليون في لببيا والحسينيون في تونس والمماليك في العراق وغيبير ذلك .

كما أن صياغة تاريخ العرب القومى بشكل عام قد جعل من كل هذه الحركات رمزا الميقظة القومية العربية، والتقت في هذا مع توجهات المؤرخيات الغربييان الذين اتدفعوا إلى اتجاههم فى صياغة تاريخنا هادفين إثارة النعرة القومية لتمزيق وحدة الشعوب الإسلامية. بل إن هؤلاء المؤرخين الوكتاب التاريخ وقد فسروا الحركات الإصلاحية التى اعتمدت على المبادئ الإسالمية في منهجها النظرى والحركي كالدعوة السلفية في جزيرة العرب و الدعوة السنوسية في ليبيا والدعوة المهدية في السودان على أنها حركات قومية أعادت دور الريادة الإسلامي للعرب بعد أن ضعف النظام العثماني التركي (1)، ولم يفطن أغلب هؤلاء إلى رفض الشريعة الإسلامية لأي إطار قومي من جهة، كما أن أياء من دعاة هذه الحركات قد تركز اعتراضه ضد العثمانيين ومن منطلق إيمانه بمبادئ

شريعته على فساد الإدارة ومعارسة الحكم فى حين لم يبد أى داعية رفضه للخلافة كنظام أساسى إسلامى أو سعيه لضرب الوحدة الإسلامية بين كافة الشعوب الإسلامية دون النظر إلى جنسية الخليفة أو مقر الخلافة، كما أن أياً من المتمردين أو المصلحين لم يسع إلى تغيير أساس الولاء لدولة الإسلام ولوحدة هويته (٢).

ويمكن أن تقسم هذه الحركات في مجموعها إلى قسمين :

الأول: حركات تمرك أو عصيان.

الثاني : حركات تصحيحية إصلاحية ذات طابع إسلامي .

## أولاً: حركات التمرد والعصيان

وتشمل حركة المعنيين والشهابيين في لبنان، وعلى بك الكبير في مصر، وآل العظم في الشام، وظاهر العمر وأحمد الجزار في فلسطين، والمماليك في العراق، والقرماتليين في ليبيا، والحسينيين في تونس. وبشكل عام يمكن إرجاع دوافيع هذه الحركات إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في الأطمياع الشخصية ببعدها الاقتصادي والسياسي، والتحريض والمساتدة لهذه الحركات من الدول الاستعمارية وافتقارها إلى المساندة الشعبية، و ضعف أو إضعاف نظام الحكم العثماني.

وقبل أن نوضح هذه العوامل ينبغى أن نشير إلى بديهية أكدها أغلب المؤرخين وهى أن الشعور القومى فى هذه الفترة كان غائبا تماما وأن الإطار الإسلامى هو الذى كان مسيطرا وسائدا في كافة نواحى الحياة وسواء لدي الشعوب أو حتى لدي الصفوة من المغامرين أو أصحاب الطموحات السياسية .

### أولاً: الأطمساع الشخصية

لم تكن حركة المعنيين فى ولاية طرابلس ومن بعدهم الشهابيين تستند إلى مبادئ واضحة فى موقفهم المعادى للدولة العثمانية، فكان نجاحهم فى بسط نفوذهم على الولاية أو خارجها يرجع إلى انتهازهم فرصة انشغال العثمانيين فى مقاومة القوى الأوروبية، وقد دفعتهم أطماعهم إلى تخليهم عن المبادئ فسادعى فخر الدين المعنى الثانى الإسلام لتقريب العناصر الإسلامية إليه، ثم تقنع بقنساع المسيحية لكسب ود العناصر والقوى المسيحية وهو ما يصفه البعسض بالحنكة

السياسية (٣). وسنك الأمير "بشير الشهابى الثانى " الذى تولى سنة ١٢٠٩هـ ٥٩٧١م نفس الأسلوب حيث استخدم الخديعة والحرب والمهادنة والهدايا، وادعى أمام الموارنة، وهو من الدروز، اعتناقه للمسيحية كى يكسب تأييدهم لأطماعه (٤).

ولم يكن "على بك الكبير" في مصر ينتمى إلى العرب أو إلى المصرييان أو حتى إلى المسلمين، فقد جاء إلى مصر وعمره ثلاثة عشر عاماً كمملوك " لإبراهيم كتخدا "، وهو ابن قسيس رومي أرثوذكسي من الأناضول اسمه يوسف، اختطف وبيع في القاهرة كمملوك . وحين كبر تزوج من فتاة يوناتية مسيحية اسمها " مريم " أظهرت الإسلام وظلت في الحقيقة محتفظة بدينها، ولهذا فإن على بك قد ظهر بأكثر من إسم يتماشى مع مراتب تطوره في خدمة سيده شم مع أظماعه فعرف باسم "جن على" ثم باسم " بنو قبطان " ثم " على بك القازو غلى " شم على بك الكبير " (٥) .

ومع أنه قد أبدى مهارة وذكاء أسهمت في بروزه إلا أنه اتصف بعديد مسن الصفات الأخرى كالغدر والخيانة والخديعة وغير ذلك، ففسى أعقساب وفاة سيده "إبراهيم كتخدا "ساعده ذكاؤه في أن يحل محله، وساعده كبير طائفة المماليك " القازدوغلية " عبد الرحمن كاهيا " في تولسى مشيخة البلد سنة ١٧٤ هس ١٧٦ م، نكاية في شيخها " على بك الغزاوي" الذي كان علسى رأس قافلة الحج، وفور تولى على بك المشيخة أصدر فرماناً بنفي " عبد الرحمن كاهيا " الى الحجاز، فخرج إلى منفاه في موكب حزين أثار غضب كل المصرييسن على شيخ البلد " على بك "(١) .

وتبع ذلك استخدام على بك الأسلوب القتل والنفى والمطاردة ضد منافسيه مستعينا برفاقه وأقرانه، وحين تمكن نفوذه وقضى على منافسيه بدأ ينقلب علسى أقرانه (٧). وقد وصفه الجبرتى بأنه هو الذى ابتدع المصادرات وسلب الأمسوال وأنها من مبادئ ظهوره. ثم اتجه إلى القضاء على العربان في الداخل كالحبايبة في الوجه البحري والهواره في الوجه القبلي.

واشتطت به اطماعه إلى حد التطلع إلى باشوية مصر فابدى تودداً وتقربلاً إلى الدولة العثمانية، لكن السلطان العثماني لم يوافق على ذلك حتى لا يفتح الباب لصراع المماليك على هذا المنصب فيما بعد، ولما كان قد ورد إليه من تقارير عن على بك وكثيرين من مماليك مصر، فضاق على بك بهذا الرفض وانتهز فرصة

قيام حرب بين روسيا والدولة العثمانية وطرد الوالي من منصبه وحبسه واعلسن توليه الباشوية (٨) . وحاول أن يحصل على اعستراف مسن السلطان العثمساني بمنصبه فأرسل العديد من الهدايا ولكن السلطان ظل على رفضه، فأعلن على بسك رفضه لأي باشا يعينه السلطان في ولاية مصر، وسك النقود باسمه، وطرد كسل من أبدى ميلاً للعثمانيين (٩) .

واتتهز على بك فرصة أخرى ليزيد من أطماعه حين طلب منه السلطان العثماني التدخل لوقف الصراع على منصب شريف مكة فوجدها فرصسة سساتحة نضم الحجاز وطرد حاكم جدة المعين من قبل الدولة العثمانية (١٠) . كما انتهز فرصة الحرب الروسية العثمانية وسعى — من خلال تحالفه مع الروس ومع ظاهر العمر — إلى ضم بلاد الشام، وكاد أن يحقق ذلك لولا تمرد قائده " محمد بك أبسو الذهب " الذي بدت أطماعه هو الأخر (١١) .

وظهرت أسرة آل العظم في بلاد الشام في القرن الثاني عسر الهجري الثامن عشر الميلادي بفعل عديد من العوامل أهمها ما ساد البلاد من فوضي بسبب الصراع بين العسكر واصطدام قوات الطامعين والمغامرين وضعف النواحي الاقتصادية . وعلى الرغم من إدراك الدولة العثمانية لحاجتها إلى عصبية قوية تقضى على هذه المظاهر وبالتالي تهيأت الفرصة لآل العظم، إلا أن آل العظم قد عملوا لمصلحتهم أكثر من سعيهم لتأمين مصلحة الدولة العثمانية وظلوا يوسعون عملوا لمصلحتهم أكثر من سعيهم لتأمين مصلحة الدولة العثمانية وظلوا يوسعون عملوا لمصلحتهم حتى اصطدموا بتحالف " على بك الكبير " و " ظاهر العمر" الذي قضي عليهم بعدها عليهم سنة ١١٨٧ه . ثم عادوا للولاية فترة وجيزة قضى عليهم بعدها "أحمد الجزار" والى عكا سنة ١١٧٤ه . ثم عادوا م

أما ظاهر العمر فهو عربى الأصل استطاع أن يحصل على التزام منطقة طبرية فى فلسطين من باشا صيدا سنة ١١٤٧هـ ١٧٣٣م، وأثبت قدرته علي الإدارة فيها، ثم تطلع إلى التوسع فاستخدم أسلوب الملاطفة والمسالمة أحياتاً والاحتيال والتهديد أحياتاً أخرى حتى تمكن من ضم التزام صفد سنة ١١٥٣هـ و١٧٣٩م (١٢). ثم اصطدم مع بعض عناصر الشيعة "المتاولة " لرفضهم التنازل له عن الالتزام فى بلادهم، واستخدم أسلوب الخديعة والمكر حتى أخذ بلادهم سنة ١١٥٦هـ ١٧٤٢م واستصدر بها موافقة من باشا صيدا.

وحين استشعر ظاهر القوة تطلع إلى التزام مدينة عكا، وكان رفض باشا صيدا إعطاءها له نذيراً بالصدام مع الدولسة العثمانية. فدخلها عنوة سنة

١٥٨ هـ ١٧٤٤م، وطرد الباشا العثماني منها واتخذها عاصمة له، وانطلق منها ليستولي على الناصرة وحيفا . ودفعته رغبته في مزيد من التوسيع إلى الصدام مع آل العظم في الشام، ومع باشا صيدا نفسه فهاجم صيدا واستولى عليها . وأعطاه السلطان العثماني فرماناً بولاية صيدا وما جاورها للظروف التي كانت تمر بها الدولة العثمانية، ولم يقف عند هذا الحد بل أخذ يتوسع في المناطق المجاورة حيث ضم القدس والخليل ويافا .

وقد كان ذلك الدور مستفراً للدولة العثمانية وبخاصة أنها كانت في حالبة حرب مع روسيا وفي حاجة إلى عون لا إلى تمرد، وأدرك ظهاهر العمر أن العثمانيين لن يتركوا أمره دون رادع، فلم يجد أمامه، استعداداً لموقف الصدام مع الدولة العثمانية، إلا أن يتحالف مع متمرد آخر هو على بك الكبير في مصر . ومع أن على بك قد أرسل جيشاً لنجدته إلا أن تمرد قائد الجيش محمد بيك أبو الذهب على سيده وظهور أطماعه الشخصية، قد ساعدت القوات العثمانية على مواجهة ظاهر منفرداً فهزمته، وقتله أحد حراسية سينة ١١٨٩هـ ١١٧٥م، وبخاصة بعد أن أنهت الدولة حربها مع روسيا التي كانت تسانده .

وشهدت تونس تسلّط أسرة "حسين بن على "حيث تودد حسين إلى أهل البلاد حتى نادوا به "بايا "على تونس سنة ١١١٩هـ ١١٠٥م، ثم أعلن تموده على الدولة العثمانية سعياً لجعل حكمه وراثياً، وظلت أسرته محتفظة بالحكم حتى في ظل الاحتلال الفرنسي وحتى سنة ١٣٧٨هـ ١٩٥٩م .

وفى ليبيا (برقه) شهد مطلع القرن الثانى عشر الهجرى الثسامن عشسر الميلادى حالة من الفوضى سمحت بظهور الكثيرين من الطسامعين والمغامرين حتى نجح أحمد القرماتلى فى الوصول إلى منصب والى طرابلس سنة ١١٧٥هـ ١٧١م . وقد حقق نجاحاً آخر فى التخلص من منافسيه من جنسد الإنكشارية حيث أعد لهم مأدبة نبحهم بعدها كالتى قام بها محمد على والى مصر بعد ذلك للمماليك . وقد استعان القرماتلى فى البداية بأعيان طرابلس، ثم عاد وأهملهم بعد أن حقق أطماعه فى الولاية والتخلص من خصومه .

ومن الملاحظ أن أغلب حركات التمرد فى الولايات العربية قد ظهرت فى القرن الثانى عشر الهجرى القرن الثامن عشر الميلادى، ولا شك أن ذلك يرجع الى سلسلة الحروب التى خاضتها الدولة العثمانية ضد روسيا وعلى الساحة الأوروبية،وكذلك أطماع الصفويين الشيعة،وهو أمر أسهم فى مزيد من انشيغالها

وضعف قبضتها على هذه الولايات علاوة على تدهور إمكاناتها الاقتصادية، ويبدو فلك جليا في تسليم الدولة في الغالب بسلطة المغامرين والاعتراف بهم .

كما يلاحظ كذلك أنه على الرغم من تحالف بعض الطامعين المتمردين مع بعضهم ضد دولة الخلافة أو ضد بعضهم إذا ما اصطدمت مصالحهم وأطماعهم إلا أنهم سرعان ما كاتوا يصطدمون ببعضهم لينهى كل منهم الآخر، ويبدو هذا مسن صدام والى عكا " أحمد الجزار" مع "بشير الشهابى الثانى " و " على بك " ضد " محمد أبو الذهب وآل العظم مع " ظاهر العمر"، وتشير هذه الظاهرة إلسى أن أيا منهم لم يكن يتمتع برصيد شعبى ولا يعبر عن مطالب شعبية بقدر ما كانت تحركه مصالحه وأطماعه الشخصية، ولم يفلح فى أن يوجد فئة ترتبط مصالحها بمصالحه فتؤيده .

## ثانيا : دور الدول الأوروبية في مساندة حركات االتمرد وتشجيع قيامها

أسهمت الصراعات بين الدول الاستعمارية الغربية في العودة إلى إحياء طرق التجارة القديمة عبر الأراضي الإسلامية، وبالتالي استعادت المنطقة العربية نسبة كبيرة من حيويتها التجارية التي كانت تحتلها قبل الوصول إلى طريق رأس الرجاء الصالح . ولكن إلى جانب ذلك ازدادت تطلعات هذه الدول لبسط نفوذها على المناطق المتحكمة في طرق التجارة، وشهدت المنطقة جهودا من تسابق هذه الدول وتنافسها وبخاصة بين إنجلترا وفرنسا، وأصبحت المنطقة ميدانا للصراع خلال القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي .

ويصفة عامة فقد اتسمت سياسة الدول الغربية تجاه المنطقة العربية، وتجاه الدول العثماتية بشكل عام، بروح عدائية ذات طابع ديني، إلى جاتب البعد الاقتصادي وهو عامل أساسي، لا تقل عن الروح التي سائت الصراع بين الشوق والغرب إبان الحروب الصليبية. وما كاتت مسائدة إحدى هاتين الدولتين للدولة العثماتية في حروبها مع روسيا أحياتا إلا حرصا منها - كل وفق سياسته ومصائحه - على إبعاد روسيا عن ميدان الصراع الاستعماري في حين كانت تبديان تعاطفا مع روسيا إذا ما نجحت في اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية بعيدة عن البحار الدافئة التي كانت تعنى بالنسبة لهما المشاركة في الميدان الاستعماري

وبقدر غياب الوعى القومى إبان القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادي الذي شهد أغلب حركات التمرد ضد الدولسة العثماتيسة وأن المفسهوم الإسلامي هو المفهوم الذي كان سائدا لدى جماهير المسلمين وفي المشرق العربي على وجه الخصوص، فإن هذه الحركات لم تكن تستند إلى تأييد شعبي في موقفها من دولة الخلافة . ومن هنا التقت في أطماعها ومصالحها السياسية والاقتصادية مع الأهداف الاقتصادية والسياسية الاستعمارية للدول الغربية، ولقيت منها المساتدة على تحقيق هذه الأهداف التي كانت ترمى من قبل الدول الغربيــة إلى إضعاف العالم الإسلامي وتفتيته إلى قوميات متعددة يمكن تحقيق المصالح من خلالها، بل إن الكثير من هذه الحركات قد ووجهت بمقاومــة شـعبية مـن قبـل شعوبها حين بدا أمام هذه الشعوب ما كاتوا عليه من تحالف وتـابيد ومناصرة للدول الاستعمارية ومعاداة لدولة الخلافة، ومثال ذلك ما حدث لحركة علي بك الكبير في مصر حين اصطدم به قائده " محمد بك أبو الذهب " وفر إلىسى صعيد مصر، وأوضح أبو الذهب إلى الهواره، وغيرهم من المصريين، ما كـان عليه سيده من عداء مع خليفة المسلمين وتحالفه مع دولة كافرة في حالة حرب مسع دولة الخلافة وهي روسيا، فاتضم إليه جمع من الهواره وجموع من المواطنين، وكان هذا أول اشتراك لعناصر محلية في هذه الحركات، وأعلنوا تصديهم لموقف على بك الأمر الذي أسهم في هزيمته وانتهاء حركته، فضلاً عما يوحي به هـــذا الصراع من بعد اقتصادى واجتماعى في المقام الثاني.

أما عن دور الدول الغربية في مساندة هذه الحركات فقد حصيل فخر الدين المعنى الثاني على معونة من دوق تسكانيا في إيطاليا ومن كل من أسبانيا وفرنسا وفرسان القديس يوحنا، وأرسل فخر الدين العديد من الدروز لتلقى العلم في إيطاليا . كما قام بالاتصال بالشاه عباس الأول الصفوى والتنسيق بينه وبين الأوروبيين (١٣) . وإذا جاز أن نقبل تفسير البعض بأن الهدف من ذلك كان قاصراً على أهداف اقتصادية فإن التفسير الغالب من جانب الدول الأوروبية هو غلبة الأهداف الدينية والسياسية التي كانت تعبّر عن العداء المسلمين ولدولة الخلافة العثمانية وبخاصة من أسبانيا وإيطاليا وفرسان القديس يوحنا التي لم يكن لها في تلك الفترة أهداف اقتصادية واضحة في المنطقة (١٤) .

وقد سمح فخر الدين ببناء العديد من الأديرة والكنانس وقسام بتمويسل عملية البناء بنفسه وهو أمر جعل أحد الرحالة الإنجليز الذى زار ولاية طرابلس

۱۰۲۰هـ ۱۰۲۰م بأن يراه مسيحياً وأن إظهاره لإسلامه كـان صورياً أمام العثمانيين في حين كان لا يبدو في سلوكه أي حرص على الشـعائر الإسلامية، وهو أمر دعاه لأن يطلب من البابا أن يأمر مسسيحيى لبنسان مسن الموارنة بمعاونته (۱۰).

ووطد الأمير بشير الشهابي الثاني علاقته بفرنسا، والإكليروس الفرنسى الإيطالي، حتى جاء حكم والى مصر للشام في عهد محمد على فضيق على المسلمين وسمح ببناء الأديرة والمدارس والإرساليات التبشيرية المسيحية الأمر الذي هيأ لحدوث صراع بين الدروز والموارنة ونتج عنه مذابح بين المسلمين والنصاري سنة ٢٧٦ هـ ١٨٦٠م.

وقد لعبت فرنسا دوراً واضحاً في حدوث هذه المذابح لتوجد مبرراً لتدخلها العسكرى في ولاية طرابلس، ولولا الضغوط الاستعمارية لاستمر الاستعمار الفرنسي . لكن فرنسا حرصت على تمكين الموارنة المسيحيين من الحكم خسلال فترة وجودها، وفرضت على الدولة العثمانية ضرورة تعيين حاكم مسيحي يساعده مجلس إدارى يمثل بقية الطوائف (١١) . وما زالت فرنسا تمثل الحليف التقليدي لهذه الأقلية ومن منطلق ديني وسياسي حتى تاريخنا المعاصر (١٧) .

وقامت روسيا بالاتصال بكل من على بك الكبير في مصر وظاهر العمر في فلسطين أثناء حربها مع الدولة العثمانية، وقد دفعتهما المماعهما الشخصية لسرعة الاستجابة لهذه الاتصالات وبخاصة بعد أن هزم الأسطول الروسي الأسطول العثماني سنة ١٨٤ هد ١٧٧ م (١٨). وعقدت روسيا معهم بعض الاتفاقيات السرية ضمن الروس بمقتضاها أماكن لإمداد أسطولهم في البحر المتوسط نقاء ما وعدت به من مساعدات مادية وعسكرية لعلى بك وحليفه ظلهر العمر . وقد وعد على بك وحليفه بإعطاء الروس بعض المدن العربية نظير مساعدتهم على تحقيق أطماعهم (١٩)، ولعل وهذا يؤكد الأبعاد الاقتصادية للدور الروسي وللدول التي نافسته مثل إنجلترا وفرنسا .

على أن هدف الروس من هذه الاتفاقيات لم يكن قاصراً على هذا السهدف المحدود وإنما أرادوا أن يحرموا دولة الخلافة من مساعدات ولاتها فسى الحسرب وبخاصة والى مصر، وقد التقت أهداف الروس مع اطماع على بك و ظاهر العمو فجهزا جيشا بقيادة محمد بك أبو الذهب . ويمساندة قائد الأسطول الروسى الكسيس أورلوف " من البحر للسيطرة على بلاد الشام (٧٠)، وتمكن هذا

الجيش من احتلال الشام وطرد حاكمها العثمانى (٢١)، إلا أن " أبو الذهب " قد عاد دون استكمال السيطرة على الشام منقلباً على سيده، ولا يستبعد أن يكون موقف أبو الذهب نابعا من ظهور أطماع شخصية له وجد أن الوقت مناسب لتحقيقها، وربما يكون العثمانيون قد اتصلوا به ووعدوه بالولاية إذا ما قضى على " على , يك " .

ولا شك أن نمو الدور الروسي الاقتصادي والسياسي في شسرقي البحر المتوسط قد أثار قلق الإنجليز، ولا يستبعد أن يكونوا قد لعبوا دوراً في إثارة عصيان "محمد بك أبو الذهب "على" على بك ". وكان "على بك " يدرك ما كان عليه الإنجليز من قوة في البحر، ولذلك قبل التفاهم معهم، وقامت مباحثات بينهما عن طريق "جيمس بروس" القنصل البريطاتي في الجزائر، وأسفرت هذه المباحثات عن عقد اتفاقية بينهما سنة ١١٨٧هـ ٣٧٧٣م فتح بمقتضاها "على بك" مرفأ السويس للمراكب البريطاتية التي تحمل بضائع من الهند إلى مواتىء البحر الأحمر، وأصبح العلم البريطاتي أول الأعلام الأوروبية التي ظهرت في البحر الأحمر بعد جهود العثمانيين في الحفاظ عليه كبحيرة إسلامية منسذ بداية القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي (٢٢).

وكان الإنجليز قد شجعوا "على بك "على القيام بحملة على الحجاز منتهزا فرصة الصراع هناك على منصب الشريف، فقد شجعه "روزتى "على مشروعه الرامى إلى فتح البحر الأحمر للتجارة الأوربية القادمة من الشرق، وحين نجحت الحملة ١١٨٤هـ، ١٧٧م في الإستيلاء على الحجاز أوكل "على بك " إدارة جمارك جدة إلى " بلتازار " أحد إخوة " روزتى"، وأصبح للإنجليز نفوذ تجارى واضح وصل إلى حد مطالبة تجارهم بإنشاء خط مباشر بين الهند ومرفأ السويس وهو الأمر الذي استجاب له "على بك" مما جعل هؤلاء التجار ينشئون شركة كلكتا سنة ١١٨٧هـ ١٧٧٣م للمتاجرة مع مصر (٢٣).

ومما يشير إلى حدوث اتصالات بين "محمد بك أبو الذهب " والإنجليز أن الإنجليز لم يتحركوا لنجدة "على بك " حين قضى عليه " أبو الذهب "، كما أن "أبو الذهب" لم يرفض سريان الاتفاقية التي كان قد عقدها معهم " على بك " وبالتسالي لم يشكّل خطراً على مصالحهم الاقتصادية .

كما ارتبط سقوط "ظاهر العمر" بانتهاء الحرب الروسية العثمانية وتوقيع اتفاقية "كتشك فينارجا " بينهما سنة ١١٨٨هـ ١٧٧٤م، الأمر الذي يؤكد اعتماد

هؤلاء المتمردين على مساندة الدول الأجنبية في تحقيق أطماع هم الشخصية، وكذلك غلبة العوامل الاقتصادية على ما سواها في هذه الفترة .

وكان استمرار الأطماع الصفوية الاقتصادية والسياسية في العراق سسبباً في تحولها إلى ميدان صراع بينهم وبين العثمانيين، وفي تهيئة الظروف لظهور العديد من المغامرين والطامعين في حكمها وبخاصة بعد ظهور الولاة المماليك . وبعد أن تمكنت الدول الأوروبية من التسلل إليها وتكوين مراكز نفوذ لها حول أنهار العراق ويخاصة في القرن الثاني عشر الهجري التسامن عشر الميلادي استعان الكثيرون من هؤلاء الولاة بالدول الغربية وبخاصة إتجلترا التي كانت أكثر الدول الغربية نفوذاً في هذه المنطقة منذ أن أنشأت شركة الهند الشرقية وكالة لها بالبصرة سنة ١٠٥١هه ١٠٤٠م (٢٤) .

وقد استعان أشهر الولاة المماليك في العراق وهو سليمان باشسا الكبير بالنفوذ البريطاني حيث ساعدته شركة الهند الشرقية البريطانية في تولى باشوية بغداد سنة ١٩٤٤ ١٦٦ ١٩١١هـ ١٧٨٠ م، كما أمدته بالسلاح والعساد وأرسلت له مجموعة من المدربين العسكريين الإنجليز لتدريب جيشه، وفي مقابل ذلك قدّم العديد من التسهيلات لهذه الشركة في مزاولة نشاط اقتصادي واسع داخل العراق، كما أبدى حرصا ورعاية شديدة على نشاطها (٢٥).

وقام داود باشا (١٣١١ - ١٢٤٦هـ، ١٨١٦ - ١٨٣١م) بتوسيع دائسرة اتصاله بالأوروبيين ففتح لهم ميدان النشاط التجارى بشكل زاد عسن ذى قبل وبخاصة بعد فتور العلاقة بينه وبين الإنجليز، وفتح إلى جاتب ذلك الباب للراهبات الفرنسيات والإيطاليات لمزاولة نشاط تبشيرى واسع داخل العراق، كما اسستعان بمدربين فرنسيين للإسهام فى تدريب جيشه الذى كان يعده لمناوأة دولة الخلافة العثمانية، ولكن السلطان " محمود الثانى " تمكن من القضاء عليه (٢٦) .

### ثالثاً : ضعف أو إضعاف نظام الحكم العثماني

تراكمت العديد من العوامل لتصيب النظام العام فى الدولة العثماتية بحالة من التدهور والضعف، ولا شك أن هذه العوامل ترجع فى المقام الأول إلى الدور الذى لعبته هذه الدولة على مسرح الأحداث الدولية أكثر مما ترجع إلى طبيعة النظام فيها كما يرى البعض، فقد نصبت هذه الدولة من نفسها القوة المدافعة عن العالم الإسلامي تجاه الغرب المسيحى، وفرض عليها هذا الدور مهام توسعية ثم دفاعية

فى عديد من الجهات حيث كان عليها الحقاظ على توسسعاتها ومكاسبها على الساحة الأوروبية، ثم مقاومة الأطماع الصفوية فى إيران، وتمثل هذا الدور فسى الوقوف أمام الأهداف الصليبية البرتغالية تجاه المناطق المقدسة الإسلامية طوال القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى الأمر الذى أدى إلى إغلاقها للبحر الأحمر فى وجه السفن الأوروبية، وكذلك مقاومة دور فرسسان القديسس يوحنا المدعوم من الدول الأوروبية على ساحة البحر المتوسط، ومحاولة مساعدة بقايا مسلمى الأندلس، وفوق ذلك مقاومة الأطماع الروسية بعد أن اعتسبرت روسيا نفسها وريثة للإمبراطورية البيزنطية (٢٧).

وفى الوقت الذى كان الأمر يتطلب فيه من السلاطين العثماتيين الاحتفاظ بقوات عسكرية على كل هذه الجبهات، البحر المتوسط وبحر العسرب والمنطقة المسماه بالقرن الإفريقي والجبهة العثماتية مع أوروبا والجبهة الشهمالية مع روسيا والجبهة الشرقية مع الدولة الصفوية، أصيبت الدولة بتدهسور اقتصادي شديد شمل أغلب ولاياتها بفعل تحول طريق التجارة بين الشهرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بل إن الأمر قد ازداد سوءا بالنسبة للعثماتيين بسبب الآثار الناجمة عن التدهور الاقتصادي حيث أسهم في قيام العديسد من حركات التمرد والعصيان الداخلية، وقد تطلب ذلك جهدا عسكريا من أجل مقاومسة هذه الحركات، وترتب على ذلك بالطبع المزيد من النفقات سواء لتجهيز القوات العسكرية أو ما تطلبته بعض محاولات الإصلاح داخل هذه الولايات .

وترتب على توسع العثمانيين في زيادة عدد من الجنود الإنكشارية لمواجهة هذه المهام، وهو أمر أدى إلى صبغ الدور العثماني بالصبغة العسكرية، أن أصبحت هذه القوات من أبرز مراكز القوى التي قوضت الكثير من حركات الإصلاح، برغم الدور الذي لعبته هذه القوات في توسيع رقعة الدولة وفرض مهابتها . واستغلت هذه القوات فرصة وجود بعض السلاطين الضعاف ليفرضوا نفوذا وسيطرة على سياسة الدولة فأبدوا عدم الإكتراث بقوانينها، وتحكموا في تعيين بعض السلاطين وكذلك في وظيفة الصدر الأعظم و عزلهم وقتلهم في بعض الفترات (٢٨)، ولم تفلح جهود كثيرين من السلاطين للحد من سطوتهم برغم القيام بتوزيع فيالقهم على الحدود كنوع من محاولة تمزيق قوتهم (٢٩) .

وعلى الرغم من وجود ارتباط وثيق بين فيالق الإنكشارية وبين الطريقة النبكتاشية إلا أن إحساس بعض قادة الإنكشارية بجذورهم المسيحية التسى سعت

لإثارتها عناصر أوروبية بينهم قد جعلهم يتحولون في بعض الأحيان إلى عسامل هدم للنظام الإسلامي العثماني والسعى لتشويهه وتشويه القوانين التسى ظلت على طابعها الإسلامي طوال التاريخ العثماني، وكان ذلك الأمر وراء قيام السلطان مراد الثالث سنة ١٩٨١-٢٠١ه، ١٩٧١-١٩٥٩م، بتجنيد أعداد وفيرة من المسلمين الأحرار (من أب وأم مسلمين) وإدخالهم في الفيالق الإنكشسارية، وقد طالب المجندون المسلمون الجدد بإلغاء الحظر الذي كان مفروضا على جنود الإنكشارية بالزواج، ووافق السلطان على ذلك، مما أدى إلى اتشغال الإنكشسارية بالحياة العامة بدلا من التركيز على الحياة العسكرية، والانشسغال بالعديد من الحرف والأعمال التجارية وإن كان ذلك قد جعلهم يستمرون كمصدر إضعاف الدولة حيث ضعف دورهم العسكري من جهة وفرضوا العديد من الالتزامات المالية التي زادت من إرهاق ميزاتية الدولة من جهة أخري حتى نجح السلطان محمود الثاني في القضاء عليهم سنة ١٣٦١هـ ١٨١١م (٣٠).

ومن هنا لا يمكن أن نحمل العثمانيين وحدهم تبعة مسا ألسم بولاياتها، والولايات العربية على وجه الخصوص، من ضعف وتدهور. ولا ينبغى أن نسسىء إلى دورهم فى الحفاظ على مقومات الترابط والوحدة بين هذه الولايات لمجرد أنها احتفظت بقوات عسكرية عثمانية فيها (٣١)، وهو أمر طبيعى، ونفسر ذلك بأنسه قد أثار الإحساس بالضعف وعدم القدرة على الحماية العسكرية لحدى العناصر العربية بالارتباط بالخلافة العثمانية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى.

كما أن حرص الدولة العثمانية على جمع الأموال الأميرية كان أمرا طبيعيا لا بحكم كونها دولة مسيطرة أو محتلة وإنما بحكم تطبيقها لقوانين مستمدة مسن الشريعة الإسلامية حرصت على الحفاظ عليها طوال مدة بقائها . وإذا كانت بعض التجاوزات في هذا الشأن قد تخللت الأسلوب العثماني وبفعل العديد من الظروف فإتنا لا ينبغي أن تنساق وراء السعى لتعميم ذلك على كل الفترة العثمانية، فعلس سبيل المثال إذا كان العثمانيون قد أخذوا بنظام الالتزام في مصر فإنهم لم يكونوا أول من أوجده على الساحة المصرية أو في بلاد الشام أو في غيرهما، كما أنسهم لم يلجأوا إليه بشكل مسيء إلا في القرن الثاني عشر السهجري الثامن عشر الميلادي بسبب توالي الحروب التي خاضتها الدولة على الساحة الأوروبية وضد روسيا على وجه الخصوص .

ومما لا شك فيه أن هذه الظروف التي مرت بها الدولة قد أسهمت في إهمالها للعديد من جوانب الإصلاح الداخلي مما أدى إلى المساعدة على قيام العديد من حركات التمرد والعصيان التي كانت نتيجة وسببا لضعف قبضتها على ولاياتها، وسمحت تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية في هذه الولايات بظهور المغامرين والطامعين في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أطماع الدول الاستعمارية بشكل مكثف في المنطقة العربية، فشجعت الدول الاستعمارية هذه الأطماع بشكل تكتيكي يتناسب مع ظهور بعض الكوادر المحلية من أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية والذي لم يكن ظهورهم أو توجههم يتناسب مع ظروف ومصالح العالم الإسلامي ويدينون فيه لمن ساعدهم وهي الدوائر الاستعمارية استكمالا لهذا الإسلامي ويدينون فيه لمن ساعدهم وهي الدوائر الاستعمارية استكمالا لهذا الأخرى من خلال أصحاب المصالح فيها وهي مرحلة تعرف في التساريخ باسم المسألة الشرقية التي سبقت مرحلة وقوع ولايات المشرق العربي تحت الاحتسلال الأوروبية.

على أن هذه الفترة قد شهدت قدرا من دعم الظلم الاجتماعي من قبل المؤسسة العثمانية الحاكمة من خلال دعمها للإقطاع، وبدا الارتباط بين ذلك الدعم وبين اعتمادها على المبادئ الإسلامية، فكررت الصورة التي ثارت عليها أوروبا وهي ارتباط الدين بالظلم الاجتماعي مما كان أساسا يستوجب الثورة عليهما معا . وإذا جاز التفريق بين التعاليم الكنسية والمبادئ الإسلامية وهذا واضح فأن النظام العثماني في هذه الفترة قد قدم نموذجا لا يساعد على هذا التفريق في بعض فترات وجوده التاريخية.

#### ثانيا : الحركات التصحيحية الإصلاحية الإسلامية

شهدت المنطقة العربية قيام ثورات أو دعوات تصحيحية إصلاحية ذات طابع اسلامى خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين الثامن عشر والتاسيع عشر الميلادى من أبرزها الدعوة السلفية فى جزيرة العرب التى دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدعوة السنوسية فى برقية، والدعوة المهدية في السودان.

ومع أن قيام هذه الدعوات قد واكب قيام بعض حركات التمرد والعصيان ضد الدولة العثمانية، وأن بعض هذه الدعوات قد اصطدم بدولة الخلافة وهي

الدعوة السلقية إلا انه ليس من الصواب إضفاء الصفة القومية على أى من هذه الدعوات سببا أو نتيجة وذلك نغياب الوعى القومى من جانب ولرفضض المنهج الإسلامى الذى ارتكزت عليه هذه الدعوات لأى إطار قومى سواء فى فكر دعاتهم أم فى مسيرتها التطبقية من جانب آخر . بل إن مراحل كفاح الدعوة السلفية فسى أعقاب النجاح الذى حققته دلغل الجزيرة العربية وخارجها كان يتمثل فى مقاومة الأطماع الشخصية التى دعمها الاستعمار الأوروبي والتى سعت لإرساء المنظور القومى فى المنطقة والذى يتمثل فى دور محمد على (٣٢). كما أن الزوايا السنوسية لم يقتصر انتشارها على المنطقة العربية بل شملت تركيا وفارس والهند، وكانت جميعها متصلة بالزوايا الأم فى واحة جغبوب على الحدود بين مصر ويرقه ويزعامة مؤسس الدعوة محمد ابن على السنوسي الجزائري المولد

وعلى الرغم من ارتباط هذه الدعوات بعوامل بيئية محلية في بداية ظهورها أو في مراحل تطورها إلا أن الدعوة السلفية في جزيرة العرب قد خرجت بمبلائها وأهدافها عن هذه الحدود وذلك لعاملين أساسيين أولهما وحدة العوامل البيئية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية \_ في الغالب \_ في المنطق للعربية والإسلامية وعدم قدرة العثمانيين على الإصلاح في هذا الجانب، والعامل الشائي يتمثل في نجاح قوات الدولة السعودية الأولى التي آمنت بهذه الدعوة وسعت لنصرتها في السيطرة على منطقة الحجاز ويث الدعوة بين وفود الحجيج من المسلمين مما أدى إلى قيام بعضهم بنشر مبادئها في بلاده . بل إن تأثر صحاحب الدعوة السنوسية بمبادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإيمانه بها كانت دافعا لقيام دعوته ونجاحها، ولولا اعتماده على الزوايا الصوفية لأمكن القول بأن دعوته هي امتداد طبيعي للدعوة السلفية . وقد أصاب البعض في وصف هذه الدعوات بأنها " جاءت ببعث ديني كان له أثر كبير في أقطار عدة ساعد على حقن هذه الأقطار بمصل جديد للكفاح وعزم أقوى على جهاد ومقارعة الأوروبيين الغزاة " (٣٤) ) .

ولم تثر الدعوة السلفية في مراحلها الأولى في نجد حفيظة الدولية العثمانية أو غيرها من الدول الأوروبية التي استشرى نفوذها في الخليج العربي وذلك لأن إقليم نجد الداخلي لم يكن تابعا للدولة العثمانية إلا من الناحية الإسمية، وظل الإقليم طوال فترة الوجود العثماني تحكمه قبائله بطريقتهم التقليدية

المتوارثة دون تدخل من الدولة في شنون هذه القبائل وبخاصة أن النظام العسام الذي اتبعته الدولة العثمانية في كل ولاياتها هو ترك الأقاليم التابعة لسها للقسوى المحلية (٣٥). واتجهت عنايتها إلى أطراف ذلك الإقليم فسى الحجاز والبحر الأحمر من ناحية الغرب وفي الإحساء وساحل الخليج العربي من الجهة الشيوية، وذلك لحماية المنطقة من غارات الدولة الأوروبية ولما تمثله من أهمية اقتصادية، واتصبت عنايتها على منطقة الحجاز التي كانت أساسا في صبغ دورها ووجودها بالصبغة الإسلامية وفي احتفاظ سلاطينها بمنصب الخلافة الذي أكسبهم شسرعية ومهابة لدى كافة الشعوب الإسلامية، ولهذا أوقفت الأوقاف والصدقات والسهبات على سكان الحرمين الشريفين . كما حظيت مكسة والمدينة ببعض النواحسي الإصلاحية دون باقي مناطق الجزيرة العربية الأمر الذي أسهم في تخلفها وضعفها وجعلها مكانا مهيا لتقبل أية ثورة إصلاحية ومساتدتها .

على أن تطور الدعوة السنفية ممثلا في دور الدولية السيعودية الأولى ووصولها إلى الحدود الشرقية في الخليج العربي وانتشار مبادنها بين قبائل هذه المنطقة، كأهل قطر الذين استدعوا ممثلين عن الدولة السعودية سنة ٢٠١هـ الامرام . وكذلك أهل البريمي، وتحالف القواسم مع السعوديين سنة ١٢١٣هـ ١٧٩٩م بعد اقتناعهم بدعوتهم، كان ذلك سببا في توتر علاقة الدولة السيعودية بالإنجليز، وبخاصة بعد أن أدى تحالف القواسم مع آل سعود إلى تقوية دورهم في الجهاد البحري ضد النفوذ الأوروبي، والإنجليزي على وجه الخصوص والذين وصفوا هذا الدور بالقرصنة، في الخليج العربي (٣٦) .

وإذا كان نجاح أتباع الدعوة السلفية في السيطرة على إقليم الحجاز بمسافيه مكة المكرمة والمدينة المنورة سببا في إثارة الدولة العثمانية عليهم حيث أدرك العثمانيون أن فقدهم للأماكن المقدسة سيفقدهم مكانتهم الإسسلامية (٣٧)، ببعدها الديني والاقتصادي، فإن السعوديين قد أبدوا حرصا على إظهار السولاء للخلافة العثمانية مع المطالبة بالقضاء على المظاهر المخالفة للشرع فور دخولهم الحجساز، فعندما دخل "سعود بن عبد العزيز " مكة المكرمة أرسسل إلى السلطان "سليم الثالث " رسالة جاء فيها : " .. فقد دخلت مكة المكرمة في اليوم الرابع من محرم عام ٢١٨هـ والموافق ٢٥ إبريل سنة ١٨٠٣م .. وأمنت أهلها على أرواحهم وأموالهم بعد ما هدمت ما هناك من أشياء وثنية وألغيت الضرائب إلا ما كان منها حقا، وثبت الوالى الذي وليته أنت طبقا للشرع، فعليك أن تمنع والسي

دمشق والقاهرة من المجيء بالمحمل والطبول والزمور إلى هذا البلد المقدس فإن ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحمة الله وبركاته .. " (٣٨) .

على أن الوجود السعودى على البحر الأحمر قد أثار بريطانيا فى المقلم الأول وبخاصة بعد أن بدت ملامح استعادة الطريق التجارى القديم عبر البحر الأحمر أهميته فى القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى، وقد بدا ذلك واضحا فى مساعى الإنجليز كرد فعل للنشاط الفرنسي على التفاهم مع على بسك الكبير وعقد اتفاقية معه سنة ١١٨٨ هـ ١٧٧٣م، ثم عقد اتفاقية أخرى سنة ١١٠٠هـ ١٧٧٥م، مع محمد بك أبو الذهب الذي خلف على بك فى الولايسة على مصر لتأمين وصول تجارتها من الهند إلى مرفأ السويس عبر البحر الأحمر .

وإذا كاتت الظروف قد دعت إلى تعطل العمل بهاتين الاتفاقيتين وزيادة حجم النشاط الفرنسى بشنون البحر الأحمر فإن ذلك قد أثار تحفز بريطاتيا وهو أمر بدا واضحا في تعقب القوات البريطاتية للحملة الفرنسية سنة ٣١٢١هـ ١٢٩٨م، والتي كان من أهم أهدافها ضرب المصالح البريطاتية من خلال السيطرة على هذا الطريق، وكذلك في سعيها لعقد اتفاقية مع سلطان لحيج سنة ١٢١٧هـ ٢٠٨م بشأن منحها تسهيلات في ميناء عدن المدخل الجنوبسي لهذا البحر (٣٩).

ولا شك أن المنهج الإسلامى الواضح الذى ميز أتباع الدعسوة السلفية والذى فرض عليهم أن يسلكوا سياسة عدائية ضد النفوذ الاستعمارى قد جعل بريطانيا تستبعد إمكانية التفاهم معهم، ولهذا ولعوامل أخرى سنوضحها فإن الرغبة في ضرب هذه القوة كان يهم الإنجليز قبل غيرهم من القدوى وبخاصة الدولة العثمانية من جهة، ويحدد كذلك طبيعة الدور الذى لعبه "محمد على" فسى المنطقة من جهة أخرى (٤٠).

ومع ذلك فإن الدولة العثمانية لم تجد في دور الدولة السعودية ما يحفزها على إعلان الحرب عليها وبخاصة أن الداعية "الشيخ محمد بن عبد الوهاب "وأتباعه لم يثبت عنهم أنهم دعوا إلى الخروج عن طاعة الخليفة ودولة الخلافة أو التشكيك في شرعيتها (٤١) . ولم يعرف عنه دعوته لنفسه بهذا الأمر، وقد أكد ذلك في إحدى رسائله حيث قال: " لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بسرا كان أو فاجرا، وأرى

وجوب السمع والطاعة لأتمة المسلمين ما لم يؤمر بمعصية، ومن ولى الخلافـــة واجتمع عليه الناس ورضوا به وجبت طاعته " (٢٤) .

وكان من الممكن أمام ذلك أن تعتبر الدولة العثمانية أتباع الدعوة السلفية إمارة أو قوة تابعة لها لولا أن أتباع الدعوة أقدموا على التصدى المظاهر الخارجة عن الشريعة الإسلامية التي كانت تصحب وفود الحجيج من مصر والشام والدولة العثمانية، وهو أمر كان يمثل ضروريات الإلتزام بمنهج الدعوة (٣٤)، إلى جانب إغلاقهم لزوايا الدراويش الصوفية الموجودة في مكة والمدينة التي لزدائت منذ بداية العصر العثماني، وهو أمر أوحى بإنهائهم النفوذ العثماني كما سبق المسائد لهذه المظاهر والذي لم يكن يعنى النفوذ السياسي العثماني كما سبق التوضيح (٤٤).

ومع ذلك فإن الموقف المهاجم من قبل الدولة العثماتية للدولة السبعودية قد اقتصر على سعيها لعودة نفوذها السياسي على منطقة الحجاز ثم بعد ذلك الإحساء وكاتت مهاجمتها لمنهج دعوة التوحيد لا تعدو أن تكون مبررا لهذا الأمر(٥٤).على أن موقف الشريف غالب شريف مكة قد ساعد الدولة العثماتية في موقفها المعادى للسعوديين حيث رأى في سيطرة هم على الحجاز تهديدا لمركزه السياسي والاقتصادي بشكل لم يكن يسمح له بالتصرف الكامل حكما كاتت عددة الأشراف فيما يفد إليه باسم فقراء مكة والمدينة من أوقاف وصدقات وهبات الأشراف فيما يفد إليه باسم فقراء مكة والمدينة من أوقاف وصدقات وهبات الرغم من تأمين السعوديين له أي الشريف على مركزه السياسي حيث أبقوه في منصبه في أعقاب دخولهم مكة سنة ١١٧ هـ ١٣ ممام مقابل التزامه بتنفيذ في منصبه في أعقاب دخولهم مكة سنة ١١٧ هـ ١٣ ممام مقابل التزامه بتنفيذ مبادئ الدعوة إلا أن حرصه على مكاته الاقتصادية المرتبطة بنفوذه السياسي قد دعاه لإضمار العداء لهم، ومن هنا فإن عداءه للدعوة السافية كان مسن منطلق مصلحي وليس موقفا تمليه المبادئ (٤٧).

ويعد موقف الإنجليز العدائى من هذه الدعوة هو الموقف الرئيسى، فلسم يكن بوسع الدولة العثمانية أن تصطدم مع الدولة السعودية صداما عسكريا مباشرا ونلك نظرا لما تحملته قواتها العسكرية فى الحروب مع روسيا . شهم محاولتها الدفاع عن مصر ضد الحملة الفرنسية التى قادها " نسابليون بونسابرت " سهنة الدفاع عن مصر ضد الحملة التى أكدت عجز القوات االعثمانية وضعفها عن الأراضى التابعة لها . كما أن هذه الحملة قد أثسارت فسى

نفس الوقت شعور المسلمين في المنطقة ضد الفرنسيين، والأوروبيين بصفة عامة، مما وضع إحتمال تجمعهم حول القوة السلفية الإسلامية الجديدة .

على أن ما ينبغى ملاحظته هو أن قيام قوات "محمد على" — ولا نقول القوات المصرية — بمهاجمة الدولة السعودية لم يكن امتثالا منه لطلبات أو أوامو الدولة العثمانية (٤٩)، تلك الطلبات أو الأولمر التى مارس الإنجليز ضغوطا شديدة على السلطات العثمانية في سبيل إصدارها وبخاصة بعد تحسن العلاقات الإنجليزية العثمانية منذ سنة ٢٢١هـ ١٩٠٩م (٤٩)، والتي اتخذ منها "محمد على" وحلفاؤه البريطانيون ذريعة لندخلهم وستارا الطبيعة الدور الذي لعبوه في المنطقة، حيث كان تعبيرا عن توافق أطماع "محمد على" وسياسته مع أبعاد السياسة الاستعمارية في المنطقة العربية وبخاصة مع الإنجليز أول من هنأوا إبراهيم باشا بسقوط الدرعية (١٥)، كما أن انجلترا كانت تخشى من تكوين وحدة سياسية إسلامية كبيرة في المنطقة وهذا ما يبدو في رسالة الحاكم البريطاني في الهند إلى إبراهيم باشا والتي هنأه فيها بالقضاء على الدولة السعودية حيث ذكر "أن الهزيمة والانهيار الكامل لدولة ما بعد ارتفاع غير عدلى الي درجة السمو أمر أدعي للسرور أن تنفردوا فخامتكم بإخضاعها " (٢٥) .

كما أن الرسائل المتبادلة بين الجانبين تؤكد وجود تنسيق بينهما، ولعسل أهم الدلالات التى تؤكد ذلك توافق سقوط الدرعية في يد " إبراهيم باشسا " سنة ١٣٣٤هـ ١٨١٩م، مع سقوط رأس الخيمة مقر قوة القواسسم المتحالفة مسع السعوديين في يد الإنجليز سنة ١٣٣٤هـ ١٨١٩م (٥٣). وقد أرسل الحاكم العام الإنجليزي في الهند إلى ابراهيم باشا يهنئه على نجاحه في القضاء على الدولة السعودية، وعبر القنصل البريطاني في القاهرة عن فرح بسلاه الإسهيار الدولة السعودية. أما " فرنسيس واردن " فقد عبر عن كره المسئولين البريطانيين للدولة السئفية فكتب يقول : " هكذا قامت وهكذا سقطت ويا ليتها الا تقوم مسرة أخسري طائفة الوهابية تلك الطائفة الشاذة التي حمت وشجعت القرصنة البحرية في الخليج والبحار الهندية بكل جرأة وبربرية (٤٠).

أما الدعوة السنوسية في برقة فقد ارتبط قيامها ودورها في البداية بعوامل محلية تتمثل فيما شاب المجتمع من شوائب أكدت الابتعاد عن الشريعة الإسلامية لدرجة دعت بعض البدو الإقامة "كعبة" في الجبل الأخضر على غرار البيت الحرام في مكة المكرمة، وطالبوا الناس بالحج إليها، فضلل عن بعض

العادات التى كانت تشير إلى ضعف الالتزام بالتعاليم الإسلامية كوأد البنات وعدم صوم شهر رمضان وغير ذلك من الظواهر التى لعبت الظروف الاقتصادية فيها دورا واضحا والتى دعت إلى ضرورة وجوب دعوة للعدودة للمنهم الإسلامى الصحيح كالتى قام بها السنوسى (٥٠).

وعلى الرغم من ارتباط دور السنوسية بعوامل أخرى خارجية تتمثل فسى الهجوم الاستعمارى الفرنسى على الجزائر، بل ربما كانت في رأى البعض رد فعلى مباشر له (٥٦)، إلا أن ذلك الدور لم يصطدم مع دور دولة الخلافة العثمانية فسى محاولة مقاومة الهجوم الاستعمارى الغربي على المنطقة العربيسة بشكل علم ومنطقة البحر المتوسط بشكل خاص، بل كانت في أغلب المراحل تأييدا له . ومع ذلك فقد تأثر صاحب الدعوة السنوسية بسقوط الجزائر، فاتهم الدولسة العثمانيسة بالتقصير في حماية الأقطار الإسلامية، ورأى أنها في طريقها إلى التدهسور، وأن من أهم الظواهر التي دعته إلى ذلك هو سيادة العناصر التركية واستبعاد العناصر العربية والاسلامية بشكل عام مما يشير إلى تسرب بعض الأفكار القومية . ووضع تصورا لما ينبغي أن تكون عليه الخلافة الإسلامية في حالة سقوط الخلافة التسي أصبحت تركية فرأى أن يكون الخليفة من قريش ومن سلالة النبي (صلى الله عليه وسلم) (٥٧) .

ومع ذلك أكد صاحب الدعوة السنوسية على ضرورة الارتباط وإظهار الولاء لدولة الخلافة العثمانية ولخليفة المسلمين فيها، ورأى أن معاداتها أو الخروج عليها أمر خاطىء وغير واجب. ولم يكن ذلك نابعا من خشية السنوسيين من الصدام مع العثمانيين كما حدث مع الدعوة السلفية كما يرى البعض حيث رفض السنوسيون الاستقلال عن دولة الخلافة في أعقاب دخول الإيطاليين إلى طرابلس سنة ١٣٢٨هـ ١٩١١م، كما أنهم لم يبدوا حرصا على ذلك بعد استكمال قوتهم في مراحل تالية (٥٨).

وتولى السنوسيون تحصيل الضرائب للدولة العثمانية، وأكد دعاتها دوام ولاتهم للسلطان العثماني، كما منحهم السلاطين إعفاء لأملاكهم مسن الضرائب، وأيدوا دورهم في التوسع لنشر الإسلام داخل القارة الإفريقية، وكذلك فسي دعم حركة المقاومة ضد الدول الأوروبية في البحر المتوسط.

وقد أثار دور السنوسية الدول الأوروبية التى خشيت على مصالحها الاقتصادية فى إفريقيا التى سعت لإثارة السلطان عبد الحميد الثانى عليها مما دعل

السلطان لإرسال وقد للوقوف على أحوال السنوسية وقوتها (٥٩)، لكن ذلك لم يؤد إلى انتهاء علاقة الود والتفاهم بل إن السنوسية قد دعت إلى دعم سياسسة عبد الحميد الإسلامية، وأعلنت معارضتها لدعاة الاتجاه القومى في تركيا، واستنكر السنوسيون ما أقدم عليه الاتحاديون من خلع السلطان عبد الحميد.

وفى أعقاب الحرب الطرابلسية سنة ١٣٢٨هـــ١ ١٩١م والتسى احتلت بعدها إيطاليا ليبيا واتسحاب القوات العثمانية أبدى السنوسيون اعتراضهم علسى انسحاب هذه القوات،كما رفضوا قبول الاستقلال الذى منحه لهم السلطان العثمانى، ورفضوا كذلك قبول الدولة للصلح مع الإيطاليين (٢٠).

أما عن الدعوة المهدية في السودان فتختلف ظروفها عن ظروف الدعوتين السابقتين، فالسودان لم يرتبط بدولة الخلافة العثمانية بشكل مباشر وإنما تعرض لاستعمار كان دافعه أطماع محمد على والي مصر، ثم تعرض لاستعمار إنجليزي بعد وقوع مصر تحت الاحتلال الإنجليزي سنة ٢٩١هـ ٢٨٨١م، ولذلك فإن الدعوة المهدية تعد في الغالب حركة محلية بدت في قالب ديني لاستنادها إلى الطرق الصوفية، كما أن هذه الدعوة قد حظيت في البداية بمساندة و غير مباشرة من السلطات البريطانية، حيث رأت بريطانيا فيها سبيلا يساعدها على التنخسل في شنون السودان واحتلاله بعد ثبوت عجز القوات التابعة لوالي مصر، وكان ذلك يسهم في دعم نفوذ بريطانيا في منطقة القرن الإفريقي، وكذلك فإن دعوة المهدى يسهم في دعم نفوذ بريطانيا في منطقة القرن الإفريقي، وكذلك فإن دعوة المهدى الإنجليز في المنطقة . وقد أثار الإنجليز محاولة السلطان عبد الحميد التوفيق بين الانجليز في المنطقة . وقد أثار الإنجليز محاولة السلطان عبد الحميد التوفيق بين التشاره داخل القارة الإفريقية، ولهذا استفاد الإنجليز من نزعة المهدى العدائيسة ضد الخلافة في البداية، ثم سعوا للقضاء عليه خشية انتشار السروح الإسلامية المساندة له والتي فاقت تصورهم وتحدت وجودهم في النهاية (٢١) .

#### الهـــوامـش

- (١) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العرب الحديث ص ١٠٥ .
  - (٢) برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط ص ١٠٩.
- (٣) د . رأفت غنيمي الشيخ : دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص٥٥ .
  - (٤) المرجع السابق ص ٢٧ .
  - (٥) المرجع السابق ص١٠٠٠ .
  - (٦) د . عمر عبد العزيز : تاريخ المشرق العربي ص١٤٥ .
    - (٧) د . رأفت الشيخ: المرجع السابق ص١٠١ .
    - (^) الجبرتى: عجانب الآثا ر، جــ ١ ص٣٩٩.
- (٩) الجبرتى: المرجع السابق ج٢ ص٢١٧، د . رأفت الشيخ: المرجع السابق ص١٠١
  - (١٠) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص١٤٤ .
- (۱۱) أرسل على بك رسالة إلى أهالى دمشق قبل شروع قواته فى دخولها استخدم فيها العلمل الدينى لإثارة الناس ضد الوالى العثمانى عثمان بك دون أى إشارة إلى تمرده على العزين السلطان العثمانى وهذا يؤكد سيادة العامل الدينى على غيره من العوامل د . عبد العزين نوار : الوثائق السياسية، ص١٣١-١٣٧ .
  - (١٢) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص٧٧ .
  - (١٣) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص١٦٩ .
  - (١٤) د . أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث ص٥٧ .
- (۱۰) د . أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص١٧٦ ؛ د . عمر عبد العزيز: المرجـــع السابق ص١٧٢، وعن لمستخدام دوق تسكانا لفخر الدين المعنى الثانى كورقــة للضغـط على الباب العالى أنظر : د . عبد العزيز نوار : وثائق سياسية من تاريخ لبنان الحديــث على الباب العالى أنظر : د . عبد العزيز مواد ، وثائق سياسية من تاريخ لبنان الحديــث على الباب العالى المنان سنة ١٩٧٤م، ص١٥، ٥٠، ٢٦، ٢٤ حيث ورد نص مشـروع عقد معاهدة بين الأمير فخر الدين المعنى الثاني وتسكانيا والبابوية أواخر سنة ١٦٣٤م.
  - (١٦) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص٦٩ .
    - (١٧) برنارد لويس: المرجع السابق ص٩٣.
  - (١٨) د . أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص٨٢ .

- (١٩) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص١٤٨ ؛ وكانت هناك اتصالات بين ظاهر العمو وكل من فرنسا وفرسان القديس يوحنا في مالطة : د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص٨٠٠ .
  - (۲۰) د . لحمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني ص١٦٥ .
    - (٢١) د . عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث، ص٥٣ .
    - (۲۲) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق، ص١٩٥، ١٩٦ .
- (٢٣) على معتوق عبد الله القط: الحجاز في القرن الثامن عشر ــ رســـالة ماجسـتير غـير منشورة ــ معهد البحوث والدراسات العربية ــ القاهرة سنة ١٩٦٩م، ص٥٠ ــ ٥٠ .
  - (۲٤) د . أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص٦٧ .
    - (٢٥) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص٨٢، ٨٤ .
  - (٢٦) د . أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص٦٩ .
  - (۲۷) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص ١٦٤ .
  - (۲۸) د . عبد العزيز الشناوى : الدولة العثماتية جــ ۱ ص ۴۹۸ .
    - (٢٩) المرجع السابق ص٥٠٠ .
    - (٣٠) المرجع السابق ص٢٥٥ .
    - (٣١) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص٥٢ وما بعدها .
- (٣٢) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق ص١٠٤ وقد اعتبرها يقظـة الوعـى القومى .
- (٣٣) أنور الجندى : اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوالسل الحسرب العالمية الأولى ــ دار الاعتصام ــ القاهرة ١٩٧٨م، ص ١٦٠، ٦٨ .
  - (٣٤) برنارد لويس : الغرب والشرق الأوسط ص ١٥٤ .
    - (٣٥) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص١٢٣ .
- (٣٦) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخاييج العربي ص٥٩، ٥٩، ٩٧ . ؛ د مسليمان الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على التوسعية ص٣٤ .
  - (٣٧) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص٢٦ .
- (٣٨) د . فتق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسى، ص٨٧ ؛ خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، جــ١، ص٣٨ . ولعل في ذلـــك وغـيره رد علـى اتجاهات بعض كتبة التاريخ الذين يحاولون تصوير العلاقة بين الدولة العثمانية والدعـوة السلفية بالعداء الشديد، وكذلك تصوير الحركة السلفية في إطار يقظة قومية .

- (٣٩) د . فاروق أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ١٨٣٩ ١٩١٨ مص٧٧ .
- (٤٠) د . سليمان الغنام : المرجع السابق، ص٢٦ ؛ وتتوافق الوثانق التي تشير إلى الرسائل المتبادلة بين محمد على والباب العالى في التعبير عن مدى طاعة محمد على للسلطان وإن كانت لا تحدد تفسيرا المحاولات محمد على في نجد وساحل الخليج وتطلعاته في اليمن والتي أعقب اتسحابه منها ودخول البريطانيين فيها، أنظر مجموعة الوثاني الخاصة بشبه الجزيرة العربية في عصر محمد على . د . عبد الرحيم عبد الرحيم .
- (13) أحمد فهد بركات الشوابكة: الجامعة الإسلامية، ص١٧، أشار يوسف كنج والى دمشــق في رسالة منه إلى محمد على بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجسد الســلطان علــي خلافته للمسلمين ونادى بنفسه خليفة شرعى، وجاء هذا في إطار تحفيزه علـــي عمــل عسكرى ضد الدعوة السلفية بعد أن خشى تهديدها له في الشام في حين لم يثبــت ذلــك على أي من أتباع هذه الدعوة . وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديـــث تعليــق د . عبد العزيز نوار ببروت سنة ١٩٧٤، ص١٩٧٤ .
  - (٤٢) أحمد فهد الشوابكة: المرجع السابق ص١٧.
  - (٤٣) محمد أديب غالب: من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي ص١٠٩٠.
- (13) برنارد لويس: المرجع السابق ص١٥٣؛ ولا تتفق مع ما أورده حول اتهام السعوديين للسلطان العثماني باغتصاب السلطة وأن الهجوم قد اقتصر على مسائل شرعية، كما لاتتفق مع جورج أنطونيوس في نفس الاتجاه أنظر: جورج أنطونيوس: اليقظة العربية ص٨٣٠.
  - (٤٥) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص٢١٦ .
- (٤٦) إبراهيم محمد الصبحى : الحجاز في القرن السابع عشر ــ رسالة ماجستير غير منشورة ص١٠٣٠ .
- (٤٧) محمد أديب غالب: المرجع السابق ص١٠١، ١٠٧ .، د. رأفت الشيخ: المرجع السابق ص١٣٠ . وقد التقى هذا البعد مع مصلحة العثمانيين الاقتصادية التى أصبحت غالبة على البعد الدينى وتستعمله لهذه المصلحة، وبالطبع كانت علاقة العثمانيين مع الإنجليز ومع محمد على كلها علاقات تحكمها المصالح الاقتصادية .
- (٤٨) يذكر الدكتور محمد فؤاد شكرى أن محمد على كان يرتاب فى نوايا الباب العالى تجاهه فى طلبهم محاربته للدعوة السلفية وكان لايزال متأثرا بحادث نقله إلى سالونيك ولهذا تعلل كثيرا فى عدم الإقدام على مهاجمة الجزيرة العربية . جــ٧ ص ٩٩، ٩٩، وقد طلب محمد على تأمينه فى حالة هجوم أى دولة أجنبية على مصر فى غياب جندد. ولسم

- يكن بوسع الباب العالى طمأنته على ذلك وهو أمر يؤكد أنه لم يخرج جنده إلا بعد أن الحمأن بنفسه من الإنجليز .
  - (٤٩) د . سليمان الغنام : المرجع السابق، ص٢٨ .
- (٥٠) جورج أنطونيوس: المرجع المعابق، ص٨٣ . ولا يستبعد مسائدة الفرتسيين لمؤامرة جمعت بين سليمان باشا والى الشام والمماليك في مصر ضيد محمد على وحلفاؤه الإنجليز ومحاولة محمد على التستر بكسب ود الباب العالى بهذه الحملة . د. عبد العزيز نوار: الوثائق السياسية، ص١٩٥ .
  - (٥١) د . بدر الدين عباس الخصوصى : دراسات في تاريخ الخليج العربي، ص ١٩٨ .
    - (٥٢) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : دراسات في تاريخ الحرب الحديث، ص١٨٩ .
- (٥٣) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والمشرق العربي، ص ١٩٧، وقد أثار تحانف محمد على مع الإنجليز مخاوف الدولة العثمانية في هذه المرحلة فكتب السلطان العثماني إلى محمد على يقول : " إن من لوازم الحكمة عدم الانخداع بحيل الإنجليز إذ ليس قصدهم من ذلك سوى إيجاد ذريعة للتسلط على تلك الجهات وأن مرماهم حكما هو مبين في المذكرة التي قدمها سفير فرنسا حهو الاستيلاء على بعض تلك الجهات " وثائق عابدين حريقة رقم ٧٧ محفظة رقم ٢ لعام ١٣٥٥ه.
  - (١٥) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السعودية الأولى، ص ٧٧٠ ٢٧٢ .
    - (٥٥) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق، ص١٥٩ .
      - (٥٦) أتور الجندى: المرجع السابق، ص٦٧.
    - (٥٧) د . رأفت الشيخ : المرجع السابق ص١٨٤ .
      - (٥٨) المرجع السابق ص١٨٤.
- (٩٩) تونت الدعوة جمع المال المستحق من الأهالي للدولة كي تبدو في صورة قريبة من دولة الخلافة الأمر الذي يشير إلى أهمية البعد الاقتصادي سواء في موقف الدولة العثمانية أم في موقف الدعوة نفسها .
  - (٦٠) المرجع السابق ص١٨٨.
  - (٦١) أحمد الشوابكة: المرجع السابق ص١٩٠.

## الفصل الثالث

# نشأة القوى السياسية فى الظيج العربى بين البعد الإسلامى والإطار القومى

- ـ الطابع الإسلامي للقوى السياسية على ساحل الخليج العربي .
  - اليعاربة والبوسعيديون في عمان .
    - ـ القواسم .
  - الدعوة السلفية في الخليج العربي .
    - بنو خالد في الإحساء .
  - هجرة العتوب وتكوين الكويت وقطر والبحرين .

#### الطابع الإسلامي للقوى السياسية على ساحل الخليج العربي :

يرجع كثير من المؤرخين من أصحاب المنظــور القومــى قيــام الوحـدات السياسية فى الخليج العربى إلى كونها تجمعات عشائرية وقبلية (١)، وينطــوى هذا المنظور على إغفال ــ متعمد ــ لدور العامل الدينى فى نشأة هــذه الكياتــات وكذلك فى استمرارها حتى استقرارها فى النهاية .

ومع التسليم بأن التجمعات العشائرية أو القبلية قد ظهرت على السلطح لهذه القوى، ولعبت دورا واضحا في مراحل التكوين والاستقرار وما تخللها مسن أحداث سياسية وهو ما يرتكز عليه المؤرخون القوميون، إلا أن ما أحساط هذه العشائر أو القبائل من قوى وتجمعات من عناصر إسلامية مختلفة والتسى كانت تمثل النسبة الأكبر، إلى جانب طبيعة الأهداف والدوافع التي استوجبت حدوث هذه التجمعات، يدعو إلى التأكيد بأنها تجمعات أو كيانات إسلامية أكثر من كونها تجمعات أو كيانات إسلامية اكثر من كونها تجمعات أو كيانات أو قوى ذات بعد قومي أو عرقي، وبالتالي يصبح مسن غير الموضوعية حصرها في إطار قومي محدود حتى ولو كانت الظروف السياسية اللاحقة قد أسهمت في ظهورها أو في استمرارها في هذا الإطار.

وتؤكد الدوافع الحقيقية التى ساعدت على تكوين هذه القوى صحة ما نرمى اليه من رجوح العامل الدينى على غيره من العوامل، ولعل أهم هذه الدوافع هـو الجهاد ضد التدخل الأجنبى فى الخليج بعد تعرض الدولة العثمانية لعوامل الضعف الذى جعلها غير قادرة على القيام بمواصلة مقاومة التدخل، أو ربما جعلها تغيب عن الساحة الخليجية إلى ساحات أخرى إستوجبت المزيد من الإهتمـام . وقد أسهم هذا الغياب العثماني إلى بروز قوى محلية لتتولى مهمة الجهاد كاليعاربـة والبوسعيديون والقواسم وغيرهم (٢) .

كما أن هناك عامل آخر أسهم فى إستقطاب هذه القوى والكيانات إلى ساحل الخليج وهو العامل الاقتصادى الذى يرجع إلى عوامل جغرافية داخلل الجزيرة العربية كالجفاف والجدب الذي عادة ما يؤدى إلى ضعف موارد البيئة الصحراوية أو المناطق الموازية المحيطة بها أو الموجودة على الساحل المقابل فى الخليج، وفي المقابل توفر أنشطة أكثر كسبا على ساحل الخليج كصيد الأسلماك واللؤلو والإسفنج المستخرج وغير ذلك . إلى جانب عوامل سياسية تتصل بإهمال السلطات العثمانية أو غيرها للتنمية فى بعض المناطق الداخلية، وكذلك حدوث

بعض الصدامات والتنافس بين القوى المحلية التي أسهمت فـــى هجرة بعـض العناصر إلى ساحل الخليج .

ومما لا شك فيه أن هذه العوامل مجتمعة لا تفرض تكون مجتمعه وحدة وحدة العرق على سلحل الخليج بل عناصر تجمعها وحدة الهدف أو وحدة المصالح أو هما معا وهو ما يدعو لأن نرجح البعد الإسلامي كإطار لهذا التكويس اكثر من البعد القبلي أو العرقي وبحكم أن الجهاد الديني أو الدوافع الإقتصادية يلتقيان في كونهما جهاد لتقوية المجتمع والحفاظ عليه، وكذلك لأن هذه العوامل لا تفرض هجرة تجمعات قبلية كاملة بل تفرض هجرة العناصر أو الشرائح الضعيفة اقتصاديا أو المدفوعة للجهاد فيها، وأن تكون مصالح لهذه الشرائح على ساحل الخليج بعد هجرتها يفرض عليها مواصلة الدفاع عن مصالحها أو أهدافها وهذا أقرب إلى الإطار الإسلامي منه إلى الإطار القبلي .

ولا يتعرض هذا المفهوم للتغيير في سبق العوامل الإقتصادية على عامل الجهاد في فترة لاحقة حين لعب العامل الإقتصادي دورا رئيسيا في تشكيل القوي السياسية الخليجية بعد أن نجح السياسيون الغربيون في ربط مصالح بعض الفئات بمؤسساتهم الإقتصادية جعلتهم يرتبطون بالمصالح ويقضلون الأطر السياسية المحلية على البعد القومي العربي العام أو الديني حماية لهذه المصالح.

على أن ذلك لا ينفى الطابع العربى لهذه التجمعات أو القوى الخليجية حيست أنه الطابع الحضارى الذى لازم البعد الإسلامى منذ ظهور الإسلام وحتى التساريخ الحديث، بل إن هذا الطابع هو المميز لحضارة الجانب الشرقي للخليج والجسانب الغربى منه أيضا. فقد حافظت العناصر السكاتية في ضفتى الخليج على هذا الطابع العربى الحضارى في العصور التي كان العامل الديني هو العامل الأساسي فيها، ثم حدث بعض التحول النسبي لهذا الطابع في أعقاب ظهور الطابع القومى المحلسي والعوامل الإقتصادية والسياسية.

ولا نتفق مع الذين يحاولون تأكيد الطابع العربى للخليج مسن خسلال البعد العرقى القومى المتمثل فى تتبع هجرة القبائل العربية إلى ساحل الخليسج وجسزر البحرين منذ العصور القديمة السابقة على الإسلام ذلك لأن العناصر الفارسية هى الأخرى كان لها تواجدها منذ مساندتها لحركة مقاومة الأحباش فى اليمن على يسد سيف بن ذى يزن وقبلها، وكذلك منذ حملات قمبيز على الشام ومصر، فضلا عن استمرار الوجود الفارسى فى العراق وحكمهم للمنساذرة العسرب قبيسل الإسسلام

مباشرة، وربما يكون تأثير العناصر الفارسية أكثر رجوحاً بحكم سبق وقوة تاثير حضارتهم عما يمكن أن نسميه بالحضارة العربية التي لم تكن تعرف أي قدر مسن الشهرة والذيوع والتأثير إلا مع قدوم الإسلام . ولهذا فإن تأكيد الطابع العربسي للخليج من خلال البعد الحضاري الإسلامي أكثر قبولاً وموضوعيسة مسن البعد العرقي القومي، كما أنه يغلق الطريق أمام الأطماع القومية والإقليمية، فضلاً عن توافقه مع الأحداث التاريخية .

#### اليعاربة والبوسعيديون في عمان :

لا يقتصر الأمر في كون التجمعات أو الكياتات الخليجية ذات بعد إسلامي وليست قبلية أو عشائرية على الدوافع التي كاتت وراء تكوينها فقط بل يتضح هذا البعد أيضا في مراحل وجودها وتكوينها منذ البداية كذلك، فتعود بداية تكوين أقدم هذه القوى وهي قوة اليعاربة في عمان إلى أتباع المذهب الأباضي حيث استقطبت هذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية جموعاً من أتباع هذا المذهب الذين وفدوا إليها منذ القرن الأول الهجرى وبعده حيث وجدوا فيها ملاذاً بعيداً عن متابعة الحكومات المركزية في دمشق ثم بغداد خلال مرحلتي الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعد ذلك، وتحصن هؤلاء بطبيعة المكان الذي تفصله صحراء الربع الخالي وساحل البحر الذي يمكن ارتياده إذا ما واجهوا هجوماً، وبالتالي فإن أساس تواجدهم يرجع إلى عوامل دينية لا إلى عوامل قومية عرقية قبلية .

وتخللت فترة وجود الأباضيين في عمان فترات محدودة قاموا فيها بحكم أنفسهم كنتيجة للإضطرابات أوالإنقسامات التي كانت تتعرض لها الحكومة المركزية في عاصمة الخلافة أو بسبب ضعف قبضتها على كافة مناطق الدولة الإسلامية، ولكن ذلك كان يتم دون إعلان أو حتى ميول للإنفصال عن الدولة الإسلامية المركزية.

وكان النظام السياسى الذى التزم به الأباضيون فى حكمهم لأنفسهم يرتكز على أساس دينى مذهبى لا على أساس قبلى عرقى بالطبع وإن كانت بعض القبائل قد شاركت فى الحكم فى حدود منطقتها فكان من يختارونه لقيادتهم هو إمام تتوفر فيه شروط الفضيلة والتقوى، ولهم الحق فى عزله أو الثورة عليه إذا ما افتقد هذه الشروط أو بعضها، وهذا غير جائز أو معمول به فى النظام القبلى، كما أنهم لم يكونوا يشترطوا وجود الإمام بل يمكن الاستغناء عنه إذا ما كانت الظروف غير ملامة وهى التى يطلقون عليها فترات الكتمان "، كما كان الخروج من ظروف " الكتمان " إلى مرحلة " الظهور" أمر كان يقرره المشايخ والقضـــاة فى اجتماع سرى بينهم (٣) .

ويعد قيام دولة اليعاربة إحدى مراحل الظهور لأتباع المذهب الأباضى في عمان، ذلك المذهب الذي ساهم في تكوين إطار إقليمي ثم قومي، فكما يشير المؤرخ العماتي " السالمي" أن علماء الدين قد اتفقت كلمتهم على " أن ينصبوا لهم إماما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فوقعت خيرتهم على " ناصر بسن مرشد " فرضى به الجميع وعقدوا عليه الإمامة بالرستاق (٤). وكان أول عمسل قام به الإمام " ناصربن مرشد " ٣٣٠ ١ ـ ١٠٥٨ هـ/١٦٤٢ م وهو أول حكام اليعاربة، وبعد توحيده المنطقة، هو العمل على تطهير منطقة عمان من البرتغاليين أو الإيرانيين الذين كاتوا يحاولون أن يحلوا محسل البرتغاليين في الخليج، ونجح الإمام ناصر وخليفته الإمام " سلطان بن سيف " ١٠٥٨ المعرف المنافقة من الخليج، ونجح الإمام ناصر وخليفته الإمام " سلطان بن سيف " ١٠٥٨ من الخليدة وتعقبهم إلى سواحل الهند وسواحل شرق إفريقيا (٥) .

واستطاع الأئمة في عمان أن يمهدوا لسيطرة تعتمد على العامل الديني في بعض مناطق شرق إفريقيا كاتت مملوكة للاستعمار البرتغالي (١)، فقد وصل أسطول المجاهدين المنطلقين من الساحل العماني في عهد الإمام "سلطان بسن سيف " إلى بمباي وحاصر مستعمرات البرتغاليين فيها، واستمر في حصارها خمس سنوات حتى استولى على قلعتها ثم واصل سيطرته على بعض الجزر مثل زنجبار، فكاتت أعماله هذه مقدمة لسيادة القوى المجاهدة المنطلقة من الساحل العماني وحكمهم لهذه المنطقة بعد ذلك (٧)، ولعل العامل الديني قد لعب دورا هاما في مساعدة وتبرير هذه التوجهات على الساحتين الهندية والإفريقية .

وخلفه إبنه "سيف بن سلطان " ١١٠ - ١١٦ اهـ / ١٦٩ ا - ١٦٩ ام، الذى واصل سياسة الجهاد ضد البرتغاليين على الساحل الإفريقى وعلى سواحل السهند مستعينا بالعامل الدينى أيضا، فكون لذلك أسطولا ضخما تمكن به من الإسستيلاء على مجموعة من جزر الساحل الهندى مثل " بارسالور" و" ماتجلور" وضمها إلى سلطته .

على أن الحروب الأهلية قد سادت عمان في أعقاب وفاة الإمام " سلطان بن سيف " الذي كان قد خلف أبيه، وفتحت هذه الصراعات الباب للتدخل الخارجي من

القوى الأوروبية أو الصفويين في إيران علاوة على الضعف الذي أصـــاب هــذا الكيان السياسي الإسلامي الناشيء .

ولعل ما يمكن إداراكه هو أنه حين كانت الإمامة إطارا لاختيار الحاكم، وكان الجهاد هدفا لهذا الإختيار، ظهر هذا الكيان السياسى فى صورة قوية ومهابة من كافة القوى الطامعة، وحين تدخلت الصراعات القبلية العرقية وطمعت فى الحصول على المناصب السياسية، وتراجع الجهاد عن كونه هدفا أساسيا، فتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبى الذى زاد من ضعف هذا الكيان السياسى.

#### دولية البوسعييد :

كان من نتيجة الحرب الأهلية والصراع على السلطة إتجاه الإمام "سيف بسن سلطان الثانى" إلى الإستعانة بالصفويين في إيران وبعض عناصر المرتزقة بسبب فقدانه التأثير على المواطنين والتفافهم حول إمام آخر هو " بلعرب بسن حمسير" ١١٤٨ هستاني وتدخلت القوات الإيرانية بناء على طلب الإمسام "سسيف" ودخلت ميناء جلفار بعد أن هزمت قوات بلعرب، وانتهزت العنساصر الإيرانيسة الفرصة وبسطت نفوذها على البلاد الأمر الذي أثار مخاوف الإمام سيف نفسه.

وفى أعقاب تعزيز الإيرانيين لقواتهم فسى عمسان وبشكل زاد مسن حجسم سيطرتهم عليها وأثار المزيد من مخاوف الإمام، سارع الإمام سيف بعقد صلح مع خصمه " بلعرب بن حمير" الذى تنازل له عن الإمامة (٨)، وسعى الإمام سيف إلى التقرب إلى الناس وإثارتهم ضد الوجود الإيرانى، وبسالفعل واصل المواطنون الهجوم على القوات الإيرانية حتى اضطرت فى النهاية للإسحاب مسن ساحل عمان .

إلا أن عودة "سيف بن سلطان " إلى سياسة الإنصراف عن شنون الرعية والإنغماس في حياته الخاصة قد دعت أهل البلاد للتمرد عليه وبايعوا إماما آخر هو" سلطان بن مرشد " ١٥٣ اهر ١٨٣ م، ونم يجد الإمام سيف أمامه سروى العودة للإستعانة بالإيرانيين مقابل الإعتراف بنفوذهم في صحار، وقدم الإيرانيون بقواتهم ثانية ١٥٧ اهر ١٧٤ م، وتهيأ الناس بزعامة الإمام " سلطان بن مرشد " للمقاومة، وظل " سيف بن سلطان " في الرستاق حتى مات، في حين قتل منافسه " سلطان بن مرشد " في الحرب ضد الإيرانيين ١٥٨ اهر ١٧٤٣م، مما أتاح الفرصة لحاكم إقليم صحار " أحمد بن سعيد " لأن يظهر على الساحة السياسية،

واستطاع أن يجمع الأهالى حوله بعد مهادنة مؤقتة للإيرانيين، ثم أعلن الحسرب عليهم حتى لجلاهم عن الساحل العماتى، وكان هذا كفيلا بمبايعته إماما على البلاد وبداية حكم أسرة البوسعيد (٩) .

## السلطان أحمد بن سعيد :

على الرغم من اختلاف الآراء حول اكتمال البيعة له إلا أنه بغض النظر عن ذلك واجه العديد من المشكلات الخارجية والداخلية، أما من حيث المشكلات الداخلية فحاول أن يتجنب أى إثارة من جانب البعاربة الحكام السابقين فتقرب منهم بالمصاهرة. ثم حاول التقرب إلى عرب الغفارية في الشمال حيث أطلق يدهم في إقليم الظاهرة ومع ذلك أتته الإضطرابات من مكمنه حيث ثار أبناؤه عليه، وما إن مات حتى تجمعت الكلمة حول إبنه "سعيد" (١٠).

# سعيـد بن أحمـد :

لم يكن " سعيد بن أحمد " بأحسن حظ من والده حيث حاصرته الصراعات الداخلية الأسرية، فقد تمكن إبنه " حمد بن سعيد " من السيطرة على الساحل العماتي والإنفراد بحكم مسقط بين عامي ١٩٤١–١٢٠٧ هـــ/١٧٩٩م، بعد تمكنه من تخليصها من حاكمها " محمد بن خلفان البوسعيدي"، وحتى بعد وفاة " حمد بن سعيد " ٧٠٢ هــ٧٩٧م، لم يتمكن والده من إستعادة السيطرة على مسقط وتوحيدها مع الداخل لتخاذله، وتمكن أخوه " سلطان بن أحمد " مسن السيطرة عليه وحكمه حتى ١٢١٨هـ ١٨٠٤م.

وقد أسهمت هذه الثنائية في الحكم إلى تسرب النقوذ الأجنبي إلى الساحل العمائي، وبدأ الأمر بنفوذ بعض القوى الخليجية مثل إيران والدولة السعودية . وعبثا حاول أنمة البوسعيديين وقف النفوذ الخارجي، بل كانت محاولاتهم للتخلص منه قد سمحت للنفوذ الأوروبي ممثلا في الإنجليز والفرنسيين لأن يلعبوا دورا على الساحة السياسية العمائية .

#### القبواسم :

بقدر ما كان الجهاد ضد البرتغاليين، وبسبب الفراغ العثماني، يعسد الدافع الأساسي في ظهور اليعاربة والبوسعديين في عمان فإن الجهاد ضد الإنجليز ومن

نافسهم من الدول الأوروبية في التدخل في الخليج كالفرنسيين والهولنديين كان الدافع الأماسي نظهور القواسم في الخليج العربي .

وينسب المؤرخون القوميون أصل القواسم إلى شيخهم " قاسم " الدى كان ينصب انفسه خيمة عند " جلفار " كانت تراها السفن المارة فى الخليج وهو سبب تسمية مركزهم الرئيسى برأس الخيمة، إلا أن الباحثين لم يحددوا بدقة أصل القواسم هل هم من عرب الشمال الذين هاجروا من نجد كما ذهب المستر فرانسيس واردن ؟ ، أم هم من عرب الهولة HAEOLA الذين كانوا يقطنون الساحل الشرقى للخليج كما رأى المؤرخ الإنجليزى بادجر BADGER ؟ أم أنهم قدموا من جهة العراق كما ورد عند كيلى KELLY ؟.

ولم يجد المؤرخون أمامهم سوى التسليم بوجود القواسم كقوة سياسية بعد أن أدركوا أن الحسم فى قضية أصلهم أصبح أمرا صعبا لما يكتنفه من غمسوض بسبب تضارب الآراء . بل ولم يقف الأمر عند حد التسليم بوجودهم كقوة سياسية فى الخليج العربى خلال القرن الثانى عشر الهجرى البسامن عشسر الميسلاى قاصرا على الجنور أو الفترة الزمنية وإنما شمل المكان أيضا حيث تثبت المراجع وجودهم على جاتبى الخليج حيث تواجدوا فى مدينة لنجة وجزيرة قشم وجزيسرة لارك وغيرها من الجزر والمدن على الساحل الشرقى للخليج وكذلسك فسى رأس الخيمة والشارقة وساحل عمان على الساحل الغربى العربى (١١) .

والحقيقة أن البلحثين الأوروبيين هم الذين يعنون بربط القواسم وغيرهم من القوى التى تجمعت حول شاطىء الخليج بجدور عرقية قبلية، فضلا عن تفسيرهم لمقاومة القواسم وغيرها من القوى المحلية فى الخليج العربى للقوى الأوروبيسة بأتها قرصنة وهو الإتجاه الذى يدعو المؤرخين الأوروبيين لاستبعاد عامل الجهاد كأساس فى ظهور هذه القوى والسعى للبحث فى جذورهم أو فى أسسباب أخسرى لظهورهم.

لقد كان أول عمل للقواسم بعد توطيد وجودهم فى أواخر القرن الثانى عشو الهجرى الثامن عشر الميلادى ـ هو شن العديد مسن الهجمات علسى السفن الإنجليزية ومنافستهم فى التجارة، واستخدم الإنجليز القوة ضدهم سعيا للإستئثار بالنفوذ السياسى والتجارى . ولم تكن قوة القواسم فى البداية وخلال هذه الفترة قوة نظامية تستطيع الدخول فى معارك حاسمة مع القوة الإنجليزية فاعتمدوا في جهادهم على الكر والفر وهو الأسلوب الذى وصفه الإنجليز بالقرصنة .

وإذا جــاز هذا الوصف من المؤرخين الأوروبيين فهل يجـوز أن يتبعـهم المؤرخون المسلمون دون وعى أو تمحيص ؟ وهل كان على القواسم أن يباركوا التدخل الإستعمارى حتى يتجنبوا هذه الإتهامات ؟ وهل يعد دفاعهم عن بلادهم من قبيل القرصنة أم هو الجهاد ؟ وهل يعد أصحاب البلاد قراصنة والواقدون إليـها لاستغلالها واستعمارها ونهبها متحضرون ؟ (١٢).

كان القو اسم قد سلكوا أسلوب المقاومة في مرحلة استقراراهم في سللما عمان في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي وكذلك في الفترة اللحقة لإعلانهم الإستقلال ١٥٤ هـ ١٧٤١م على أثر سقوط دولة البعارية والذي أعترف لهم به الإمام " أحمد بن سبعيد " مؤسس دولة البوسعيد، واتخذوا من رأس الخيمة قاعدة لهم عند ١٧٦١هـ ١٧٦٥م في عهد زعيمهم " رحمة بن مطر القاسمي " (١٣) . وخلال هذه المرحلة تجنب القواسسم \_ مضطرين \_ الإعتداء على السفن البريطانية باستثناء بعض الحوادث المحدودة التي حدثت ١٢١١هـ٧٩٧م، والعام التالي، وقدم عنها زعيم القواسم " الشييخ صقر" إعتذارا للمقيم البريطاني في البصرة . إلا أن تحول عمليات القواسم من مجرد جهاد غير منتظم إلى جهاد علنى منظم، وضد الإنجليز بالذات، قد جاء فسى أعقاب دخول مجاهدي الدعوة السلفية إلى بعض الأراضي في الساحل العماني ١٢١٤هـ ١٧٩٩م، وبعد ارتباط القواسم بمبادىء الدعسوة السلفية وحدوث تحالف بين الجانبين القاسمي والسعودي . فقد تعرضت السفن البريطانية للعديد من عمليات الجهاد خلال عامي ١٢٢٠،١٢١٩هـ/١٨٠٥،١٨٠٤م، مما أدى إلى قيام بريطانيا بعمليات عسكرية ضدهم في نهاية ١٢٢٠هـ ١٨٠٦م، أسفرت عن عقد إتفاقية في بندر عباس (١٤) . ثم تكرر الصدام بين الجانبين حتى ١٢٢٠هـ ١٨١٩م، حيث عقدت بينهما اتفاقية على أثر دخول الإنجليز رأس الخيمة ودعمهم لدخول قوات والى مصر الدرعية المتحالفة مع القواسم (١٥) .

والجدير بالذكر أن الدور الذى تزعمه القواسم ضد الوجود الإنجليزى في الخليج العربى قد دفع بعض القوى والفصائل القبلية إلى الارتباط بهم والإنضمام إلى صفوفهم مثل الخواطر الذين سكنوا رأس الخيمة وهم فروع من قبيلة النعيم، وبنى قتب الذين استقروا في الشارقة والعين وبعض مناطق الساحل العماني، وزعاب التي استوطنت منطقة أبو ظبى، والعلى التي استقرت في منطقة أم القوين، والشوحوح والحبوس والمزاريع وغيرها (١٦). وكانت قسوة القواسس

بهذا الخليط الذى جمع بين سواحل الخليج الشرقية والغربية وما فيها من شرائح وأجناس وعناصر لا يجمعها إلا دافع الجهاد تعبر عن إرادة شعوب المنطقة ضدد الوجود الأوروبي في المنطقة بأكملها .

وهناك تجمع آخر وهو تجمع بنى ياس الذى نزل فى جزيرة الظباء التى عرفت بأبى ظبى قد وفد من ساحل عمان، وأدى وجود الماء فى الجزيرة إلى توافد العديد من العثائر من الأماكن المجاورة . كما أن التجمعات الأخرى على سلحل الخليج كآل نعيم الذين وفدوا من الشام واستقروا فى عجمان وأم القوين وغيرها واختلطوا ببعض سكاتها من البوشاس والسودان والبومهير، كما أختلطوا بقبائل وفدت من صوب اليمن، وكل ذلك يشير إلى أنهم لم يكونوا يمثلون تجمعا قبليا أو عرقيا، فكان أول عمل قام به " الشيخ عبد الله أحمد بن راشد " حاكم أم القوين هو إقامة سد لمنع السفن الإنجليزية من دخول موطنهم، وظل هذا السد قائما حتى هدمه الإنجليز فى حملتهم ٢٣٤ هـ ١٨١٩ م (١٧).

## الدعوة السلفية في الخليج العربي :

يرجع اتجاه أتباع الدعوة السلفية إلى الخليج العربي إلى دوافع دينية في المقام الأول ذلك لأن القوى السياسية في نجد بما فيها الدرعية \_ التي نصاصرت هذه الدعوة \_ لم يكن لها أى توجه صوب سلحل الخليج قبل ظهور الدعوة السلفية . وكذلك فإن البعد الديني المتمثل في مبادئ هذه الدعوة هو الذي أسهم في تكوين هذه القوة السياسية الناشئة في الدرعية وليس الأطماع السياسية أو العلاقات القبلية حيث وجد بين أبناء القبيلة الواحدة من ناصر مبادئ هذه الدعوة ومن عاداها كذلك، وأصبح تجمع هذه القوة من المناصرين للدعوة بغض النظر عن إنتماءاتهم القبلية، أي أنها تكونت على أسس إسلامية لا أسس عرقية . وإذا عن إنتماءاتهم القبلية، أي أنها تكونت على أسس إسلامية لا أسس عرقية . وإذا كنت قوى المعارضة لاتباع هذه الدعوة في نجد قد ظهرت في شكل تكتلات قبلية فإن هذه التكتلات قد تمزقت بفعل انتشار مبادئ الدعوة بينهم، وكان هذا العامل في توحيدها، أي أن البعد الديني حكم نموها وتطورها منذ حتى نجحوا بهذا العامل في توحيدها، أي أن البعد الديني حكم نموها وتطورها منذ نشأتها كقوة سياسية.

ومن الطبيعى أن تكون مبادئ الدعوة محورا أساسيا فــى علاقـات الدولـة السعودية بجيرانها في الخليج العربي، فخلاف الدولة السعودية مع بني خالد فــي

الإحساء لم يكن بقصد السيطرة على الإحساء والتوسع فيها في المقام الأول كما يتراءى للبعض وإتما حول مبادئ الدعوة التي عاداها بنو خالد .

وكان تقاربهم مع القواسم يرجع إلى ارتباط القواسم بمبادئ الدعوة، فأصبح أتباع الدعوة السلفية ظهيرا قويا لدور القواسم في مواجهة الإنجليز وأطماعهم في الخليج (١٨). وأدرك الإنجليز أن لا يمكن السيطرة على سواحل الخليج إلا بوقف إمدادات الدرعية ودورها سواء مع رأس الخيمة مقر القواسم أم مع الساحل العماني.

وإذا كان الإنجليز قد تحاشوا الدخول في صراع مع قوات الدعوة السلفية إلا أن ضربهم للقواسم كان بمثابة تجاهل لارتباط القواسم بالدرعية بعد ارتباطهم بمبادئ الدعوة السلفية، لذلك اتبع دعاة الدرعية نفس الأسلوب تجاه الإنجليز وهو عدم الإعلان عن عداء مباشر معهم ولكن في نفس الوقدت واصلوا مساعدة القواسم لاستعادة قوتهم بالشكل الذي مكنهم من العودة إلى النشاط المعددي للإنجليز ٣٢٢ هـ ٨٠٨م، والذي وصل إلى حد مطالبتهم لحكومة إنجلترا في بمباى بضرورة دفع رسوم لمرأس الخيمة إذا أرادت إنجلترا مزاولة حرية التجارة في الخليج وهو الطلب الذي قبلته حكومة بمباى مؤقتا، ثم قامت بحملة عسكرية في العام التالي ٢٢٤ هـ ١٨٠٩م بتأييد من حاكم مسقط حطمت خلاها ميناء رأس الخيمة وهاجمت ميناء شيناص السعودي على الرغم من الحرص على عدم التورط في صدام مباشر مع السلفيين .

وكان توافق موقف الدعوة السنفية المعارض للإنجليز في كل مسن الخليسج العربي والبحر الأحمر قد أسهم في أن يلعب الإنجليز دورا في التوجه السياسسي العثماني المعادي للدعوة السلفية، كما كان اتفاقهم — أي الإنجلسيز — مسع والسي مصر محمد على ودعمه — جزنيا — بالسلاح يشكل العامل الأساسي في توجيسه حملاته العسكرية ضد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية (١٩)، ولعب الإنجلسيز دورا في تغطية هذه الحملات بالقناع العثماني .

وبقدر ما كان استيلاء محمد على على الحجاز مرضيا للعثمانيين لارتباطه بهيبتهم الدينية فإن تقدمه نحو الدرعية كان متوافقا مع مصالح الإنجليز أكثر من غيرهم. وكان سقوط الدرعية يعنى ضعف ظهير القواسم بشكل هيا الفرصة للإنجليز نضرب رأس الخيمة وغيرها من ممتلكات القواسم في الخليج والاستيلاء عليها بعد أشهر قليلة من سقوط الدرعية . وسارع مندوب الإنجليز "سادلير"

للسفر من بومباى إلى مسقط ثم إلى الدرعية ليقدم التهنئة لإبراهيم باشا على سقوط الدرعية، وسلمه سيفا كهدية على ذلك، وأعرب له إبراهيم باشا عن أسفه لعدم تسلمه خطط الإنجليز في وقت مبكر، وأنه كان على اتصال مع السيد سيعيد في مسقط، وهو حليف الإنجليز، في أعقاب سقوط الدرعية حيث تلقى منه عرضا بعمل مشترك ضد القواسم (٢٠).

وفي الوقت الذي عرض فيه المستر "سادلير على إبراهيه باشها عرضها مماثلا، أو جدد العرض الذي طرحه " السيد سيعيد " بالإتفاق مع السلطات البريطانية، وارجأ إبراهيم باشا الرد على ذلك حتى يأخذ مشورة والسده "محمد على" في مصر، ولم يبد "محمد على" في رده على إبنه موافقته حيث تخوف مسن زيادة تبديد قوته لصالح الإنجليز وحدهم، وفي نفس الوقت فإن حكومة الهند البريطاتية أفادت مندوبها " سادلير" بأن يرجىء هذا العرض خشية أن يؤدى العمل المشترك إلى زيادة نفوذ " محمد على" في الخليج واكتفت السلطات البريطاتية في هذا الصدد بمعاونة حاكم مسقط، وأعدت لحملة عسكرية ضد كل مواقع القواسيم في الخليج على الساحل العربي والساحل الإيراني والجزر التابعة لهم، وتمكنت من ضرب رأس الخيمة بعد مقاومة عنيفة وباسلة، وفرض الإنجاعيز اتفاقيه سنة ١٢٣٥هـ ١٨٢٠م قوضت نفوذ القواسم إلى حد كبير، فقد فرضوا عليهم صيغة وصفت الأعمال المعادية لهم بأتها من قبيل النهب والقرصنة وأنها منافية للإنسانية، وأن من يرتكبها يهدر دمه. كما فرضت الإتفاقية حق الإنجليز في مراقبة السفن التجارية واعتماد سجلاتها سواء في البحر أم في الموانييء، مع أحقية السفن العربية في الإتجار مع الموانىء الهندية الخاضعة للإنجليز وتحست مراقبتهم (۲۱).

وقد قررت السلطات البريطانية ترك رأس الخيمة وإقامة قاعدة عسكرية لها في جزيرة قشم الملائمة في موقعها لدورهم العسكرى في الخليج على أن تقوم بتحطيم الإستحكامات العسكرية في رأس الخيمة قبل تركها خشية استعمال القواسم لها ضدهم مستقبلا، وسلمت المدينة للشيخ "سلطان بن صقر" مقال تعهده بحق السفن الإنجليزية في تقتيش الموانىء ومراعاة حجم السفن الخاصة بالقواسم بعد ذلك . كما أن الإنجليز قد حاولوا إثارة الخصومة بين السلطات الإيرانية وسلطان مسقط حول تبعية جزيرة قشم حتى يمكنها التمكن، من خلل هذه الموازنات السياسية. من القوى الخليجية .

### بنو خالد في الإحساء :

تعد جماعات بنو خالد من أبرز الجماعات التى ظهرت فسى الإحساء فسى القرنين ١٢،١١هـ/ ١٩، ١٥م، وقد كاتت عبارة عن تجمعات قبلية فسى جاتب منها، وكان نزوحها إلى الإحساء نتيجة لضعف الدور العثماتي في الخليج . ومسع أنهم قد تولوا حكم المنطقة ومقاومة الأطماع الأجنبية حولها إلا أنهم حافظوا على الارتباط بالسيلاة العثماتية التي ترجع في المقام الأول إلى الرابطة الدينية (٢٢). على أنهم قد ضموا شرائح شيعية ربطتهم بالجانب الإيراني من الناحية المذهبية أو العرقية في جانب منها، وكان لهذا أثره على وضعهم السياسيي فسي صلتهم بالدولة العثماتية، وكذلك في أبعاد علاقتهم بالدعوة السلفية وموقف هذه الدعسوة منهم، فضلا عن تأثير ذلك على تركيبتهم السكاتية التي كاتت أقرب إلسى الدينية منها إلى القبلية .

وإلى جاتب دور العامل الدينى فى نزوح بنى خالد إلى الإحساء وكذلك أنسره على الانضواء \_ سياسيا \_ تحت السيادة العثمانية المعادية للدعوة السلفية فسى البداية لعب هذا العامل دورا رئيسيا فى علاقتهم مع القوى التسى برزت داخل الجزيرة العربية، فكان التقارب بينهم وبين شيخ العيينة "عثمان بن معمر" يرجع إلى انصياعه لمطالبهم فى طرد " الشيخ محمد بن عبد الوهاب "، وكانت خصومتهم مع آل سعود فى الدرعية ترجع إلى احتضانهم لل السعود للعوة السلفية لدعوة السلفية فى معارضتهم للدعوة السلفية هو السبب فى انحسار نفوذهم ليحل محلهم أتباع الدعوة السلفية فسى مساعيهم لتوحيد المنطقة ونشر مبادئ الدعوة (٢٣).

ومع أن تأثير العامل الدينى يأتى فى المقام الأول فإن ذلك لا ينفى أثر العامل الإقتصادى والذى يتمثل فى أهمية الطرق التجارية التى كاتت تسلكها القوافل مسن مينائى العقير والقطيف إلى داخل نجد، إلى جاتب وجود مناطق الغوص على اللؤلؤ مما جعلها محط أنظار القوى الداخلية .

على أن ما ينبغى مراعاته فى هذا الصدد هو أن مواطن الزراعة والنخيا على الساحل لم تكن قاصرة على الإحساء وكذلك مواطن الغوص والصيد وأيضا المواتىء التجارية فكاتت متواجدة على طول الساحل الخليجي حتى البصرة، وبالتالى كان من الممكن تفادى الصدام بين بنى خالد والقوى الداخلية فى نجد إلى حد ما لو أن البعد الإقتصادى وحدد كان السبب الرئيسى فى الصدام، كما أن هذا

البعد كان كفيلا بصدام بين هذه القوى والقواسم أو الكيانات السياسية الخليجيسة الأخرى كالكويت والبحرين وقطر وعمان وبقية إمارات الساحل العمانى . وعلسى ذلك فلا نتفق مع ما أورده ابن بشر في سبق العامل الإقتصادي على غييره من عوامل وإن كنا لا نستبعد تأثيره القوى الواضح في أبعاد العلاقات بيسن القوى السياسية الخليجية فضلا عن تأثيره على مراحل تكوينها أصلا.

# هجرة العتوب وتكوين الكويت والبحرين وقطر :

يعتمد الباحثون عن الجنور التاريخية لتكوين الكويت والبحرين وقطر علي بداية هجرة العتوب، ومع ذلك لا يلتقى أغلبهم على تحديد معنى أو توصيف العتوب، فمنهم من يشير إلى أنهم من بنى عتبة (٤٢)، ومنهم من يطلق عليهم العتوب أو العتوبيين استنادا إلى معاجم اللغة العربية ويفسر الأصل الثلاثي وهو عتب " ويشير إلى أن معناه كثرة الترحال، وعلى ذلك فإن الباحثين لهم يجدوا فرقا في هجرة العتوب بين إنتماءاتهم القبلية أو وصفهم اللغوى كرحالة ويستقر أغلبهم على تسميتهم بالعتوب (٢٥).

ومع أن أغلب الباحثين يربطون بين هجرة العتوب – أى الرحالة – وبيسن قبيلة عنزة إلا أن ذلك ليس أمرا دقيقا أو مؤكدا، فالكاتب الإنجليزي " ديكسون " الذى كان معتمدا بريطانيا لدى الكويت ١٣٥٧ - ١٣٧٩ هـ/١٣٩٩ م دكو أن أمير الكويت " الشيخ عبد الله بن سالم الصباح " قد فسر له أصل العتوب بالبعد اللغوى وليس البعد القبلي، أى العتوب بمعنى الرحالة دون أن يربطها بقبيلة عنزة، وقد دعا ذلك التفسير بعض الباحثين في تاريخ الكويت إلى القول بأن أشتقاق أسماء القبائل من الأفعال أمر مألوف في شرقى الجزيرة العربية، وأن أغلبهم قبائل عربية شتى في الأصل والنسب، وبالتالي فإن هجرة القبائل إلى ساحل الخليج لا ترجع في أصلها إلى قبيلة بعينها (٢٦).

أما عن دوافع الهجرة فيرجعها الباحثون إلى أسباب إقتصادية بسبب القحط الكبير الذي ألم بالجزيرة العربية فى النصف الثانى مسن القسرن ١١هـ ١٧م، وأوائل القرن التالى، وأن هذا الجدب الشديد قد أضطر الكثير من القبائل للهجرة إلى شبه جزيرة قطر وأماكن أخرى على ساحل الخليج وهى مناطق كسانت في أغلبها خاضعة لسلطة بنى خالد،ثم عادت وهاجرت إلى الكويت التى كانت خاضعة

لنفس السلطة (٢٧)، ويرجعها – أى الهجرة – البعض الآخر إلى خلافات قبلية وعشائرية أدت إلى هجرة بعض العشائر والقبائل إلى هذه المناطق (٢٨).

والثابت من دواقع هذه الهجرة باختلاف آرائها أن البعد الاقتصدادى هو الأرجح في تبريرها، ومن الطبيعي أن البعد الاقتصادي لا يؤثر في قبيلة بعينها حيث من الواضح أنه جدب عام أصاب شبه الجزيرة العربية، وبالتالي فإن الهجرة شملت كافة القبائل التي أضيرت بفعل هذا الجدب أو فروع منها، وعلى ذلك فالعتوب كرحالة كاتوا يمثلون خليطا قبليا قد تشكل عنزة نسبة واضحة فيه، لكنه مع ذلك كان قد فقد طابعه القبلي فاحتفظ بمصطلح العتوب اي الرحالة وهي تسمية حركية وليست عشائرية دون تسمية محددة لقبيلة بعينها (٢٩)، وأن انتماء الفئة التي تمكنت من الوصول إلي الحكم من عنزة كان الداعي الأساسي لتخصيص ذكرها دون غيرها وربما ربط الهجرة بها .

وأسهم الاختلاف في الرأى حول الجذور القبلية ودوافع الهجرة إلى عدم إمكانية تحديد الفترة الزمنية لهذه الهجرة، وأن الهجرة إلى هذه المناطق ربما تكون سابقة للهجرة التي قامت بها عشائر من عنزة في النصصف الثاتي مسن القرن ١١ هـ١٧ م أو لاحقة لها , كما أن استقرار المهاجرين بشتى انتماءاتهم لم تستمر في قطر طويلا حيث عادت وهاجرت منها إلى مناطق أخرى مسن بينها الكويت وبعض الجزر الإيرانية ومنطقة البصرة وبعض مواطن الساحل العماتي (٣٠)، وأنهم خلال هذه الفترة التي أمضوها في قطر والتي يقدرها البعض بخمسين عاما قد تمكنوا من تعلم ركوب البحر، كما أنهم لم يهاجروا دفعة واحدة من قطر أو الإحساء إلى الكويت، وكذلك تفرقوا في مختلف موانسيء الخليدي

ويمتد الغموض إلى صعوبة تحديد زمن بعينه لبداية <u>تأسيس الكوبت</u> وهو مرتبط بالهجرة من قطر إليها، كما يمتد أيضا إلى تحديد معنى الكويست وهويسة مؤسسه. ويعتمد الباحثون عن تأسيس الكويت على ظهور إسسم القريسن وهو تصغير لقرن أو كوت أى تل أو الأرض العالية أو القلعة والحصن على مقولة أهل العراق، أو مجموعة مساكن للفلاحين شبيه بالعزبة في الريف المصرى، أو البيت الكبير على مقولة أهل البصرة (٣١).

وكلمة " كوت " لم يرد ذكرها في المراجع العربية فهي إما فارسية بمعنى القرية الزراعية مأخوذة من الكوة وهو تعريف يستبعدد الموقع الجغرافي، وإمسا

برتغالية بمعنى الحصن أو القلعة التي شاعت فى البصرة بعد دخول البرتغاليين الى بعض أجزائها ثم شاعت بين أهل العراق، أو أنها هندية لوجود بلاد فى السهند سميت بذلك مثل " قال قوت " أى " قلعة قال "، أوأنها ترجع السى أصول بابلية وكلدانية وأشورية قديمة فى العراق حيث ورد ذكر هذا الإسم فى سفر الملوك فى العهد القديم على أنه بالعراق وهو ما يرفضه البعض (٣٢) .

أما عن تاريخ تأسيس الكويت فلا يحظى بتلاق بين الباحثين حيث يرى البعض أنها أسست حوالى سنة ١٩٧١هـ ١٩٨٨م، على يد براك بن عريعر (٣٣)، ويعتمد هؤلاء على ظهور القرين فى خرائط الأوروبيين سواء عند الرحالة الداتمركى " نيبور" الذى ظهرت له خريطة ترجع إلى سنة ١٧٩هـ ١١٨هـ ١٧٩٥، دون عليها إسم القرين مقرون بإسم الكويت، وكان " نيبور" قد أقام فى بوشهر أو البصرة، وكذلك عند رحالة هولندى سابق على " نيبور" ظهرت له خريطة تعود إلى منتصف القرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلادى (٣٤)، ويرى المستر " فرانسيس واردن " أنها بنيت ١٢٩هـ ١١٧٦م، وهى السنة التى دخلت فيها ثلاث قبائل عربية إلى الساحل الخليجي وهي آل صباح والجلاهمة وآل خليفة، وسايره في ذلك بعض المؤرخين سواء لأنهم اضطروا إلى ذلك بسبب غياب المصادر العربية أم لرغبتهم في ربط التأسيس بهذه القبائل التي أصبحت علياب المصادر العربية أم لرغبتهم في ربط التأسيس بهذه القبائل التي أصبحت

وعلى ذلك ينبغى الفصل بين تأسيس الكويت وبين ظهور آل الصباح كشيوخ لها سعوا لإظهار هويتهم السياسية . على أن آل الصباح قد ظهروا مع غيرهم من عتوب آل خليفه و الجلاهمة في الكويت كتابعين لبني خالد في الإحساء منيذ بداية القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادي، وأنهم انفردوا بالسلطة بعد وفاة "سعدون بن محمد آل حميد " زعيم بنيي خالد ١١٣٥ هـ٧٢٢م، وحدوث خلاف بين أبنائه أدى إلى ضعف قبضتهم على هذه المناطق، ولم يتمكنوا من إستعادة دورهم فيها بسبب صراعهم مع أتباع الدعوة السلفية منذ منتصف ذلك القرن .

وقد ظهر أول حاكم من آل الصباح وهو "صباح بن جابر" ١١٧٠هـ الاحت المن خالد، ومن خالا الاحت المن خالد، ومن خالا المناق بين العتوب بأن يكون الحكم لآل الصباح وأن يتولى الجلاهمة أعمال البحر ويتولى بنو خليفة أمر التجارة (٣٧) . وحين لم يجد الخوالد بدا من إمكانية

استعادة سلطتهم على الكويت لصراعهم مع السلفيين اتصلوا بعبد الله بن الشيخ "صباح بن جابر" وعقدوا معه إتفاقا للصداقة وحسن الجوار مقابل الإعتراف لهم بحكم مستقل للكويت،وقبل به الشيخ "صباح بن جابر" مؤقتا ثم تخلص منه عندما نجح الموحدون في القضاء على الخوالد نهائيا في نهاية القرن ١٢هـ ١٨م، (٣٨) . وكان هذا الإستقلال قد تعزز أثناء حكم الشيخ " عبد الله بن صباح " الذي نجح في الحد من خطورة جماعة أخرى عرفت بالكعبيين شكلت بتهديدها للعتوب خطورة على موقعهم لكنهم استطاعوا أن يهزموهم في معركة الرقة (٣٩).

ويرتبط تأسيس البحرين بهذه التطورات حيث هاجر آل خليفة الكويست في أعقاب الصدام بين الكعبيين وآل صباح في معركة الرقة، ولهذا يربط البعسض أسباب هجرة آل خليفة بأتهم كانوا بفضلون تقارب العتوب والكعبيين من خلال المصاهرة حيث كان التقاؤهما يشكل قوة لكليهما وللعتوب بشكل رئيسي، وفي نفس الوقت كانوا يرون عدم قدرة العتوب على مواجهتهم، لكن آل صباح خالفوهم الرأى، وكان انتصار آل صباح سببا في عزم آل خليفة على الهجرة.

على أن البعض يرى سطحية هذا السبب ويرجح دور العامل الاقتصادى فسى ذلك حيث استطاع آل خليفة، الذين كانوا يتولون أمر التجارة، أن يحققوا قدرا من الثراء جعلهم يبحثون عن وسائل للاستئثار به وفى نفسس الوقت يتولوا هم بأنفسهم قضايا الحكم والإدارة الكفيلة بتنمية ممتلكاتهم فتطلعوا إلى الهجرة، وقد هاجروا فعلا إلى الزبارة وهى منطقة فى شبه جزيرة فى الخليج متصلة بالداخل مع ساحل الإحساء وقريبة من الجزر التى عرفت بجزر البحرين، وبسها اهتمام كبير بمصايد اللؤلؤ .

ويضيف البعض سببا آخر لهجرة آل خليفة وهو الصــراع على السلطة السياسية بين العتوب وهو أمر يرتبط بالعامل الاقتصادى أيضا حيث أراد آل خليفة الوصول إلى السلطة السياسية بعد الشيخ "صباح بن جابر" لحماية مصالحهم التجارية ومن خلال مصاهرته، ولكن تعيين الشيخ لابنه عبد الله خلفا له قد قطع الطريق أمام تطلعاتهم فقرروا الهجرة إلى مكان يتولون فيه السلطة ويكون له أهمية اقتصادية كذلك، فكاتت هجرتهم إلى الزيارة (٠٠).

وكان أول حاكم من آل خليفة في الزبارة هو "خليفة بن محمد "، وقد حاول الإتجاه في هجرته إلى جزر البحرين في البدايــة إلا أن حكامـها تصـدوا لـهم

ومنعوهم من ذلك فاتجهوا إلى الزبارة في المنطقة القريبة من هذه الجرزر بحثا عن موطن استقرار مناسب .

وحاول آل مسلم فى شبه الجزيرة القطرية إخضاع آل خليفة فسى الزبسارة لسلطاتهم لكن آل خليفة لم يكونوا على استعداد لقبول سلطان غيرهم فذلك هو سبب هجرتهم، فأبدوا من الليونة فى البداية لكنهم تهيأوا لصراع محتمل، فأقسلموا الحصون والأسوار حول الزبارة فى نفس الوقت الذي سعوا فيه لزيسادة تنميسة مواردهم الاقتصادية .

وقد أسهم نمو الموارد الاقتصادية إلى زيادة الإقبال عليهم، فاستقبلت الزيارة وفودا من الرحل سواء من داخل الجزيرة العربية كنتيجة للصراعات فيها أو لضعف مواردها الإقتصادية، أم من العراق والبصرة التي شهدت هي أخرى حلقات من الصراع الإيراني العثماني، وأدى ذلك إلى تأمين الدفاع عن الزبارة وكذلك التفكير في التوسع لاستيعاب هذه الأعداد وهو ما يدعو البعض لربطه بالوصول الى جزيرة البحرين (٤١).

كان على آل خليفة فى الزبارة أن يتابعوا أبعاد العلاقات بين القوى السياسية فى الخليج كى يتحينوا الفرص لتحقيق طموحاتهم السياسية والإقتصادية، فقد رأوا أن توسعهم فى شبه الجزيرة القطرية مسألة صعبة وتحتاج إلى صـراع طويل ومحقوف بالمخاطر، وحتى لو تحقق بعد هذا فإتهم سـيحاربون قـوات الدعـوة السلفية التى قد تطبح بهم فى توسعها . كما أنهم لم يكونوا يرغبون ـ وربما يستطيعون ـ الصدام مع بنى خالد إذا أرادوا التوسع فى أراضيهم . كما أن حكلم بوشهر كاتوا يتطلعون إلى زيادة نفوذهم أو السيطرة على جزر البحرين بعـد أن أد حجم التبادل التجارى بين هذه الجزر وبين آل خليفة فى الزبارة ـ وكان هـذا هو العامل الرئيسى فى التطلع إلى البحريات مسن قبـل آل خليفة فى محاولة لحماية اعتداءات حكام بوشهر على الزبارة حتى ١٩١١هـ ١٩٨٧م، فى محاولة لحماية المصالح الإقتصادية .

على أن حكام بوشهر لم يكونوا بشكلون خطرا صعبا على تطلعات آل خليفة للبحرين، وكانوا مستعدون للدفاع عن مصالحهم التجارية فيها، وقد دعاهم هـــذا إلى دعم قدرتهم وخبرتهم البحرية بعد أن أدركوا قدومهم علـــى صــراع حتمــى لتحقيق تطلعاتهم السياسية والإقتصادية في جزر البحرين، ولكي ينأوا بأنفســهم

عن حنبة الصراع على الساحل العربى للخليج ويوجدوا فاصلا بحريا يؤمن هـذه الطموحات والمصالح (٢٤) .

أما عن الأسباب المباشرة لدخول آل خليفة جزر البحرين فقد بدت ترد نــــذر الحرب بينهم وبين آل مذكور سكان هذه الجزر لحدوث نزاع بحرى بينهما، وقــد توسعت دائرة الصراع حيث انضم عتوب آل الصباح في الكويت ومعــهم عتــوب الجلاهمة إلى آل خليفة في الزبارة، في حين انضم القواسم وهرمز إلى آل مذكور في جزر البحرين، وبعد عدة معارك تمكن العتوب من الانتصار علــي خصومـهم ودخول آل خليفة البحرين ١١٩٧هـ ١٨٧٨م، وطرد حكامــها مــن آل مذكـور

ولم يستقر آل خليفة فى البحرين حيث تعرضوا لهجوم من قبل سلطان عمان "سلطان بن أحمد " الذى كاتت له تطلعات فى هذه الجزر ورثها عن أسلافه ممسا دفع آل خليفة إلى العودة إلى الزبارة ٣١٢١هـ ١٧٩٩م، والاستنجاد بالموحدين بعد أن عرضوا عليهم الإعتراف بسلطانهم ودفع الزكاة لهم، وتمكنوا من العودة إلى جزر البحرين مستغلين خشية " سلطان بن أحمد " من الصدام مع الموحديسن، مع الاحتفاظ بتواجدهم فى الزبارة (٤٤).

إلا أن الصدام قد تحول بين الموحدين وعتوب البحرين فى أعقاب نجاح الموحدين فى إقصاء بنى خالد نهائيا عن ساحل الخليج،والهجوم على عتوب الكويت لمواقفهم السياسية خلال هذا الصراع،وقد اضطر آل خليفة نترك الزبارة والاستقرار فى جزر البحرين تجنبا لهذا الصدام (٤٥).

ومن جهة أخرى فإن صدام العثمانيين مسع عتسوب الكويست وكذلك بيسن الموحدين والكويت قد أدى إلى استغلال الإنجليز للفرصة والتدخسل إلسى جسانب الكويت ثم التدخل فى شنونها ثم فى شنون غيرها من خلال هذه الظروف التسى صاحبت تشكيل القوى السياسية فى الخليج فى هذه الفترة حيث توافقت مصسالح القوى السياسية الناشئة مع المصالح البريطانية وهذا الأمر بلا شك يرجح العلمل الإقتصادى على ما سواه فى هذه الفترة .

وننتقل إلى تأسيس قطرعلى يد عتوب الجلاهمة الذين كانوا مساز الوا فسى الكويت مع آل صباح بعد هجرة آل خليفة إلسى الزبارة . فقد كان الوضع الإقتصادى في الكويت بعد هجرة آل خليفة لا يسمح باستمرار الجلاهمة الذين كانوا يتولون أمور البحر، ففضلوا اللحاق بآل خليفة في الزبارة . وقد رحب بهم

آل خليفة فى البداية، لكن الصراع كان حتميا بينهما للضرورات الإقتصادية وبالتالى السياسية المرتبطة بتطلعات كليهما، وعلى أثر حدوث هذا الصراع هلجر الجلاهمة إلى مناطق قريبة من الزبارة.

وأثثاء استعداد آل خليفة لدخول جزر البحرين وصراعهم مع القوى السياسية الأخرى ساتدهم عتوب الجلاهمة ودخلوا معهم جزر البحرين، لكن الخلاف أيضاكان حتميا لتطلع كل منهما للمصالح الاقتصادية والسلطة السياسية . فعاد الصراع بينهما في عهد "رحمة بن جابر" زعيم عتوب الجلاهمة الذي كان قد قتل والده في الصراع السابق مع آل خليفة . ووصل حد الصراع بين الجانبين إلى حد الإستعانة من قبل عتوب الجلاهمة بإيران وإبراهيم باشا إبن والى مصر محمد على السذى كان يقود قوات أبيه في حملتهم ضد الدعوة السلفية وكذلك بسلاطين البوسعيد في عمان، وقد ظل هذا الصراع طوال النصف الأول من القرن ١٣هــــ/١٩م، حتى استقر عتوب الجلاهمة في شبة الجزيرة القطرية وفي إطار تغلغل النفوذ الإنجليزي والأجنبي في الخليج (٤٦) .

## أثر العامل الإقتصادي في تشكيل القوى السياسية الخليجية :

وبشكل عام فأبته أمام هذه الآراء يجد الباحث نفسه أمام بعض الحقائق التسى تستوجب الرصد والتحليل والتحديد، فالحقيقة الهامة أن القرن ١١هـ/١٩م، قسد شهد زيادة النفوذ الأوروبي بدءا من البرتغاليين في الخليج العربي، كمسا شهد مقاومة من الدولة العثماتية شاركت فيها القسوى المحلية بطابعها وتكوينها الإسلامي . وأن أواخر هذا القرن قد شهدت قدرا أكبر من مشاركة القوى المحلية على أثر توارى الدور العثماتي وظهور قوى أوروبية أخرى مثل إنجلترا وهولندا وفرنسا كانت تسعى للتنافس التجاري والسياسي على الساحة الخليجية، ومن خلال لعبة التنافس بين القوى المحلية سعت بعض الشسرائح المحلية لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية من جهة وأسهمت في جذب العديد من موجات الهجرة الداخلية إلى ساحل الخليج وبخاصة خلال فترات القحط والجدب من جهة أخرى .

وبقدر ما كان العامل الدينى يشكل العامل الهام والأساسى فى المرحلة الأولى لظهور القوي السياسية، وكذلك فى لظهور القوي السياسية فى الخليج العربى على الساحة السياسية، وكذلك فى تشكيل عناصره السكانية حيث وقد إليه الراغبون فى الجهاد من كافة العناصر الإسلامية، فإن العامل الإقتصادى الذى نجح الأوروبيون فى إيجاده وتصدره على ما سواه من خلال توسيع رقعة الشرائح التى ترتبط مصالحها بمصالح الدول

الأوروبية الإقتصادية قد أسهم فى فرض إطار قبلى قومى محلى علسى التركيبة السكانية فى الخليج العربى .

ومع ذلك فإن القوى السياسية فى الخليج العربى التى تشكلت خلل القرن الد، ١١، ١١، ١١هـ/ ١١، ١٨م، قد ظلت تحافظ على توجهها الإسلامى الذى كان يشكل حصاتة لها من الأطماع والتغيرات بين الدول الأوروبية المتنافسة من أجل هذا الهدف. فقد حافظت الكويت مثلا على التبعية لوالى البصرة العثماتي بعد أن طلبت رسميا ذلك ١٣١١هـ ١٧١٨م. وعلى ذلك فإن العامل الديني قد لعب دورا أساسيا في ظهور الدور السياسي للخليج العربي في بداية العصور الحديثة وفي تركيبة سكاته إلى جانب العامل الإقتصادى.

ثم عاد العامل الإقتصادى ليتصدر طبيعة هذا الدور فى ظلل تزاحه النفوذ الأوروبى ولعب هذا العامل دورا رئيسيا فى تشكيل القوى السياسية القومية مسع دوام حفاظها على العامل الدينى الذى ظل يشكل الإطار الأساسى لمقومات الوجود السياسي لهذه القوى الخليجية العربية، لكن حرصها على مصالحها الإقتصادية قد دعاها لطرح مفهوم ثقافى إقليمى يستخدم البعد الدينسى كاحد مقومات البناء السياسي المحلى دون أن يلعب دور مثيرا فى صهر الحدود السياسية وتوحيد هذه القوى فى كيان سياسي واحد .

#### الهسوامسش

- (۱) د. بدر الدین عباس الخصوصی : دراسات فی تاریخ الخلیسج العربسی جــــ ا ذات السلامل الکویت ب . ت ، ص ۱۴ .
- (۲) د. محمد حسن العيدروس: دولة الإمارات العربية من الاستعمار إلى الاستقلال، ذات السلاسل، الكويت ۱٤٠٩ هـ ۱۹۸۹ م ص ٤١ ولا نتفق مع تحليلاته فـــي كشير مــن الجوانب.
- (٣) د. جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا، ص ٨ وما بعدها . ؛ د . بدر الدين الخصوصي : المرجع السابق، ص٦٦ . ؛ د. فاروق عمر : الخليج العربي في العصور الإسلامية، دبي، دار القلم ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ص ١١٢ وما بعدها .
- (٤) السالمي : تحقة البيان بسيرة أهل عمان، ج ٢، ص ٣ والرستاف إحدى مدن الحجر الغربي .
- (٥) السالمى : المرجع السابق ص ٦٥ وما بعدها، د.جمال زكريا : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية ص ١٠٨ .
- (٦) وصف السالمى سيرة الإمام ناصر بأنها مثل سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وساق العديد من الروايات حول ذلك .المرجع السابق ص ١٧ .، وانظر أيضا تحميد بن محمد بن رزيق بن بخيت : الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين
- (۷) : د . عبد المنعم عامر، د .محمد مرسى عبد الله، عمان ۱۳۹۷هـ /۱۹۷۷م ص ۲۲۲ وما بعدها .
  - (٧) د. جمال زكريا قاسم: الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ص ١٠٨.
    - (٨) السالمي : المرجع السابق حــ ٢ ص ١٤٨ .
- (٩) يشير السالمي إلي أن بداية بيعة أحمد بن سعيد كانت ١١٦٨ هــ/ ١١٧٥م، في حين يرى البعض أنها كانت ١١٥٩ هــ/ ١١٧٤م، مثل لوكهارت أو ١١٥٦ هــــ/ ١١٧٤م، مثل بالدجر، أو ١١٦٤هــ/ ١١٧٤م، مثل نيبور، لكن الجميع يلتقون عند كونه مؤسس أسرة البوسعيد، وانظر أيضا، حميد بن رزيق: الفتح المبين، ص ٢٩٥.
- (١٠) تصارع أبناؤه سيف وسلطان وحاول أن يرضيهما بحكم بعض المناطق لكنهما ثارا عليه واعتقلا أخيهما الثالث سعيد مما دفعه للتدخل وإنقاذه من الاعتقال ثم مسائدته حتى تمست له البيعة، وكان له ولد آخر يدعى قيس ارتضى بمنطقة كان يحكمها في البداية لكنه عساد

- وشارك في الصراع بعد ذلك . وحول الدفاع عن السلطان أحمد بن سعيد أنظر : حميد بسن رزيق : المرجع السابق ص ٣٦٣ .
- (١١) د . محمد حسن العيدروس : التطورات السياسية في دولية الإمسارات العربيية المتحدة ـ ذات السلاسل الكويت سنة ١٩٨٣م ص ٣٠.
  - (١٢) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ٩٢.
- (١٣) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليسج العربسي ص ٩٩٠ د . سيد نوفسل : الأوضاع السياسية في الخليج العربي ج٢ ص ٥١، ٩٢ ويراعي تأثر د . صلاح العقاد بالمؤرخين الغربيين في وصفه القواسم بالقراصنة .
- (15) كان الإنجليز قد حاصروا جزيرة قشم ورفعوا الحصار عندما بدأت المقاوضات التى إنتهت بالاتفاق بينهما على إقرار السلم فى المنطقة وإحترام ممتلكات الجانبين، وتعهد القواسم بإعادة السفن البريطانية التى كانوا قد استولوا عليها وتعهدوا كذلك بمعاونة السفن التسى تمر بموانيهم مقابل السماح لسفنهم بالتردد على مواتى الهند، وقد أضيف بند يقضى بأنه إذا أراد القواسم الخروج على هذا الإتفاق فعليهم إبلاغ السلطات البريطانية قبل ذلك بثلاثة أشهر، وبالطبع أستغرب البعض هذا البند وبرروه بأنه يرجع إلى أن هذا الإتفاق قصد تسم دون الرجوع إلى الدولة السعودية حليفة القواسم، فإذا تعرض القواسم نضغط من الدرعية يقرض عليها نقض الإتفاق فعليها القيام بالإبلاغ. أنظر د. صسلاح العقاد. التيارات السياسية في الخليج العربي ص٩٥٠.
  - (١٥) د . محمد حسن العيدورين : المرجع السابق ص ٢٩، ٣٠.
    - (١٦) لوريمر:دليل الخليج جـــ٢ص٩٧٠
    - (۱۷) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ٩٤ .
    - (۱۸) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ٩٣ .
- (۱۹) كان الإنجليز في البداية لا يثقون في محمد على ويساعدون المماليك لإبعاده لكن محمد على نجح في إبعاد المماليك واضطر الإنجليز للتعامل معه بحذر لكنهم بعد ذلك أيدوه لتوافق المصالح بينهما . ويبدو أن الفرنسيين كانوا وراء دفع والى الشام سليمان باشلال بالمماليك في مصر ضد محمد على، لهذا طلب محمد على من السلطان العثماني عزله قبل أن يقوم بمهمة مواجهة الدعوة السلفية وتعيين يوسف كينج مكاته . أنظر تعليق د . عبد العزيز نوار على لوثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث \_ بيروت سسنة تعليق د . عبد العزيز نوار على لوثائق عابدين \_ ميعة تركى ص ٢٤ بتاريخ ٥٠ شسعبان سنة ٥٠ ١٩ ١٩ من ١٩٧٤م ص ٢٩ منا بالفرنسيين مسن

- خلال صلتهم بالشهابيين الدروز قد جعلته يضيق بالدعوة السلفية ويسعد بضـرب محمـد على لها . أنظر : المصدر السابق ص١٩٨٠ .
  - (۲۰) اوريمر: دابل الخابج، جـ ۲ ص ۱۰۱۳.
- (۲۱) د . سید نوفل : الخلیج العربی، جــ ۲ ص ۳۹۰-۳۹۸، د بــدر الدیــن الخصوصـــی : تاریخ الخلیج ص ۲۰۸.
- (۲۲) د . عبد الله سراج منسى : المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج العربى (۲۲) . ١٠١٠ م ط سنة ١٩٩٤ ص ١٠ .
- (٣٣) شن أمير الذوالد عرير بن دجين آل حميدة عدة هجمات على الدرعية في مطلع القسرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، ورد عليه السعوديون بهجمات متتالية لسم يتمكن سعون بن دجين من صدها , وتمكن السعوديون من الدخول من خلال الخلافسات الأسرية في بني خالد حتى استطاعوا القضاء عليهم في أواخر القرن الثاني عشر هس/ الثامن عشر م . أنظر : أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت، جدا ق ١ ص ١٠١، ١٠٧ على أن لجوء الجانبين للصراع دون السعي للمصالحة أو الهدنة يرجع إلى عسامل ديني أكثر من كونه علملا سياسيا، فقد أنقلب على السعوديين العديد من أمراء بني خسالا الذين نالوا مساعدة الدرعية في البداية مثل " زبيد بن عريع " و" براك بن عبد المحسن " أنظر ابن غنام : تاريخ نجد جد ٢ ص ١٦٤ ١٦١ .
- (۲٤)عثمان بن سند البصرى : سبانك العسجد فى أخبار أحمد نجل رزق الأسعد ص١٨، وأخذ عنه كل من د . أحمد أبو حاكمة : المرجع السابق ص٢١، د : بدر الدين الخصوصسى : المرجع السابق ص ٩٨.
  - Dickson: kawait and her neighbours, pp 26 27 (Yo)
  - Dickson op . cit . pp . 26 & 27 (77)
    - ود . بدر الدين مصطفى أبو حاكمة : المرجع السابق ص ٢٢ .
- (۲۷) د . بدر الدیسن الخصوصی : المرجع السابق ص ۹۸، د . أحمد أبو حاكمة : المرجع السابق ص ۲۳ .
  - (٢٨) عبد العزيز الرشيد: تاريخ الكويت ص ٣٢.
  - (٢٩) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ٩٩ .
- (۳۰) سيف نسرزوق الشملان : من تساريخ الكويست، ط۲، ۱٤۰٦هــــ / ۱۹۸۹ م ص ۱۰۱، ۱۰۷ .

- (٣١) سيف مسرزوق شسملان : المرجسع السسابق ص ١٠٠، د . أحمد أيسو حاكمسسة المرجع السابق ص ٢٥ .
- (٣٢) حسين خزعل : تساريخ الكويت السياسي، جسدا، ص١٩، سسيف الشسسملان المرجع السابق ص١٠٠ والأخير الذي يستبعد الأصول العراقية لمعنى الكويت .
  - (٣٣) القناعي \_ يوسف عيسى : صفحات من تاريخ الكويت ص٥ ٩ .
    - (٣٤) د . لحمد أبو حاكمة : المرجع السابق ص ١٨ .
    - (٣٥) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ١٠٢ .
      - (٣٦) د . أحمد أبو حاكمة : ١ لمرجع السابق ص ١٨.
    - (٣٧) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ١٠٢ .
- (٣٨) د . بدر الدين الخصوصى : الأهمية الإستراتيجية للكويت فى العصر الحديث، مجلة كليسة الآداب جامعة الكويت ـ العدد ٦ ديسمبر سنة ١٩٧٤ ص٨ . (٣٩) الكعبيـون جماعـة عربية هاجرت من العراق إلى السلحل الإيراني فى الخليـج فـي منطقـة شـط العـرب، واستقرت فى الفلاجية فى منتصف القرن ١٩٨، وتبدل ولاؤهـم بيـن الإيراتييـن تـارة والعثماتيين تارة أخرى وحاولوا خلال ذلك بسط سلطاتهم على بعض المناطق أو القــوى فى الخليج العربي ومنها الكويت لكنهم هزموا في معركة الرقة فتراجعوا عن الكويت .
- (٤٠) د . لحمد أبو حاكمة : المرجع السابق ص ٩٤، د . بدر الدين الخصوصى : دراسات فى تاريخ الخليج العربي ١٠٧ .
  - (٤١) د . أحمد أبو حاكمة : تاريخ الكويت، جــ ا ق ١ ص ١٨٨ :
    - (٤٢) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ١١٠.
- (٤٣) تشير الروايات الكويتية إلى دور السفن الكويتية فى هذا الإنتصار فى حين تذكر الروايات البحرينية مساعدة الجلاهمة والعشائر القطرية وإقتصار مساعدة الكويت على التاثير المعنوى إلا فى النهاية فى إشتراك محدود.
- (33) كاتت الكويت مركزا للصراع بين اليعارية الذين كاتوا بها حتى طردهم الإيراتيون ثم لأحد الموالين لإيران حتى استولى عليها آل خليفة، ومع التسليم بالطابع العربى لهذه الجرزر منذ القدم إلا أنه كان طابعا تراثيا حضاريا أكثر منه طابعا عرقيا أو قبليا قوميا، وهو طابع كاتت إيران جزء منه ولم يقلل منه إلا التحول القومى فى العصر الحديث . جون . س ولينكسون: المرجع السابق ص ٦٤، ٦٥.

- (ه ؛) يصور البعض تلاقى مصالح البريطانيين الإقتصادية مع مصالح آل خليفة فـــى البحريــن وما نجم عن ذلك من حماية بريطانيا للبحرين لحماية هذه المصـــالح بأنـــه حمايــة مــن القرصنة العربية في الخليج، ولينكسون : المرجع السابق ص ٦٦ .
- (٤٦) د . رأفت غنيمى الشيخ : إمارة قطر قبيل الحرب العالميـــة الأولــى، مجلــة الجمعيــة التاريخية المصرية م ٢٧ سنة ١٩٨١م، ص ١٦٢ .

# الفصسل الرابسع

# دور محمد على باشا فى ظل الماسـونية الفرنسـية والحمايـة البريطانيـة

- الحملة الفرنسية ودوافعها الصليبية الماسونية
  - الأطماع الإنجليزية وظهور محمد على .
    - محمد على والسطو على ولاية مصر
- محمد على بين الماسونية الفرنسية والحماية البريطانية .
- ـ محمد على وضرب الاتجاه الإسلامــي فــي مصر وظلمه لشعبها .

لم تكن مصر في أي من فترات تاريخها بمعزل عن المؤثرات والأحداث في المنطقة المحيطة بها، ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي كعامل أساسي إلى جاتب عوامل أخرى حضارية واقتصادية وغيرها، بل إن الفترة التي كانت فيها مصر جزءا منصهرا في دولة الخلافة العثمانية لم تكن معزولة عزلة كاملة في علاقاتها الخارجية وبخاصة مع الدول الأوروبية حيث استمرت بعض العمليات التجارية مع جنوة والبندقية وإن كانت بشكل محدود خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، كما جابها العديد من الرحالة الأوروبيين وكذلك بعض التجار خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين السابع عشر والثامن عشر للميلاد، وفي القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي كذلك كانت مصر مقصداً لمحاولات الدول الأوروبية المعادية للخلافة العثمانية لإثارة الطامعين من ولاتها وإزكاء حركات التمرد على الخلافة لما تعيه هذه الدول من تأثير دور مصر على المنطقة سلباً أو إيجاباً، ومن هنا تصعب دراسة نطور الأحداث في مصر بعيداً عن المنطقة المحيطة بها بشكل عام .

فقد تعرضت مصر، والمنطقة المحيطة بها بالضرورة، منذ مطلع القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى لعديد من الهزات العنيفة التى تركت آشساراً بعيدة المدى على كافة الأوضاع الخارجية والداخلية ما زالت آثارها ممتدة حتسى الآن . وتمثلت أولى دقات الخطر فسى الحملة الفرنسية على مصر سنة ٢١٢ - ١٢١٥هـ، ١٢٩٨م، حيث أسهمت فى تحويل المنطقة إلى منطقة صراع بين الدول الاستعمارية وبخاصة انجلترا وفرنسا كان مسن آثارها وقوع شعوب المنطقة تحت استعمار الدولتين .

على أن الدور الأكثر خطورة من حيث آثاره ونتائجه التى امتدت حتى الآن هـو دور والى مصر محمد على باشا (١)، فلم يكن هذا الدور دوراً قومياً فىظلى غياب الوعى القومى لدى شعوب المنطقة حلى الأقل حطوال القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى، فى حين كان يفتقد هو إلى المقومات القومية التى تجعل منه حاكماً قومياً كالجنس واللغة وغير ذلك، ولم يكن دوراً إسلامياً بالطبع لمعاداته لدولة الخلافة الإسلامية وسعيه لإسقاطها، وضربه للقوة الإسلامية الصاعدة فى الجزيرة العربية والتى أعلنت تصديها للنفوذ الأوروبى فى المنطقة، وكبحه لجماح أتباع الاتجاه الإسلامي فى مصر والشام . وحتى لو سلمنا بأنه دور كانت تحركه الأطماع الشخصية فإن الدول الأوروبية وعلى رأسها

بريطانيا التى كانت تراقب الأمور فى مصر عن كثب حرصاً على مصالحها الشرقية بعد الحملة الفرنسية لم تكن لتتركه يوماً واحداً فى السلطة لو أنها أدركت تعارض ذلك الدور مع مصالحها، وبالتالى فإن استمراره وأبناءه فى الحكم يشير إلى توافق دورهم ومصالحهم مع السياسة الاستعمارية، فما هى طبيعة ذلك الدور ؟ وما هى أهم النتائج التى ترتبت عليه ؟ .

### الحملة الفُرنسية ودوافعها الماسونية الصليبية ١٢١٢. ــ ١٢٩٥هـ/ ١٧٩٨ ــ ١٨٠١م

لم يكن قد مضى عقد كامل على قيام الثورة في فرنسا ٢٠٣هــ ١٧٨٩م، تلك الثورة التي تعد في نظر المؤرخين الأوروبيين، وكثير من مؤرخيي الشرق بالتبعية، هي التي أرست دعائم الحرية وجعلت من فرنسا واحة تساند كل دعــوة حسرة وتحتضن كل مناد للحرية إلا واندفعت جبوش فرنسا \_ قاعدة الحريــة \_ للاعتداء على حرية أهل الشرق . وقد اصطحب نابليون معه مجموعة كبيرة مسن العلماء الفرنسيين في حملته هذه بلغ عدهم ١٢٢ عالماً أويزيد وهو عد يزيد عن أضعاف العدد الذي اعتاد أن يصحبه في حملاته الأوروبية، وقد تـــأثر فكـر هؤلاء العلماء في الغالب بالدور الفرنسى الذى كان يسعى لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية ويعادى حركات الإصلاح البروتستاتتية منهذ بدايهة القرن العاشس الهجرى السادس عشر الميلادي، ثم تأثروا في الفترة السابقة لقدومهم إلى الشهق بأفكار روسو وفولتير ومونتسكيو أبرز مفكرى الثهورة الفرنسية والمعروفيين باتتمائهم للمحافل الماسونية اليهودية من خلال مارفعوه من شعارات (الحريسة ــ الإخاء ـ المساواة)، وهي أفكار واتجاهات تعادى في مجموعها الدين والأفكسار المستمدة منه بشكل عام ، وبالتالي فإنه من السذاجة أن نقيل ما يروج ــه كتـاب التاريخ من أن الهدف الرئيسي لهذه الحملة كان قاصراً علي ضرب المصالح البريطانية في الشرق فمثل هذا الهدف لا يحتاج إلى هذا الحشد الهائل من العلماء (٢)، فكان إلى جانبه هدف إقامة إمبراطورية فرنسية في الشرق إرضاء لطموحات الطبقة البرجوازية فيها والتي تسللت إلى الحكم في أعقب الشورة، وإرضاءاً للكنيسة التي وإن كاتت الثورة قد وجهت لها بعض الضريات بشكل قوض دورها داخل فرنسا عن ذى قبل إلا أنها ظلت لها تأثيرها الواسع والفعسال على كثيرين من أبناء الشعب الفرنسي، فضلاً عن الدور الذي كانت تقوم به فـــي

تدعيم النفوذ الفرنسى فى المستعمرات وكذلك فى الشرق الإسلامى . ومسن هنسا كانت أهداف الحملة خليطاً بين أهداف اقتصادية وتوسعية وسياسية ودينيسة , أو بالأحرى غزو عسكرى وفكرى، ولهذا اصطحب نابليون فى حملته العسكرية هذا الحشد الهائل من العلماء .

ولا شك أن هؤلاء العلماء كانوا على دراية بطبيعة وأحوال أهل الشرق مسن خلال ما هو متوافر لديهم من مطومات، وما أمدهم به الرحالة الفرنسيون الذين كثرت رحلاتهم خلال القرنين الحادى عشر والثاتي عشر الهجريين السابع عشرر والثامن عشر الميلاديين، كما كاتوا على صلة ببعض العناصر المملوكية في مصر وكذلك بعض العناصر المسيحية واليهودية فيها، ودرسوا بعناية كافهة الجوانسب السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية وبأدق التفاصيل، ولهذا فيان كافية الجواتب الفكرية التي سعوا لترويجها فترة بقاء الحملة، وحتى بعد رحيلها، كاتت مدروسة بعناية شديدة قبل قدوم الحملة ولم تكن مفاجئة (٣)، وحسى اكتشاف حجر رشيد الأثرى وفك رموز اللغة الهيروغليفية للمصريين القدماء فإنه إذا كان مفاجأة ـ وهو أمر ما زال يحتاج إلى بحث ـ فإن العناية بهذا الحدث والـترويج له وما تبعه من فك رموز لغة الفراعنة واستخدامه كان أمسرا مدروسا بعنايسة كذلك، وكان يدور في إطار الأهداف الكلية لهذه الحملة المعنن منها وغير المعنن. ويشير المؤرخ المسلم " عبد الرحمن الجبرتي " الذي عاصر هذه الحملة إلى هذه الأمسور في معرض حديثه عن المعهد العلمسي الذي أنشأه الفرنسسيون في حارة الناصرية ' فيقول : ' وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريدوا الفرجـــة لا يمنعونه الدخول إلى أعز أماكنهم، ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجيئه إليه وخصوصاً إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعاً للنظر في المعارف والأقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأمسم وقصسص الأنبياء وبتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أممهم مما يحير الأفكار " (٤) . كان الفرنسيون ـ والغربيون بصفة عامة ـ يدركون أن السـر فـى قـوة السرقى المسلم يتمثل في جاتبين هامين الأول هو تمسكه بالدين والثاني في وحدة بلادهم في ظل حكومة إسلامية مطاعة مهابة، وقد أكد رجال الحملـــة الفرنسـية إدراكهم لهذين العاملين حين أعلن نابليون وبعصض رجاله إعتناقهم للإسلام واحترام تعاليمه وزواجهم من مسلمات كي يتخذوا من ذلك ذريعة للتقرب للعــوام املاً في الاستقرار. وقد بدأ ذلك واضحاً في المنشور الأول الذي أعلنه نسابليون

على الشعب في مصر حيث ذكر: "أبها المصريون قد قيل لكم أننى ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم فذلك كذب صريح فلا تصد قوه وقولوا للمفترين أننى ما قصدت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، واتنى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم (٥). كما سعى رجال الحملة فسى نفس الوقت إلى زعزعة العامل الدينى فى نفوس المشايخ والعلماء المسلمين بعرض نماذج من الحضارة الغربية عليهم . أما العامل الثانى وهو الرامسى إلى تمزيق وحدتهم فقد بدا واضحا فى سعى الفرنسيين لتجنيد قوة مسلحة من بعض مسيحى مصر قادها المعلم يعقوب لمساعدة هم فى ضرب الثورة الشسعبية التي ضمت كل طوائف المصريين من مسلمين ومسيحيين تحت شعارات إسلمية، والوقوف أمام قوات الخلافة العثمانية الإسلامية التي جاءت لمقاومة الغنزاة الفرنسيين ومسادى ومسادى لهم .

ويشكل عام فقد نجح الفرنسيون في إستثارة بعض العضاصر المسيحية لمعاونة الحملة بمختلف الوسائل، واعتبر بعض الكتاب المسيحيين أن الفائدة التي جنتها مصر خلال سنى الحملة الثلاث أكثر من القرون الطويلة للحكم العثماني والغريب أن هذا البعض من المفكرين قد أشادوا بدور " المعلم يعقوب " في تعاونه مع الفرنسيين ضد العثمانيين وشعب مصر واعتبروه تعاونا يستحق بموجبه أن يقام له تمثال من ذهب في أكبر ميادين القاهرة ويكتب عليه أنه أول مسن نسادي باستقلال مصر في العصر الحديث (١) . وكان هذا الموقف الغريب معاديا لرغبة الأغلبية المسلمة والمسيحية، و بمفهوم الوحدة الوطنية فإن " المعلم يعقوب " يعد من أبرز الذين خرجوا على الاجماع الشعبي في بلاده، وعلى أية حال كانت هذه الحادثة بداية لما عرف في تاريخ مصرى باسم الفتنة الطائفية التي حاولت القوي الاستعمارية استخدامها ضد الانصهار الشعبي في مصر والذي يعبر عنه الكل الغنات والطوائف والمذاهب والأجناس (٧) .

ومن بين الأمور المشوهة كذلك ما صوره بعض كتاب التاريخ من أن هزيمة القوات التى كانت فى مصر أمام القوات الفرنسية بأنها هزيمة حضارة قديمة يمثلها المشايخ فى معركة امبابه وغيرها وحضارة جديدة قوية تمثلها الجيوش الفرنسية (٨)، ولا شك أن ذلك التفسير مغلوط فى أغلبه، كما أنه قصد به نشرعوامل الإحباط لدى الشرقى المسلم واهتزاز ثقته فى قدرته وتاريخه، وإثبات عجز دولة الخلافة فى الدفاع عنهم وهذا من بين الأمور التى سعت الحملة

للترويج لها، والدليل على ذلك أن الجيوش الفرنسية بقيادة نابليون قد أوقعت العديد من الهزائم الساحقة بعديد من الجيوش على الساحة الأوروبية وبشكل زاد عما حققوه في الشرق، مع العلم بأن عنصر المفاجاة كان مان أهم عوامل انتصارهم في الشرق حيث لم تتعرض مصر لهجوم عسكرى مان البحر منا الحروب الصليبية، علاوة على أن الحملة كانت سرية فلم يتهيأ أحد لمقاومتها. وبعد أن أحاط الخطر بالمصريين استطاعوا، ومعهم بعض الكوادر المدربة مان المماليك، أن يهزموا البريطاتيين في معركة الحماد سنة ١٢٢١هـ ١٨٠٧م، كما أن القوات البريطاتية لم تشأ الدخول في معركة برية ضد نابليون في مصر فها أن القوات البريطاتية لم تشأ الدخول في معركة برية ضد نابليون في مصر فها كان ذلك لعجز حضاري؟ ومع ذلك فلا ننفي فارق التفوق في صناعة الأسلحة الذي ميز الجيوش الأوروبية والذي لولاه لما رجحت كفتها، والذي كان جزءا من التقدم المادي الذي شهدته أوروبيا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصريين ـ وهم جزء مـن المشـرق العربـي الإسلامي - قد افتقدوا روح الجندية خلال فترة زمنية طويلة اعتمد فيها حكامهم على الجنود المرتزقة، وأهملوا إشراك العناصر المحلية، فقتلوا فيهم روح الجهاد والقتال وبالتالى قدرتهم على حماية أنفسهم . ولا ينبغى أن نلقى بتبعة هذا الأمسر على العثماتيين وحدهم بل إنه يرجع إلى العصر العباسي الثاني، ويرجع في مصو إلى العصر المملوكي،ولم يسع العثمانيون إلى تغيير ذلك وبخاصــة فــى فــترات الضعف خشية أن يسهم ذلك في دعم حركات التمرد المحلية. ومع التسليم بالآثار السلبية لهذا الجانب \_ البعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية \_ إلا أنه يلاحظ أن المصريين \_ شأنهم شأن غيرهم من الشعوب الإسلامية \_ قد ارتض\_وا، طوعا أوكرها، أن يحكمهم حاكم مسلم حتى ولو كان عبدا مملوكا، وكاتت ثورتهم ضـــد بعض هؤلاء الحكام في الغالب قاصرة على سلوكه أو سوء حكمه أكثر من اعتراضهم على وجوده في الحكم، في حين لم يرتضوا بأي حال من الأحوال حاكما غير مسلم وهو أمر يفسر ثوراتهم المتعاقبة على الفرنسيين في السنوات الثلث التي أمضوها في مصر في حين لم يسجل تاريخهم مثل هذا الكم من الثورات ضد أكثر الحكام المسلمين ظلما وهو أمر دعا البعض من كتاب التاريخ، وبعضهم غير مسلمين، لاتهامهم بالتواكل والسلبية.

وقد أكد نابليون هذه الحقيقة في أحد منشوراته حيث ذكر في معرض تسودده للمصريين - قولوا للمفترين أننى ما قصدت إليكم إلا لأخلس حقكم مسن يسسد

الظالمين وأتنى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحسترم نبيه والقرآن العظيم " (٩) .

وعلى الرغم من كل وسائل التودد فقد أبدى المصريدون عدم تقبلهم للفرنسيين، وعبر الجبرتي عن هذه المشاعر حين اعتبر سنة الاحتلال الفرنسيي لمصر واولى سنى الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن واختلاف الزمن وانعكس المطبوع واتقلاب الموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحسوال وفسساد التدابسير وحصول التدمير، وعموم الخراب وتواتر السباب [ وما كان ربك ليهاك القرى بظلم وأهلها مصلحون ] (١٠) . كما لم يتقبل المصريون كافة جوانب التغيير الاجتماعي، في حين أدرك بعض علمائهم ضرورة الاطلاع عل بعسض الجواتسب الفكرية التي نمسوا عجزهم فيها وفي إطار لا يتعارض مع عقيدتهم أو تقاليدهم . وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد الأسلوب الذى اتبعه علماء ورجال الحملة لتحقيق هدفهم في الغزو العسكري والفكري لمصر والشرق، ويتضح هذا الأسهاوب في أمرين الأول هو سعيهم لإثارة العامل القومى الذى أدركوا فعاليته فسى تمزيسق أوصال الإمبراطورية الرومانية المقدسة في أوروبا برغم نتائجه الإيجابية على الكياتات الأوروبية وهو أمر يختلف فسى ظروف الشرق لضعف إمكاتياته الاقتصادية والعلمية ولاختلاف منهج ونظرة الشرقي للدين بل واختسلاف طبيعسة الإسلام عن المسيحية، وقد بدا هذا الأسلوب واضحا في كافة منشورات الحملـــة إلى الشعب المصرى . وكذلك في عرضهم على العلماء تولى المناصب وإقامة المجالس بعيدا عن دولة الخلافة، كما اتضح أيضا في استغلالهم لاكتشاف حجــر رشيد وسعيهم لفك رموز لغة الفراعنة فهذه أمور لا تدخل في اهتمامات حملة عسكرية يقتصر هدفها على الاحتلال العسكرى . ويصور " عبد الرحمن الجبرتى " هذا الاتجاه من خلال منشور من منشورات الحملة صدر في أكتوبس سينة ١٢١٢هـ ١٧٩٨م، في السنة الأولى لدخول الفرنسيين مصر جاء فيه: " قطرر مصر هو المركز الوحيد، في أنه أخصب البلاد . وكان يجلب إليه المتاجر من البلاد البعيدة، وأن العلوم والصنائع والقراءة والكتابة التي يعرفها الناس في الدنيا أخذت عن أجداد أهل مصر الأول، ولكون قطر مصر بهذه الصفات طمعت الأمم في تملكه، فملكه أهل بابل وملكه اليونانيون والعرب والترك الآن، إلا أن دولة السترك شددت في خرابه لأنها إذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك لم يبق وا بايدى

الناس إلا القدر اليسير وصار الناس لأجل ذلك متخفين تحت حجاب الفقر وقايــة لأنفسهم من سوء ظلمهم . ثم إن طائفة الفرنساوية بعد ما تمهد أمرهــم وبعـد وصيتهم بقيامهم بأمور الحرب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصر مما هــى فيـه وإراحة أهلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا وغباوة " (١١) .

ويرتكز الأمر الثاني من أساليب الحملة على نشر الأفكار المعادية للدين الإسلامي ومحاولة زعزعة ثقة العامة والعماء على وجه الخصوص فيه، ونقد بذلوا فـــى سبيل ذلك العديد من الأساليب التي تخرج عن أهداف حملة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية . فلم يكن الأمر يحتاج إلى استجلاب أدوات معامل كيميانية، وعرضها بانتظام على جموع العلماء إلا لتحقيق أهداف أخرى غير هذه الأهـداف، وكـان الفرق واضحا بين نشر العلوم بقصد التنوير وبين استخدامها كوسيلة لإثبات ضعف المنهج الإسلامي (١٢)، وقد صور الجبرتي ذلك فقال : " وأغرب ما رأيت ا في ذلك المكان أن بعض المتقدمين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة، فصب منها شيئا في كأس، ثم صب عليها شيئا من زجاجة أخرى، فغلا الماء وصعد منه دخان ملون حتى انقطع وجف ماء الكاسس، وصار حجرا أصفر فقلبه على البرجات حجرا يابسا فأخذناه بايدينا ونظرناه وأخد مرة شيئا قليلا جدا من غبار أبيض ووضعه على السندال، وضربه بالمطرقة بلطف \_ فخرج لــه صوت هائل كصوت الغرباتة انزعجنا منه فضحكوا منــا ... وغير ذلك أمور كثيرة وبراهين حكيمة تتولد من اجتماع العناصر وملاقاة الطبائع، ومثل الفلكة المستديرة التي يديرون بها الزجاجة، فيتولد من حركتها شرر يطير بملاقاة أدنى شيء كثيف، ويظهر له صوت طقطقة، وإذا مسك علاقتها شخص ولو خيطا لطيفا متصلا به، ولمس آخر الزجاجة الدائرة، أو ما قرب منها بيده الأخرى ارتج بدنه وارتعش جسمه، وطقطقت عظام أكتافه وسواعده فـى الحال برجة سريعة، ومن لمس هذا اللامس أو شيئا من ثيابه متصلا به حصل له ذلك، ولو كاتوا ألفا أو أكثر، ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا " (١٣) .

ولأجل تحقيق ذلك الهدف حاول الفرنسيون نشر بعض العادات الاجتماعية التى " استقبحها المصريون كانفلات الرجال والنساء وتحللهم من المثل الأخلاقية كاباحة البغاء العلنى والمساعدة على سفور النساء واختلاطها بالرجال ودفع النساء لارتداء ما هو محرم من ملابس وركوبهن الخيل، وساعدوا على تحدى

الناس لأركان الدين الإسلامي كالجهر بالأكل والشرب في رمضان وتعاطى المسكرات ". وقد عبر الجبرتي عن استهجان المصريين لهذه العادات بقوله: "إن رجال الحملة الفرنسية خالفوا النصاري والمسلمين ولم يتمسكوا من الأديان بدين، فتراهم دهرية معطلين، وللمعاد والحشر منكرون، وللنبوة والرسالة جاحدون، ويقولون بقدم العالم وتأثير العلوية والحوادث الكونية بالحركات الدورية ... وعقيدتهم السالكون فيها تحكيم العقل ?ما تستحسنه النفوس بحب الشهوات " (١٤)، فهل كان في ذلك ما يخدم أهداف الحملة أو حتى ماله صلة بإصلاح أو تنوير كما يدعى البعض ؟ ..

ولقد أدرك الفرنسيون عزوف المصريين بكل شرائحهم وفناتسهم وبخاصسة المشايخ والعلماء عن تقبل هذه الأساليب، وتأكد لدى قسادة وعلماء الحملة أن أهدافهم لن تتحقق إلا من خلال حاكم يحمل الهوية الإسلامية وترتبط مصالحه بمصالحهم ويملك من القوة ما يمكنه من تأكيد وجــوده،ولا تكـون لــه أخـالق المشايخ والعلماء، ويسلك أسلوب الاستبداد ليتمكن من فسرض جوانسب التغيير وتحقيق الأهداف التي لم تفلح الحملة في فرضها وإن كانت قد بدرت بذورها الأولى، ويشير الجبرتي إلى ما يؤكد هذه الحقيقة حين تحدث عن علاقة نابليون بالعلماء الذين أشركهم في الديوان الجديد الذي شكله، وكيف أنه كان يبحث فيهم عن ضائته فيقول: " طلب صارى عسكر بونابرته المشايخ فلما استقروا عنده نهض بونابرته من المجلس ورجع وبيده طيلسانات ملونة بثلاثـــة ألـوان، كـل طيلسانة ثلاثة عروض،أبيض وأحمر وكحلى، فوضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوى، فرمى به \_ أى الشيخ \_ إلى الأرض، واستعفى وتغير وانتقع لونـــه واحتد طبعه فقال الترجمان : يا مشايخ أنتم صرتم أحبابا لصارى عسكر وهـو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه وعلامته، فإن تميزتم بذلك عظمتكم العساكر والناس، وصار لكم منزلة في قلوبهم، فقالوا له قدرنا يضيع عند الله وعند إخواننا المسلمين، فاغتاظ لذلك وتكلم بلسانه، وبلغ عنه بعض المترجمين أنه قال عن الشيخ الشرقاوى : انه لا يصلح للرياسة ونحو ذلك فلاطف بقية الجماعة واستعفوه من ذلك أي من الرياسة " (١٥) .

وإذا كاتت أهداف الفرنسيين في الحاكم الذي يحمل الهوية الإسلامية قد تحققت \_ بعد معاداتهم المماليك وفشل التعاون مع المشايخ والعلماء المسلمين \_ بعد ذلك في شخص "محمد على" فلا شك أن هناك حلقة مفقودة بين خسروج

الفرنسيين من مصر سنة ١٢١٥هـ١٢١٥م، وبين وصول "محمد علي إلى الولاية سنة ١٢١٩هـ١٥٨م، لعب خلالها الفرنسيون دورا في ذلك من خلل المحافل الماسونية، ولعل من أهم الشواهد الدالة على ذلك اهتمام "محمد علي بإعادة تأسيس هذه المحافل في مصر وهي ما سنلقى عليه الضوء بعد ذلك، كما يفسر ذلك اعتماد "محمد على " على الفرنسيين في خطواته لتحديث المجتمع المصرى وتعاونهم معه في هذا المجال وبشكل يحقق أهدافهم التي بدأوها أثناء الحملة برغم اقترابه في الميدان السياسي من بريطانيا عدوتهم التقليدية، وقد أكد المورخ الإنجليزي " أرنولد توينبي " هذه الحقيقة بقوله : " إذا كان الاحتسلال الفرنسي حدثا عابرا فلقد امتد بالجبرتي العمر ليشاهد "محمد على " يتعهد ويتولى ثورة اقتصادية اجتماعية رسم الفرنسيون خطوطها " (١٦) .

أما عن أوضاع المماليك إبان الحملة، فلعل من بين العوامل التى ساعدت على تهيئة الظروف لظهور شخصية مثل "محمد على " فشل محاولات الفرنسيين في تقسريب عناصر مملوكية إليهم، فقد سبق أن عقدت فرنسا اتفاقية مع "مسراد بك " أحد زعماء المماليك سنة ١٩١١هـ ١٨٧٠م، كرد على اتجاه بريطاتي مماثل مع بعض زعماء المماليك، تبعتها بعض الاتفاقيات مع كبير ملتزمي الجمارك وبعض مشايخ العربان لنقل المتاجر من السويس إلى القاهرة، وكان ذلك في إطار منافسة فرنسا لبريطانيا في البحر الأحمر . لكن فرنسا فوجئت بقوات "مراد بك " منافسة فرنسا لبريطانيا في البحر الأحمر . لكن فرنسا فوجئت بقوات "مراد بك " يتصدى لها في حملتها على مصر (١٧)، وبرغم هزيمة "مراد بك " إلا أنه ظلل يقود مع غيره من المماليك حركات مقاومة ضد الفرنسيين مما جعل الفرنسييون يقفون موقفا معاديا من المماليك .

وتسجل منشورات الحملة في مصر هذا الموقف العدائي ضد المماليك حييث ذكر نابليون في أحد هذه المنشورات أنه جاء لينشر الفضائل وأنه "بين المماليك والعقل و الفضائل تضارب (١٨)، وقد استمر موقف الحملة من المماليك حتى نجحت في هز جذورهم وإسقاط ما كان لهم من هيبة شعبية (١٩) .ومع أنه لا ينبغى أن نضفي على موقف المماليك في تصديهم للفرنسيين الصفة الوطنية سواء لعدم وجود أو وضوح هذه الصفة في ذلك الوقت أم لأن قتالهم للفرنسيين وللعثمانيين وكذلك اقتتالهم فيما بينهم كان يعبر عن أطماع شخصية تصارع عليها قادتهم، وهو استمرار للظاهرة التي بدا عليها المماليك في مصر طروال القرن عشر الهجرى الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم في عدم قبولهم لتحقيق هذه

الأطماع من خلال السيادة الفرنسية وكذلك تبنيهم لوجهة النظر الشعبية الراغبة في مقاومة الفرنسيين " الكفار" قد استحقوا تعاطف بعض العلماء والمشايخ معهم برغم ما لهم من رصيد ظالم اتنقدوا بسببه، وكان الجبرتي واحدا من هولاء المشايخ الذين أبدوا تعاطفا وتأييدا لبعض قادة المماليك وبخاصة " محمد بك الألفى"، فقد لقبهم الجبرتي بالأمراء المصرية، وأشسار إلى أحقيتهم للحكم. واتجه بعض كتاب التاريخ إلى اعتبار ذلك من المآخذ التي أخذت على الجـــبرتى، وفسروا إطناب الجبرتي في مدح " محمد بك الألفى" بوجود مصلحة بينهما وهو ما استداوا عليه بهجوم الجبرتي على البرديسي عدو الألفسي (٢٠)، أو بأن لذلك ارتباطا بكره الجبرتي لمحمد على ولأن الألفى كان من أشد خصوم محمد على، وأن هذا الموقف دعا الجبرتي لأن يتغاضى عن اتصال الألفى بالإنجليز (٢١)، وفي الحقيقة فإن هذا الموقف من الجبرتي يشير إلى بعد إدراكه وحسن فهمه لتطــور الأحداث السياسية الذي من الممكن أن يكون قد أدركه من الألفى نفسه، أو مـــن انضمامه إلى الديوان الذي أنشأه الفرنسيون إبان الحملة، أو مسن تسردده علسى المعهد الطمى الفرنسى والذى يدعونا لأن نشير إلى استفادته من علوم الغرب حيث لم يكن في هذا يعبر عن معارف بيئية، فقد أدرك الجبرتي أن هدف الإنجليز ينحصر فقط في العداء للفرنسيين والسعى لإخراجهم من مصر. وفيه مساعدة للمسلمين بشكل غير مباشر، بقصد تأمين الطريق إلى الهند، فيقول: وإذا تــأمل سخر الطائفة الذين هم أعداء للملة هذه لدفع تلك الطائفة ومساعدة المسلمين عليهم، وذلك مصداق الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " (٢٢) . ولم ير الجــبرتى أن فــى نيتــهم - أى الإنجليز \_ احتلال مصر، ولهذا فإنه قد أبدى أسفه على عدم نجاح جهود الألفسى في الاتصال بهم (٢٣)، وكان هذا في تاريخه للأعوام السابقة لهجومهم على رشيد سنة ١٢٢١هــ١٨٠٧م، ولكن حين فشل الإنجليز في هجومهم على رشيد. في حملة فريزر حمل عليهم الجبرتي حيث كان يتمنى نجاحهم نكاية في محمد على، ولكن في نفس الوقت أثنى على دور الأهالي في مقاومتهم، وأخد على "محمد على " تخاذله في المقاومة (٢٤) . ويفسر بعض الكتاب اليساريين تقارب الجبرتي من بعض أمراء المماليك بأنه كان يدافع عن شريحة اجتماعية ينتمسى اليها حيث كان يملك بعض الأراضى وغير ذلك، ولا شك أن هذا التفسير غير

صائب حيث كان من الأفضل للجبرتى لو أنه استدعاه الفرنسيون وسعوا لتقريبه وتأمينه وغيره من العلماء (٢٥)، لو أن ذلك الوضع كان من الممكن أن يدفعه للارتباط بمحمد على لا بمعاداته، وكذلك فإن معاداته لمحمد على كاتت سابقة للإجراءات التى اتخذها محمد على والتى يمكن أن تكون قد سببت بعض الضرر للجبرتى، ولهذا فإن موقف الجبرتى من كل من محمد على أو المماليك يؤكد الحيازه لمبادئه لا لمصالحه كما يرى هذا البعض (٢١) . كما أن مساتدة الجبرتى لهذا الأمير أو لغيره من بعض الأمراء المماليك ولموقفهم المعادى "للكفار" للمعاكسا، أو بسبب سلوكهم المنافى للعمل الذى شكل الميزان الواضح في أغلب معاكسا، أو بسبب سلوكهم المنافى للعمل الذى شكل الميزان الواضح في أغلب أحكام الجبرتى (٢٧)، والذى دعاه لأن يعتبر الحملة الفرنسية كانت عقابا لهم الموقف تجاه المماليك حيث قام أحد المماليك وهو محمد بك الدفتردار زوج ابنا الموقف تجاه المماليك حيث قام أحد المماليك وهو محمد بك الدفتردار زوج ابنا محمد على بقتل ابنه خليل الأمر الذى ترك أثره على الجبرتى حيث فقد بصدره وتوقف عن الكتابة و عاش منزويا إلى أن مات بعد هذا الحادث بقليل (٣٠).

#### الأطماع الإنجليزية وظهور محمد على باشا :

سبقت الإشارة إلى أن الحملة الفرنسية قد أسهمت فى دفع مصر والمنطقــة العربية إلى دائرة صراع النفوذ الاستعمارى وبخاصة بين إنجلترا وفرنسا . وكان خروج الفرنسيين من مصر سنة ١٢١٥هـ ١٨٠١م، لا يعنى فشل كل أهداف الحملة بل اقتصر الفشل على الناحية السياسية فقط، فى حين كان نجاح الإنجلــيز فى طرد الفرنسيين يشير إلى زيادة اهتمامهم بالمنطقة لارتباطها بمصالحهم فــى الهند .

وكان من الطبيعى أمام ذلك أن تبدى بريطانيا اهتماما بمنطقتى البحر الأحمو والخليج العربى، إلى جانب متابعة تطور الأحداث فى مصر عن كثب تأمينا للطريق الذى بدأ يستعيد أهميته منذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجر الشهرة الثامن عشر للميلاد بسبب تقدم وسائل المواصلات والنقل كنتيجة لنمو الثورة الصناعية والنشاط التجارى عن ذى قبل (٣١) . ولهذا سارع الإنجليز بعقد اتفاقية مع سلطان لحج لمنحهم تسهيلات فى ميناء عدن سنة ٢١٦هـ ٢٨٠١م، وفسى نفس الوقت كانت بريطانيا قد عقدت اتفاقا مع "سلطان بن أحمد سلطان عمان

لمنحها الأولوية في استخدام مواتىء عمان في مدخــل الخليــج العربــي، لكـن البريطانيين أدركوا أن الخطورة على وضعهم في المنطقتين لا يأتي مــن فرنســا فقط، ولكن أصبحت تطورات القوى المحلية هي التي تشكل الخطر الأكبر وبخاصة إذا كانت هذه القوى معادية للنفوذ البريطاني . وكانت القوة المحلية الصاعدة التي تشكل هذه الخطورة على المصالح البريطانية هي الدولة السعودية الأولــي النــي امتد نفوذها على الخليج العربي والبحر الأحمر، بل إن انضــواء قــوة القواسـم البحرية في الخليج العربي لنفوذ الدولة السعودية قد خرج بهذه الدولة إلى حــيز الدولة المؤثرة المهددة للنفوذ البريطاني (٣٢)، كما أن امتداد نفوذ السعوديين إلى جنوبي العراق قد أتاح لهم إمكانية التأثير على الطريـــق الــبرى بيــن أوروبــا والشرق، وفوق هذا وذاك فإن الأسس الدينية التي كانت ترتكز عليها هذه الدولــة قد قطع على بريطانيا إمكانية تطويعها أو عقد الاتفاقيات معها حيث كان العـــداء للنفوذ الأجنبي في المنطقة من أهم أهداف هذه الدولة .

ولا شك أن هذه التطورات قد فرضت على بريطانيا ضرورة ترقب تطور الظروف الداخلية في مصر مهما كلفها الأمر وذلك لما كانت تدركه من أن خووج مصر عن دائرة نفوذها يعنى التهديد الكامل لطريق تجارتها في ظلل النفوذ السعودي المتنامي على البحرين الأحمر والخليج العربي من الناحية الخارجية، وكذلك ما كانت تدركه من تأثير الفرنسيين إبان وجودهم في مصر علي إبجاد عناصر موالية لهم وضرب العناصر الموالية للإنجليز ويخاصية المماليك من الناحية الداخلية . وقد أدركت بريطانيا من خلال تطور الأحداث في المنطقة أن الأمور تسير في غير صالحها، ففي داخل مصر تقلص دور المماليك واهتزت الحملة الفرنسية التي قضت على ما بقي لهم من نفوذ وهزت ما بقي لهم من هيبة في نفوس المصريين، وأسهم هذا في انتقال السلطة والنفوذ وهزت ما بقي لهم من هيبة والحامية العثمانية، في حين كانت الدولة السعودية تواصل توسيع دائرة نفوذها على الخليج العربي والبحر الأحمر .

ووجدت بريطانيا نفسها مدفوعة إلى استخدام القوة المسلحة فهاجم أسطولها القواسم في رأس الخيمة سنة ٢٢٠هـ ١٨٠٦م، بحجة محاربة القرصنـة (٣٣)، وهاجمت في العام التالى رشيد سنة ٢٢١هـ ١٨٠٧م، فيما عرف بحملة فريزر في محاولة لتمكين أتباعها في مصر من المماليك من استعادة ســـيطرتهم علــي

الأوضاع الداخلية فيها . إلا أن بريطانيا أدركت بعد إخفاقها في الحملتين أنسها لا تستطيع توفير القوة العسكرية اللازمة لتحقيق أهدافها وفرض نفوذها فسى هذه الظروف، حيث استطاع القواسم ومن خلفهم القوة السعودية استعادة سسيطرتهم على مياه الخليج العربي والتحسب لأي هجوم آخر، وفي نفسس الوقست وقفست عناصر مملوكية في مصر إلى جانب الأهالي وتصدت للحملة البريطانية على رشيد واستطاعوا أن يهزموا قوات الحملة في الحماد مما أدى إلى عودة قوات الحملسة إلى الإسكندرية لتكون تحت حماية أساطيلهم، وتيقنت من أن الحملة الفرنسية قد أيقظت روحا عدائية في الأوساط المصرية ضد كل ما هو أوروبي " كافسر فلسم يكن أمامهم سوى الاعتماد لل الحذر لل على عناصر محلية، وبخاصة إذا توافسرت عوامل الثقة من قبلهم في هذه العناصر، وتمثل ذلك في شخص محمد على (٣٤).

ومن جهة أخرى فقد توافرت العديد من الظروف لحدوث تقارب بريطاتي عثماني أسفر عن عقد معاهدة بين الجاتبين سنة ١٢٢٣هـ ١٨٠٩م (٣٥)، حيث كانت بريطانيا تراقب النفوذ الروسي المتنامي على حساب الأراضي العثمانيية وتوسعه فيها خلال سلسلة من الحروب في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، كما كانت بريطانيا تخشى نمو التقارب الفرنسي العثماني — بعد التوتر الذي ساد بينهما في أعقاب الحملة على مصر — في محاولة لزيادة نفوذها وامتيازاتها في المنطقة وضرب النفوذ البريطاني فيها، وفوق هذا وذاك فكان عداء الجانبين البريطاني أولا والعثماني — بنسبة أقلل وفوق هذا وذاك فكان عداء الجانبين البريطاني أولا والعثماني — بنسبة أقل لتنيا للدولة السعودية بعد عاملا هاما سمح لبريطانيا بالاشتراك مسع العثمانيين ببحث التدابير المشتركة لضرب النفوذ السعودي، وفي نفس الوقت يجعلها — أي بريطانيا — تتحاشي إثارة رعاياها المسلمين إذا ما اضطرت للدخول في حرب مباشرة مع الدولة السعودية. ولم يكن بحسبانهم — أي البريطانيين — أن محمد على سيوفر عليهم ذلك الدور .

### محمد على والسطو على ولايــة مصــر

على الرغم من إعجاب العديد من الكتاب والمؤرخين فى الشسرق والغرب بالمؤرخ عبد الرحمن الجبرتى لما اتصف به من الحيدة والموضوعية والدقة إلى حد كبير (٣٦)، إلا ان بعضهم ـ من العلمانيين ـ قد اعرض عن الالتزام برايسه

فى " محمد على " باشا التزاما بمنظور فكرى ليست له جذور محلية، فما هو رأى هذا المؤرخ المسلم الدقيق في محمد على ؟

لقد وصف الجبرتي محمد على، ومن خلال مسيرة الأحداث وليس لخصومــة أو عداء شخصى (٣٧)، بأنه مخادع كذاب يحلف الأيمان الكاذبة، ظالم لا عهد له ولا ذمة، بضمر السوء واستخدام العنف والجور في نفس الوقت الذي يعسد فيسه بالعدل، لا يخفف من عسفه وظلمه واستبداده استجداء شيخ . ولقد دعست هده الصفات البعض بأن يصور محمد على بأنه مكيافيللي، أو أنه تعليم علي فكر مكيافيللي (٣٨)، فقيل له \_ أي لمحمد على \_ مرة أن مكيافيللي ألف كتابا إسمه الأمير، فكلف أحد النصارى المحيطين به، وقد اعتدا أن يكون أغلب المحيطين به من النصارى واليهود، وإسمه أرتين بترجمه هذا الكتاب وأن يوافيه كل يوم بصفحة مترجمة، فلما وصل إلى الصفحة العاشرة توقف عن المواصلـــة قائلا بأنه يمتلك من الحيل ما لم يخطر لمكيافيللي على بال (٣٩) . و قسد على ق بعض الكتاب على ذلك بأن هذه الصفات هي التي رشحت " محمد على" لأن يصبح واليا على مصر، وأن اكتسابه لهذه الصفات قد جعله من أهم السياسيين الشرقيين الذين سلكوا درب السياسة بمفهومها الأوروبي، ولا شك أن " محمد على " قسد تربى على هذه الصفات منذ صباه سواء لكون موطنه الأصلى ألباتيا أوروبية الموقع أم لأنها قد لفحتها - قبل غيرها - رياح التغيير و دخلتها الفلسفات الأوروبية بعد الضعف الذي ألم بدولة الخلافة العثمانية، كما أنه كان تاجرا وابسن تاجر فنظر إلى كل شيء بمنظار الكسب والخسارة المادية دون أن يعبأ كشيرا بالقيم الأخلاقية التي تحظى باحترام الشرقي المسلم على الأقل في شريعته التسبي يسعى للا لتزام بها، والتي كاتت ومازالت تشكل الوعاء الأساسي الذي يحدد ميزانه في الحكم على الأحداث والأشخاص.

## كيف وصل محمد على إلى الدولة ؛

عاشت مصر حالة من الفوضى والاضطراب فى أعقاب خسروج الفرنسيين سنة ١٢١٥هـ ١٨٠١م، فلم يصبح بمقدور أمراء المماليك أن يستعيدوا ما كسان لهم من سطوة ونقوذ سواء لهزيمتهم أمام الفرنسيين أم للجسهود التسى بذلها الفرنسيون خلال مدة بقاء الحملة فى إضعافهم واجتثاث ما كان لهم مسن شسعبية لدى المصريين من جذورها كما سبق التوضيح (٠٠)

وأسهمت الحملة كذلك فى هز ثقة المصريين فى قدرة الدولة العثمانية على القيام بدورها التقليدي فى حمايتهم، وأصبحت الساحة مسهيأة لظهور أى مسن المغامرين الطامعين فى السلطة .

على أن هناك عنصرا آخر قد أفرزته هذه الظروف يتمثل فى القوى الشعبية في مصر حيث أيقظت الحملة روح الجهاد الإسلامي ضد المعتدين " الكفرة " في مصر حيث أيقظت الحملة روح الجهاد الإسلامي ضد المعتدين الكفرة " في صفوف المصريين، ولم يكن ذلك دليلا على اليقظة الوطنية أو القومية التي جلول الفرنسيون إشعالها كما يرى البعض ولكنه كان جهادا ضد عدو المسلمين، فكات قياداتهم في الجامع الأزهر وغيره من المساجد، وزعاماتهم تتمثل في علماء الدين، لكن القلة التي سائدت الفرنسيين واندثرت برحيلهم فيلا وزن السها في مسيرة الأحداث.

وكان العثمانيون قد قرروا إحكام سيطرتهم على مصر من خلال الوالى دون أن يعودوا إلى سياسة الاستعانة بالمماليك في الحكم، وقد أدى ذلك إلى إثارة مخاوف بريطانيا على مستقبل الأوضاع في مصر وجعلها تفكر في مساندة أحد أمراء المماليك وهو "محمد بك الألفى" في الوصول إلى الحكم، لكن بريطانيا وجدت أن استخدام القوة في سبيل ذلك سيسيء إلى علاقتها بالدولة العثمانية الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقارب بينها وبين الروس أو الفرنسيين وخاصة أنها — أي بريطانيا — لم يكن من أهدافها في ذلك الوقت السيطرة الدائمة على مصر (١٤)، وكانت تفضل سياسة المحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية في

ووسط هذه الظروف التي هيأت للعثمانيين إمكانية تنفيذ سياستهم تعين "خسرو باشا" واليا على مصر سنة ٢١٦هـ٢٠٨م، ولكن لم يمسض على توليه سوى عام ونصف إلا وثار عليه الجند الأرنساؤود (الألبان) واضطروه للهرب، وأصبحت القيادة بيد قائد هذه القوة وهو "طاهر باشا" الدى أعلن المشايخ اختياره قائمقاما ليحل محل الوالى المطرود، لكنه هو الآخر اى طاهر باشا - لم يستمر سوى عشرين يوما وقتله أحد جنود الإنكشارية في ٢٦ مسايو سنة ٢١٧هـ ٣٠٨م ليتيح الفرصة لتولى "محمد على" قيادة القوة الألبانيسة، ومع أن الوثائق لا توضح أسباب ثورة الجند الأرناؤود (الألبان) بالذات على الوالى "خسرو باشا" وإبعاده عن الولاية، وكذلك كيفية وأسباب اغتيال "طاهر باشا" قائد هذه القوة إلا أن الأمر لا ينبغي أن يفسر تفسيرا عفويا .

ومما يؤكد ما نرمى إليه أنه فى أعقاب قيام الدولة العثمانية بتعييان والى جديد هو " لحمد باشا " أدرك "محمد على" أن الأمر بهذا قد يخرج من يده فأسوع بالتحالف مع " عثمان بك البرديسي" لحد زعماء المماليك والذى كان يميال إلى الفرنسيين، وطرد الوالى الجديد بعد يوم واحد فقط من توليه الولاية، كما هلجم وحليفه البرديسي " محمد بك الألفى " الذى كان على علىم بصلته بالإنجليز . وتترك هذه الأحداث أيضا تساؤلات محيرة لماذا أطاح "محمد على" بالوالى العثماني الجديد لو أنه لم يكن طامعا فى السلطة ؟ ولو سلمنا بطمعه فى السلطة فهذا يدعونا للتأكد من أن له دورا فى الأحداث السابقة التى بدأت بالثورة على الوالى السابق خسرو باشا، ومما يزيد هذا الرأى صحة أن " محمد على " للم يتحالف مع " عثمان بك حسن " أحد زعماء المماليك الذى كان يرى ضرورة الارتباط بالدولة العثمانية وفضل التحالف مع أشد زعماء المماليك قربا من الفرنسيين وهو " عثمان بك البرديسي" وهو أمر يحتاج كذلك إلى تفسير ووضوح.

ولم يستمر التحالف بين " محمد على " والبرديسى سوى شهر واحد وابتعد عنه "محمد على" بعد ثورة أهالي القاهرة عليه لكثرة مسا فرضه عليهم مسن الضرائب، ووجد " محمد على " أن الفرصة ساتحة أمامه للتقرب إلى الأهالي والمشايخ والعلماء فاتضم إليهم ضد البرديسي فكسب بذلك ودهم وتأييدهم، ومما لا شك فيه أن " محمد على " قد لعب دورا واضحا في إثارة الأهالي على البرديسي بعد أن تحقق غرضه خلال الشهر الذي تحالف فيه معه في طرد الوالى الجديد وإبعاد الألفي وقواته، فقد كان " محمد على " على صلة بالمشايخ والعلماء منسذ قيامهم بتعيين قائده طاهر باشا قائمقاما في أعقاب طرد " خسرو باشا "، كمسا أن الشهر الذي تحالف فيه البرديسي لم يكن كافيا لأن يفرض فيسه البرديسي مسن الضرائب ما يثير الجماهير عليه، كما أن حماية جند "محمد على" لثورة الأهسالي من رجال البرديسي بعد إعلانه المفاجيء بالانضمام إلى الأهالي قد أسهم في انساع هذه الثورة واستمرارها حتى خرج البرديسي وقواته من القاهرة .

لقد أدرك " محمد على " بعد أن نجح في كسب ود المصريين أنه قريب مسن تحقيق أطماعه في الولاية فهم القادرون على فرضه كما فرضوا قسانده " طساهر باشا " من قبل، وأنه لم يبق أمامه سوى أن يتخلص من المماليك . وقد اسستغل ذكاءه في إقتاع العلماء والمشايخ بالكتابة إلى السلطان لاختيار " خورشيد باشسا " محافظ الإسكندرية واليا. وكان "محمد على" يرمى من ذلسك إلى تاكيد صلته

بالعلماء من خلاله حرصه على دورهم فى اختيار الوالى، وكذلك من خلال تعففه أمامهم عن المنصب، وفى نفس الوقت إظهار ما له من فضل على الوالى الجديد فتصبح له اليد الطولى فى البلاد، وكذلك إقرار مبدأ الأخذ برأى المصرييت أمام الباب العالى حتى يكون ذلك مقدمة لما يخطط له بعد ذلك .

وتفرغ "محمد على " بعد ذلك لإبعاد المماليك عن القاهرة ثـم تعقبهم فـى الصعيد حتى ضمن ضعف قدرتهم فى التأثير على الأحداث أو اتصالهم بالقوى الأوروبية التى قد يسهم تدخلها فى فشل ما خطط له .

وبعد أن حقق نجاحا إلى حد كبير فى هذا الأمر عاد مكشرا عن أنيابه للوالى "خورشيد باشا" الذى لعب دورا فى تعيينه، وازداد تقربا من العلماء وعلى رأسهم السيد "عمر مكرم" نقيب الأشراف، وأدرك الوالى "خورشيد باشا" أبعلا ما يخطط له "محمد على "، فسعى إلى تقليم أظافره وإبعاده عن البلاد . ونجحت مساعيه لدى الباب العالى باستدعاء القوة الألباتية التى يقودها "محمد على " إلى الدولة العثاتية، وعادت القوة دون "محمد على " وقليل من الجند حيث أصر العلماء والمشايخ على بقائه فى مصر . فجدد الوالى مساعيه لدى الباب العالى واستصدر فرماتا بتعيين "محمد على " واليا على جدة، لكن ذلك لم يكن يتفق وأطماع "محمد على " فرفض تنفيذ الفرمان — وفى هذا عصيان لأو امر السلطان وظل محتميا بسلطة المشايخ والعلماء (٢٤) .

ورد "محمد على" على ذلك بإنسارة العلماء والمشايخ يساندهم الأهالى على "خورشيد باشا"، ويصور الجبرتى كيف كان "محمد على يتردد على "عمر مكرم " نهارا وليلا " يعاهده ويتعاقد معه سرا بل ويحلف له الأيمان الكاذبة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظام ولا يفعل أمرا إلا بمشورته ومشورة العلماء وأنه متى خالف الشروط عزلوه وأخرجوه وهم قادرون على ذلك لله فيتورط المخاطب لله عمر مكرم لله بذلك القول ويظن صحته وأن كل الوقائع زلابية " (٤٣).

وتقدم العلماء إلى القاضى بشكوى ضد " خورشيد " فى سنة ١٢١٩هـ ١٣ مايو سنة ٥٠٨١م، بعد أن خدعهم " محمد على" يشكون فيها من استغلاله وسوء تصرفات قواته، وفى اليوم التالى أسفر العلماء عن نواياهم وبشـكل يؤكد دور "محمد على" فى تحريك الأحداث فأعلنوا عزلهم للوالى " خورشيد " باشا وتعيين محمد على " واليا مكاته . وبدأ " محمد على " فى دور الممثل البـارع فـى أداء

دوره حيث أظهر تعقفه عن قبول المنصب قائلا: "أنا لا أصلح لذلك ولست مسن الوزراء ولا من الأمراء ولا من أكابر الدولة ". وقد علق " الجبرتى " على ذلسك بأنه كان رياءا ونفاقا من " محمد على " حتى بتمسك الحاضرون به، وفعلا قسالوا جميعا مخدوعين قد اخترناك لذلك برأى الجميع والكافة، والعبرة رضا أهل البسلاد وجهروا بخلع " خورشسيد باشا " من الولايسة، وقام السيد " عمر مكرم " والشيخ " الشرقاوى " بتقليده خلعة الولاية، ثم حاصروا " خورشيد باشا " فى القلعة حتى اضطر للنزول على رغبتهم ووافاهم السلطان بفرمان تعيين محمد على واليا

## دور محمد على بين الماسونية الفرنسية والحماية البريطانية

لم يكن من السهل على شاب قليل الخبرة وقليل المعرفة بمصر وطبيعتها أن يصل إلى ما وصل إليه " محمد على " مهما كانت قدرته أو ذكاؤه إلا إذا كان يستند إلى قوة تخطط له وتعينه على تحقيق أهدافه وتسخره في نفسس الوقت لتحقيق أهدافها، وبخاصة أنه كما ذكر عن نفسه " لا يصلح للولاية وليسس من الوزراء ولا من الأمراء ولا من أكابر الدولة " وهذه صفات حقيقية له مهما كان غرضه من قولها، ولهذا نجد أنفسنا أمام العديد من التساؤلات، لماذا ثارت الفرقة الألباتية بالذات التى يحتل فيها هو الرجل الثاني دون بقية الفرق العثمانية وأبعدت "خسرو باشا " عن الولاية تحت دعوى تأخر رواتبهم ؟ ولماذا اندفع العلماء لتعيين قائد القوة الألباتية الثائرة " طاهر باشا " قائمقاما ينوب عن الوالى المطرود ثم يقتل بعد عشرين يوما ؟ ولماذا يطرد الوالى الجديد " أحمد باشا " بعد توليه الولاية ثم ينقلب عليه ؟ و كيف استطاع " محمد على " أن يفي برواتب الجنسد وبخاصة بعد استيلاء المماليك في الصعيد على مخصصات الأهالي هناك ؟

وتشير كثير من الأدلة إلى أن هذه القوة الاقتصادية التخطيطية \_ التى لـم تكن ظـاهرة \_ هـى الحركـة الماسونية التـى انبعثـت فـى مصـر سـنة تكن ظـاهرة \_ هـى الحركـة الماسونية القرنسية حيث مهد لها نـابليون، تـم أسس خلفه كليبر ومعه مجموعة من ضباط الجيش الفرنسيين الماسونيين محفـلا في القاهرة سمى محفل إيزيس، وأوجدوا له طريقة خاصـة بـه هـى الطريقـة الممفيسية أو الطريقة الشرقية القديمة (٥٠). وقد تمكن هذا المحفل من أن يضـم اليه بعض الأعضاء من المصريين وإن كانوا قلة، ثم انحل هذا المحفل رسميا فـى

أعقاب اغتيال كليبر سنة ١٢١٩هـ ١٨٠٠م، وظل أعضاؤه يعملون في الخفاء وبسرية تامة كطبيعة هذه الحركة حتى أعيد تأسيسه سنة ١٢٤٤هـ ١٨٣٠م (٤٦).

ويشير المنشور الأول الذي وزعه نابليون على المصريين إلى أنه قد سعى لنشر هذه الأفكار منذ بداية وصول الحملة فيذكر فيه ' قولوا لهم \_ أى المصريين ـ أن جميع الناس متساوون عند الله وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هــو العقل والفضائل والعلوم فقط " (٤٧)، وكان من أهم الموضوعات التسى أشارت الجبرتى في هذا المنشور هو ادعاء الفرنسيين بأنهم مسلمون ومحبون للإسلام، وأبدى تعجبه من تضمن المنشور لعبارة " لا إله إلا الله لا ولد له " حيث وجد في ذلك تناقضا مع ديانتهم المسيحية، وعلق على ذلك بقوله 'كيفف وأن الله خلق الناس بعضهم فوق بعض درجات " " بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك في ملكه " إن في ذكر هذه الجمل الثلاث إشارة إلى أنهم موافقــون إلى الملل الثلاث، ومخالفون لهم بل وبجميع الملل، موافقون للمسلمين في ذكــر التسمية ونفى الولد والشريك، ومخالفون لهم في عدم الإتيان بالشهادتين وصحة الرسالة، ورفض الأقوال والأفعال الشرعية المعلومسة من الدين بالضرورة، وموافقون للنصارى في غالب أقوالهم وأفعالهم، ومخالفون لهم في القول بالتثليث وجحد الرسالة أيضا ورفض ديانتهم وقتل القسس، وهدم الكنائس، وموافقون لليهود في التوحيد، فإن التوحيد لا يقوله اليهود بالتثليث، وإنما هم مجسمة مخالفون لهم في ديانتهم، والذي تحرر من عقائدهم أنهم لا يتفقون على دين، ولا يتفقون على ملة فكل واحد منهم ينحو دينا يخترعه بتحسين عقله ومنهم الباقى على نصر انيته المتكتم لها، وفيهم فرق من اليهود الحقيقيين، ولكن كل ذى دين فهو سائر مصر عليه، موافق للجمهور في ضلالهم المصرين عليه (٤٨)، ولا نتفق مع من يرجع ذلك إلى أثر الفكر العلماني الذي سلا فرنسا بعد الثورة بل إن مبدأ المساواة بين الأديان ـ لا إنكارها ـ هو أساس في الفكر الماسوني (٤٩) .

وقد أبدى العلماء المصريون تخوفهم من هذا الاتجاه برغم عدم فهمهم له أو إدراكهم لطبيعته أو لأبعاده (٥٠)، فحينما وضع نابليون طيلسانة موشاة بعلم الثورة الفرنسية المثلث (حرية – إخاء – مساواة) على كتف الشيخ الشرواوى ألقى بها الشيخ على الأرض رافضا ارتداءها (١٥)، كما رفض المشايخ كذلك وضع علامة "الجوكار" على صدورهم وهي علامة يقال لها السوردة (٢٥)، ولا

شك أن العلم والعلامة " الجوكار والوردة " هى إشارة ماسونية تشير إلى تسأثير الحركة الماسونية على الثورة الفرنسية وكذلك تعبير عن تسأثر قددة الحملسة الفرنسية بفكر هذه الحركة .

ويبدو تأثرهم بفكر هذه الحركة كذلك وسعيهم لنشره بين المصريين فيما حاولوا فرضه من العادات التى استهجنها المصريون كالبغاء والسفور وتشبيع النساء من الحرافيش ونساء الهوى على ارتكاب المحرمات بشكل علنى واضح (٥٣)، حيث يعد هذا الأمر من بين أساليب انتشار الماسونية (٥٤).

وتوحى بعض الدلائل إلى أن الفرنسيين قد نجحوا في ضم بعض المصرييسن من المشايخ والعلماء من بينهم الشيخ حسن العطار إلى المحفل الماسوني السذي أسسه كليبر سنة ١٢١٤هـ ، ١٨٠م، فبعد أن هرب الشيخ "حسن العطار" إلى الصعيد في أعقاب قدوم الحملة كغيره من العلماء ثم عاد إلى القاهرة على أثر دعوة الفرنسيين للعلماء اتصل على الفور برجال الحملة ونقل عنهم علومهم، وفي نفس الوقت تولى تعليمهم اللغة العربية (٥٥)، وقد اندمج إلى حد كبير في علومهم، وكثيرا ما تغزل في أشعاره بأصدقائه منهم (٥١)، وقد توثقت صلة الشيخ الأمور أن يوصف العطار بأنه من دعاة التجديد (٧٥). وقد توثقت صلة الشيخ العطار بمحمد على بعد توليه الولاية وأصبح من الركائز التي يعتمد عليها " محمد على " في خطواته التجديدية في مصر وهو أمر يشير إلى وجود صلة بين " محمد على " والمحفل الماسوني المصرى الذي تأسس إبان الحملة الفرنسية (٥٨).

كما أن تطور الأحداث يشير إلى تشبع "محمد على" بالأفكار الماسونية التسى كان مهيأ لها بحكم تكوينه الطبيعي، فينقل عن "محمد على" قوله وهسو يفاوض الفرنسيين على مسألة احتلال الجزائر: "ثقوا أن قراري .. لا ينبع من عاطفة دينية فأنتم تعرفونني وتعلمون أنني متحرر من هذه الاعتبارات التي يتقيد بسها قومي قد تقولون أن مواطني حمير وثيران وهذه حقيقة أعلمها " (٥٩) .

وقد شهد عصر "محمد على " تأسيس أكبر محفل ماسونى فى مصر فقد أنشأ الماسون الإيطاليون محفلا بالإسكندرية سنة ١٢٤٦هـ ١٨٣٠م على الطريقة الاسكتلندية، وذكر البعض أنه لم يكن محفلا ماسونيا بل كربوناريا وأن العامة قد خلطوا بينهما لوجود بعض السمات المشتركة كالسرية التامة واستخدام الرموودة التعارف بين أعضائها بواسطة إشارات ولمسات، لكنهما يختلفان من حيث التكوين والوسائل الخاصة بتحقيق الأهداف حيث أن الماسونية متدرجة فى تطبيق

أهدافها فى حين أن الكربونارية تلجأ إلى أسلوب الثورة الفجائية (٦٠) .. وكسان أول محفل ماسونى أنشأه الإيطاليون سنة ١٢٦٥ههـ ١٨٤٩م ثم تلاه العديد مسن المحافل التى أنشأوها فى مصر (٦١) .

أما الفرنسيون الماسون فقد أسسوا محفلهم الأول من كوادر المحفل المؤسس إبان الحملة سنة ١٢٥٤هه ١٨٤٥م، في القاهرة، وتبعه محفل آخر لهم في الإسكندرية سنة ١٢٦١هه ١٨٤٥م تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنسسي وضم العديد من أبناء مصر إلى جانب العناصر الأجنبية، وكان منهم الأمير حليم بن محمد على وكذلك الأمير عبد القادر الجزائري (٦٢).

## محمد على يتصل بالبريطانيين ويطلب حمايتهم

بعد أن وطد "محمد على " أقدامه في مصر إلى حد ما من خــلال اطمئناتــه المسائدة القوى الشعبية وابتعاد المماليك عن القاهرة إلى الصعيد لم يكن يثير قلقه سوى أبعاد صراع النفوذ البريطاني الفرنسي على مصر . وكــانت فرنســا قــد نجحت في إحداث وقيعة بين بريطانيا والعثمانيين سنة ٢٢٠هــ ٢٠٨م، ولــم تستطع بريطانيا أن تحاصر أبعاد هذه الأزمة بأسلوب دبلوماسي مما دعاهـا لأن تستخدم القوة العسكرية، فأرسلت حملة عسكرية بحرية لتهاجم المضايق العثمانية في فبراير سنة ٢٢١هــ ٢٠٨م، وأتبعتها في الشهر التالي بحملة أخرى على مصر هي حملة " فريزر "كي تحتل الإسكندرية تحسبا لعودة الفرنسيين إليها مــرة أخرى، ولمحاولة تمكين الزعماء المماليك الموالين لها مثل "محمد بك الألفــي من استعادة نفوذهم في حكم مصر (٦٣)، لكنها أخفقت في احتـــلال رشــيد بعــد هزيمتها أمام الأهالي في معركة الحماد، ووجدت أن المماليك بمن فيــهم حليفــها الألفى، لم يعودوا قادرين على السيطرة على الموقف الداخلــي ولــهذا اســتقروا الألفى، لم يعودوا قادرين على السيطرة على الموقف الداخلــي ولــهذا اســتقروا بعض الوقت في الإسكندرية لتكشف ما تسفر عنه الأوضاع .

وعلى الرغم من أن "محمد على" كان موجودا في الصعيد أثناء حملة فريزر ليحارب المماليك ويمنعهم من الاتصال بالإنجليز كي تتاح له وحده فرصة الاتصال بهم، وأنه أبدى تخاذلا شديدا في عدم اشتراك أي من قواته في مقاومة الإنجليز في معركة الحماد، إلا أنه قد استثمر انتصار الأهالي لحسابه وجعله مقدمة أتلحت له فرصة القيام بمفاوضة الإنجليز وهو أمر سجله عليه الجبرتي فقال: " وليست

العامة شكروا على ذلك أو نسب إليهم فعل بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك (٢٤).

وتؤكد هذه المواقف أن محمد على لم يكن يريد مقاومة الإنجليز أو حربهم وإنماكان يريد التفاوض معهم والتوفيق بين أطماعه ونفوذهم ومصالحهم الأمر الذى دعاه لمحاربة المماليك فى الصعيد دون أن يأبه بهجوم أجنبى على البلاد (٦٥)، بل إنه ربماكان يتوقع هجوم الإنجليز بعد علمه بحملتهم على المضايق العثمانية وأن هدفهم من الهجوم هو تمكين الألفى أو غيره من المماليك من الاتصال بهم، وحتى لا يجدوا أمامهم سوى مفاوضته هو.

وعلى أية حال لم يضع " محمد على " وقتا حيث أرسل رسله للتفاوض مسع الإنجليز في أعقاب معركة الحماد مباشرة، واستمرت المفاوضات بينهما أربعة اشهر أكد فيها " محمد على " جديته ورغبته المخلصة في الارتباط بهم بل وطلب وضع نفسه تحت حمايتهم، وهو ما يؤكده تقرير فريزر الذي تولى التفاوض معه، الأمر الذي أدى \_ بعد اقتناعهم بذلك \_ إلى تخليهم عن أصدقائهم من المماليك، وقد تضمن التقرير الذي أعده قائد الحملة فريزر الذي تفاوض مع رسل " محمـــد على " والذي أرسله إلى الجنرال مور سنة ١٢٢١هـ ١٦أكتوبر ١٨٠٧م، أهـم جوانب هذه المفاوضات فقد جاء فيه : " أرجو أن تسمحوا لي بسأن أبسط لكم ليكون ... موضع نظركم فحوى محادثة جرت بين باشا مصر والميجور جنرال " شريروك " والكابتن " فيلوز " أثناء قيامهما بمهمتهما لـدى سموه، ولـدى ما يجعلني أعتقد أن هذه المحادثة، ومن اتصالات خاصة كثيرة أخرى كانت له معه، بأنه جاد وصادق فيما يقترحه . لقد أبدى " محمد على " باشا والى مصر رغبته في أن يضع نفسه تحت الحماية البريطانية، ووعدناه بابلاغ مفترحاته إلى الرؤساء في قيادة القوات للبريطانية كي يقوم هؤلاء بإبلاغ ــها إلى الحكومـة الإنجليزية للنظر فيها، ويتعهد محمد على من جانبه بمنع الفرنسيين والأتسراك أو أى جيش تابع الدولة أخرى من الدخول إلى الإسكندرية من طريق البحــر وبعـد الاحتفاظ بالإسكندرية كصديق وحليف لبريطانيا العظمي ولكنه لا مناص لسه مسن انتظار أن تعاونه إنجلترا بقواتها البحرية إذا وقع هجوم عليه من جهة البحر الأنه لا يملك سفنا حربية، ويوافق محمد على باشا في الوقت نفسه على تزويد كل السفن البريطانية التي تقف على بعد من الإسكندرية بما قد تحتاج إليه من مساء النيل عند إعطائها اشارة يصير الاتفاق عليها (٦٦) .

وقد علق القنصل الفرنسي دروفتي على ما بلغه مسن معلومسات حسول الاتفاق بين محمد على والإنجليز الذى هو من نوع معاهدة بأن مثل هذه المعاهدة عند إبرامها سوف تحقق الأغراض التي توخاها الإنجليز من إرسال حملتهم علسي مصر إن لم يفق أثرها من هذه الناحية كل ما كان يتوقعه هؤلاء من إرسسال هذه الحملة " (٦٧) .

ولم يشأ الإنجليز الإعلان عن كل ما احتوته بنود هذه الاتفاقية في أعقب توقيعها وإخلاتهم الإسكندرية وتسليمها إلى باشا مصر حيث رأت بريطانيا ضرورة التريث في ذلك لما تحتويه من إعلان العداء الواضح للدولة العثمانية لمساندتها لحاكم يريد الاستقلال عنها في وقت كانت الدبلوماسية الإنجليزية قد اتجهت في طريق رأب الصدع مع دولة الخلافة، ولبدء التخطيط معها، ومع الحليف الجديد على رسم سياسة جديدة تمكن بريطانيا من بسط نفوذها على المنطقة بأكملها (١٨).

## سياسة محمد على الظالمة ضد شعب مصر

بعد أن نجح محمد على فى الاستعانة بالزعامة الشعبية الممثلة فى المشايخ وعلماء الدين فى مصالحته مع المماليك حتى تهيأت الفرصة أمامه لتنفيذ مخططه ليغدر بالمماليك فى القلعة سنة ٢٢٥هـ١١٨١م، راح يخطط لكيفية التخلص من هؤلاء العلماء والمشايخ حتى يخلو له الأمر ويصبح حاكما مطلقا لا تحد سلطته سلطة أو تحاسبه فئة، فبدأ بإشاعة الفرقة بينهم وضرب بعضهم ببعض حتى ساد الفساد بينهم (٢٦)، وقد صور الجبرتى ذلك بقوله: "لقد سادهم التكالب على سفاسف الأمور وفراغ الأعين، والتطلع للأكل فـــى ولائه الأغنياء والفقراء والمعاتبة عليها إن لم يدعو إليها " (٧٠).

ولعل أهم عمل قام به "محمد على" لضرب الزعامة الإسلامية في مصر هو ضمه للأوقاف، التي كانت موقوفة على الأزهر لينفق منها على التعليم والمشايخ، إلى ملكية الدولة، فقد مكنه هذا من تحقيق هدفه في تقويض دور التعليم الديني وإحكام السيطرة على المشايخ والقائمين على التعليم من رجال الأزهر بعد أن فقدوا قدرتهم على معارضته (٧١).

وقد أحاط " محمد على " نفسه ببطانة ومساعدين من نصارى الأروام والأرمين وكتبة من الأقباط النصارى واليهود، واستجلب لنفسه مماليك جعلهم حكاما للأقاليم

وكان فى كل ذلك مستفرا لجموع المسلمين المصريين ومعبرا عن عدم الاهتمام أو الاكتراث بهم وبخاصة أن هؤلاء المساعدين قد أعانوه على سياسته الاستبدادية بين الفلاحين (٧٢)، ويصور الجبرتى ذلك بقوله : " فتصح بابسه للنصارى من الأروام والأرمن فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم، كما أنه كان يحب السيطرة والتسلط ولا يأتس لمن يعارضه " (٧٣).

وسلك محمد على ومعاونوه من غير المسلمين سياسة تتسم بالظلم والقهر والاستعباد ضد جموع الشعب المصرى فجمع حجج الأرض من الفلاحين وفسرض عليهم السخرة أو دفع ضريبة بديلة وحرم عليهم أن يأكلوا شيئا من كد أيديهم وأبطل التجارة، وزاد في أسعار المعايش أضعافا مضاعفة، وفرض الضرائب التي لا بطبقون دفعها، وجعل كل نشاط اقتصادى يؤول إليه، ونقم على النساس (٤٧)، وأرجع الجبرتي ذلك إلى ما يتسم به " محمد على" من داء الحسد والشره والطمع والتطلع لما في أيدى الناس وأرزاقهم (٧٥) . وأرجعها مؤرخون آخــرون إلى احتقار محمد على للمصريين جميعا (٧٦)، وقد نتج عن هذه السياسة كره الفلاحين الشديد لمحمد على وأعواته وهروبهم من الأراضى الزراعيسة، وتسرك قراهم فرارا من هذه السياسة الظالمة، وأعرضوا عن الاشتراك في جيشه، فقد بلغ عدد الفلاحين الفارين في عام واحد هو عام ١٢٤٦هـ ١٨٣١م، ستة آلاف فلاح (٧٧)، ومما زاد من كره الفلاحين لمحمد على الضرائسب المستزايدة التسى فرضها عليهم مما دفعهم إلى الهروب من القرى، وعجزت قرى كاملة عن دفـــع الضرائب، وبدلا من أن يخفف محمد على من قسوته على الفلاحين لجأ إلى نظام جديد ليحكم قبضته عليهم ويجبرهم على دفع الضرائب وهو" نظام العهد" السذى أصدره في سنة ٥٥١١هـ مارس ١٨٤٠م وكان هذا النظام ـ وهو أشد قسوة من نظام الالتزام \_ يقضى بمنح شخص من موظفى محمد على أو ضباطه الذين حققوا غنى في خدمته بأن يأخذوا القرى التي عجزت عن سداد الضرائب مقابل جزء من أرض القرية يزرعها المتعهد لحسابه أو جزء من المحصول، وأن يعمل الفلاحون كعمال يومية على أن تعود الأرض لأصحابها عندما يكونوا قادرين على سداد الضرائب، وقد بلغت مساحة الأرض التي خضعت لهذا النظام ١٠٢٠٥,٥٩٩ فدان . كما أن أغلب هذه المساحة لم تعد إلى أصحابها، وتحولت ملكيتها السي المتعهدين في عهد سعيد باشا، فقد تحول ٢٣٥ فدان من مجموع أراضي قريسة نزلة الفلاحين بالمنيا البالغ جملة ملكيتها ٥٠٠ فدان إلى " كامل باشا " زوج ابنة

"محمد على والمتعهد على القرية سنة ١٢٦٢هـ١٨٤٧م وتحولت باقى الأرض في القرية إلى " يوسف عبد الشهيد " المتعهد الآخر (٧٨) .

وقد أسهمت هذه السياسة المستبدة الظالمة إلى قيام بعض الثورات فى ريف مصر ضد "محمد على" فتزعم " الشيخ أحمد " فى قرية السليمية فى قنال أسورة كبيرة حيث جمع حوله أربعين ألف فلاح وسيطر بهم على المنطقة وعين حكامها وجمع ضرائبها وأعلن عصياته على الحكومة، واستمرت الثورة قرابة الشهرين حتى ضربها محمد على بقواته العسكرية. وقامت ثورة أخرى أشد قوة بعد ذلك بعامين بزعامة رجل عرف باسم " الوزير" حيث قام بطرد موظفى محمد على وكبر شأنه حتى قضى عليه محمد على ونبحه ونبح معه حوالى ألسف فسلاح. وقامت ثورة أخرى فى المنوفية قضى عليها " محمد على " (٧٩) وقد أدى ذلك إلى إصدار محمد على القانون الفلاحة سنة ٥٤٢١هـ ١٨٣٠م، والذى يقضى محاكمة وضرب الفلاحين الذين لا يمتثلون لأوامر الحكومة (٨٠).

وبشكل عام فإن أخطر ما قام به محمد على فى مصر هو قضاؤه على الأسر والعصبيات ولم يدع فيها رأسا يستتر فيه ضمير أنا، وكانت معاناة الشعب المصري في عصره أشد قسوة من أسوأ حكام المماليك (٨١).

أما في المدن وبخاصة في القاهرة فيذكر الجبرتي أن محمد على حين كلف الناس بتعميرها "اجتمع على الناس عشرة أشياء من الرزائل وهي السخرة والعونة وأجرة الفعلة والذل والمهانة وتقطيع الثياب ودفع الدراهم وشماتة الأعداء وتعطيل معاشهم وأجرة الحمام "(٨٢). ولا شك أن في ذلك تصويسرا دقيقا من مورخ معاصر لسياسة النظام التي اتبعها محمد على مع سكان القاهرة والمماثلة لنفس سياسته مع الفلاحين في الريف المصري نتج عنها مزيد من الكره في نفوس المصريين تجاهه. وقد صور الجبرتي نموذجا يدلل فيه على ذلك حين تحدث عن زواج ابنة محمد على من أحد مماليكه وهو "محمد بك الدفتردار" في سنة ١٢٢٩هـ ١٨١٤م، وهو الذي اتهم بقتل خليل ابن الجبرتي" بعد ذلك، فيروى الجبرتي كيف أمر محمد على شخصا اسمه "محمد أغا " أن يخليي داره وكيف تحمل نساء الأمراء المصريين المنكوبين ما يزيد عن طاقتهم في تقديم النقوط والتقادم والهدايا. وكانت ابنة الباشا ترد الهدايا التي لا تجدها كافية مما ادى الى أن يصبح أغلب الامراء مجردين مديونين، ويعقب على ذلك بأن الله قد

أظهر غضبه يوم الزفاف حيث حاصرت الأمطار الزفة واضطر الكثيرون لتركهها وتلطخت ثياب من اضطر للبقاء فيها بالطين " (٨٣) .

وفى الوقت الذى اتسمت فيه سياسة محمد على بالظلم والاستبداد ضد أبناء مصرمن الفلاحين والحضر قرب إليه الأجانب سواء الذين كانوا موجودين من قبل داخل مصر أم من استجلبهم من أوروبا للاستعانة بهم فى سياسته بشكل عسام (٨٤).

فقد كان عدد الأجاتب في مصر بضع آلاف قليلة في نهاية القرن الثـــاتي عشر الهجرى الثامن عشرالميلاد، ولكن "محمد على" استجلب منهم الكثير، فبلـغ عدد من استعان بهم من الأجاتب سنة ٢٤٦ هــ ١٨٣٣م، خمسة آلاف، وزاد إلى (١٥٠٠) بعد ذلك بعشر سنوات سنة ٢٥٦ هــ ١٨٤٣م، وهو عدد يوازى حوالي مجموع الأجاتب الذين وجدوا في مصر قبل عهده (٨٥).

ولم تكن استعانة محمد على بالأجانب قاصرة على معونته فى برامجه لتحديث مرافق البلاد أى لأغراض بناء السدود والجسور والقناطر وشق السترع والمصارف وبناء الجيش والأسطول والزراعة والصناعة، بل شملت خطط هؤلاء الأوروبيين وأهدافهم المعلاية فى أغلبها للاتجاه الإسلامى كأتباع سان سيمون من الفرنسيين الذين سعوا لنشر آرائهم (٨٦).

كما أن استجلاب محمد على للأجاتب لم يقتصر على العناصر التسى تحقق نفعا عاما في مصر وإنما فتح الباب لهم على مصراعيه فدخلت عناصر لا خسلاق لها من طلاب الثراء الذين سلكوا أساليب قذرة في التعامل مسن غسش ونصسب واحتيال لدرجة أزعجت "محمد على " نفسه مما دعاه لأن يكتب إلسى " بساغوص باشا " رسالة سنة ١٢٤٤هـ ١٨٢٩م يذكر فيها : " بالنسبة لتكاثر وجود طوائف الأفرنج في مصر بلا صفة ولا كسب ول مأوى، فقد تذاكر مع قتصلسي إنجلسترا وفرنسا الموجودين عنده في شأن هؤلاء واستصوب تبليغ عموم القناصل بإعدة من لا كسب له ولا صفة ولا مأوى منهم "، ثم طلب بعد ذلك سرعة اتخاذ موقسف لإنقاذ الحكومة من شرورهم (٨٧).

لكن أطماع محمد على المدعومة بمساندة أوروبية دعته إلى عدم اتباع سياسة حاسمة مع الأجانب داخل مصر، بل بالعكس كان يحسن معاملتهم ويتلطف معهم (٨٨)، فزاد عددهم وزاد دورهم وتأثيرهم على المجتمع المصرى . ولعسل من أهم الأسباب التى ساعدت على زيادة دورهم السلبى إلى جانب زيادة حجمهم

وبالتالى تأثيرهم فى كافة الميلاين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن القوى الاجتماعية التي كان من الممكن أن تقوم بدور فعال فى مقاومتهم قد قضى عليها محمد على بنظامه الاقتصادى والسياسي فسمح ذلك بفتح الباب للسماسرة والمغامرين الأجانب الذين تسارعوا لنهب اقتصاد البلاد وبمسائدة سلطات بلادهم على حساب الفلاحين وجموع الكادحين المصريين(٨٩).أما العامل الثاتى الذي جعل دور الأجانب يزداد تأثيرا وقوة داخصل مصر هو اتفاقية اندن سنة بعلاده دور الأجانب يزداد تأثيرا وقوة داخصل مصر هو اتفاقية اندن سنة زيادة خضوعه لهم والارتماء فى أحضاتهم واضطر أن يغض الطرف عما يفعله الأجانب داخل مصر ففتح لهم الباب على مصراعيسه، وارتبط بالعديد منهم بصداقات وقربهم منه (٩٠) وازداد نفوذ قناصل الدول ودورهم فى الدفاع عسن مواطنيهم بل وعن أى مواطن مقابل مبلغ من المال، وأصبح لكل دولسة غربيسة قائمة بمن تشملهم الحماية، ومكن الأجانب لأنفسهم لا ضد أهالي البلاد فقط بسل ضد سلطة الدولة كذلك (٩١) .

وكان من أهم الأساليب التى سيطر من خلالها الأجانب على مقدرات البـــلاد بمعونة محمد على سيطرتهم على التجارة الداخلية في المدن بعد أن ســمح لـهم محمد على بالسكن في مناطق التجارة كالموسكي والأزبكية (٩٢)، ووفــر لـهم التسهيلات الكثيرة وحماهم من أية قيود.

ومن جهة أخرى فقد سمح لهم — دون موافقة دولــة الخلافــة بامتلاك الأراضى الزراعية ورهنها، بل وأعطاهم مساحات زراعية من قبيل المنــح، فقــد منح ألف فدان من أبعادية محله كيل والجردات بالبحيرة إلى " توسيجه " قنصــل دولة الروم (اليونان) سنة ٢٥٣ هـ ١٨٣٨م، ومائتان فدان من أبعادية قــبريط بالغربية " لروستى " قنصل تسكانيا، وخمسة عشر فدانا من المعمور جهــة وراق الحضر إلى اصطفائي حنا " سنة ١٩٥٤هـ ١٨٣٩م من بينــها تســعة أفدنــة حدائق، كما منح أراضى بناء مساحة فدانين بضواحي مصر القديمــة " لألكسـان ومنح قنصل الروم (اليونان) منزلين مسـاحتهما (٢٥٠٠) ذراع لإقامــة مخــبز ومنح قنصل الروم (اليونان) منزلين مسـاحتهما (٢٥٠٠) ذراع لإقامــة مخــبز

وإذا كان بعض كتاب التاريخ قد رأى أنه لا ينبغى تعميم الأحكام على عصر محمد على من خلال فترة حكمه الأولى التي صورها الجبرتي من منظور إسلامي حيث تعد هذه الفترة فترة إعداد لما قام به محمد على من إصلاحات في الفترة

اللاحقة من حكمه كبناء القناطر والسدود وشق الترع وتشييد المنشآت والاهتمام بالتعليم وبناء الجيش وغير ذلك، فمما لاشك فيه أن المصريين لم يستفيدوا استفادة تذكر من كل هذه الأعمال التي بنوها بالسخرة، وكان المستفيد الأول، إلى جانب محمد على، الدول الأوروبية، حيث فتح الباب على مصراعيه للتجار الأوروبيين لدخول مصر والسيطرة على الحياة الاقتصادية فيها . وأصبحت مصرهي المزرعة التي تعتمد عليها أسواق أوروبا في المنتجات الزراعية، وارتبطت مصرم من خلاله ببذلك ارتباطا وثيقا بأوروبا تجارة وحضارة . وأصبح اعتماد طبقة التجار الناشئة في مصر اعتمادا على الأسواق الأوروبية وبشكل جعلها تتأثر بأى دور يقوم به الأوروبيون من الناحية الاقتصادية وبالتالي السياسية (٤٠)، الى جانب تمكين دعاة الثقافة الأوروبية من السيطرة على الحياة الفكرية بعد أن شياسة نابليون الماسونية، وهو أمر أكده المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينسي في مصر " (٢٠) . قوله : "كان محمد على ديكتاتورا أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة قوله : "كان محمد على ديكتاتورا أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر " (٢٠) .

وحتى لو جارينا القائلين بأن الإصلاح أدوم من صاحبه وأن استمرار هذه المنشآت قد أفاد شعب مصر على المدى لبعيد، إلا أن الإصلاح ليس إصلاحا ماديط فقط، وقد حقق الاستعمار الأوروبي هدفه في الاستفادة من هذه المنشات حتى منتصف القرن العشرين (٩٧). أما شعب مصر فقد خيم عليه اليأس ودفع ثمنا يفوق حجم كل إصلاح وهو تحطيم هويته الحضارية التي صقلها الإسلام والتي ميزت دوره خلال العصور القبطية والإسلامية والتاريخية بشكل عام (٩٨).

ولقد علق أحد المؤرخين على ذلك العصر بقوله بأن سياسة الاحتكار التسى اتبعها محمد على في مصر كاتت أفتك سلاح أضعف الفردية المصرية والشخصية الوطنية، ولا يمكن لقومية أن تقوم على أجساد عجاف ولا أرواح يستبد بها حلكم فينكر عليها حق الوجود (٩٩)، وعلق مؤرخ أخر بأن صراعه أي محمد على من أجل الاستقلال لم يكن صراعا من أجل استقلال مصر، بل كان من أجل ضمان ملك وراثى لأبنائه من بعده (١٠٠).

على أن أخطر اتجاه رعاه محمد على هو الاتجاه إلى الدعوة القومية فى ظل سياسة التضييق التى مارسها على دعاة الفكر الإسلامي من العلماء والمشايخ فكان هذا الاتجاد مسيرا لمساعيه الرامية إلى الاستقلال بمصر وبالتالي إبعادها

عن الارتباط بدولة الخلافة الإسلامية (١٠١)، وقد لقى فى اتجاهه هذا عونا مسن المحافل الماسونية التى يعتبر هذا الاتجاه من صلب أهدافها، ومن أبسرز الذين عاونوه فى هذا الاتجاه "الشيخ حسن العطار" سنة ١٢٠١ م ١٢٠ هـ ٢٧٧٦ م ١٤٠٥ م، الذى تشير الدلائل على اتضمامه للمحفل الماسونى المصرى، فقد كان العطار يرى أن البلاد " لا بد أن تتغير أحوالها ويتحدد بها من المعارف ما ليس فيها "، وكانت وجهته فى هذا التغيير هو الاتجاه إلى الثقافة الأوروبية بعد أن عجز فى رأيه لا المشايخ والعلماء عن مواصلة جهود المسلمين الأوائل (١٠٢) .

وتبع العطار في اتجاهه تلميذه رفاعة الطهطاوى سنة ١٢١٥ ـ ١٢١٩ هـ وتبع العطار في اتجاهه تلميذه رفاعة الطهطاوى سنة ١١٠٥ ـ ١٨٧٣ م، حيث ابتعثه محمد على إلى فرنسا خمس سنوات سنة ١٢٤١ ـ ١٢٤٦ هـ ١٨٢٦ م ١٢٤١ م عاد بعدها لينشر ما يزكى الفكرة القومية وغيرها من الأفكار الاجتماعية التي عايشها في فرنسا والتي لم تكن تتلاءم مسع أوضاع المجتمع المرتبط بالفكر الإسلامي، وقد بدت هذه الأفكار في العديد من القصائد التي نظمها وكذلك الكتب التي ترجمها بعد توليه الإشراف على مدرسة الألسن (١٠٣).

وكان اتجاه الطهطاوى يميل إلى الوطنية القريبة من القومية المتعصبة دون أن يحاول دمجه بالفكر الإسلامي على الرغم من محاولاته حشد العديد من الأدلة المستمدة من كتاب مسلمين لتدعيم أفكارد، كما أنه في أغلب ما طرحه من أفكار قد أكد بأته قد تأثر بتيارات الفكر الأوروبي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بشكل فاق تأثره بالفكر الإسلامي، حيث أبدى في عديد من جوانب فكره، وفي كافة مراحل حياته، إعجابه بأفكار الحرية والمساواة وضرورة الاعتماد على العقل، وهي نفس الآراء التي أثارها نابليون إبان الحملة الفرنسية، والتي أكدت مدى تأثر الطهطاوى بآراء مونتسكيو، كما أشارت إلى تشبع الطهطاوى هو الآخر بالفكر الماسوني، ولم يربط بين هذه الأفكار وبين أصولها الإسلامية (١٠٤).

وتبع الطهطاوى كثيرون ممن واصلوا الدعوة إلى القومية وإلى ضرورة الاتجاه الكامل إلى الحضارة الغربية من أمثال "على مبارك " و" إبراهيم أدهم و" صالح مجدى " و" محمد عثمان جلال " و" عبد الله أبو السعود " و" عبد الله فكرى " وغيرهم، وواصل الجميع هجومهم على التيار الإسلامي من كافحة الجوانب، وتعد أخطر دعوة تبناها بعض من هؤلاء، ونقلوها من فرنسا، وهي

الدعوة إلى سيادة اللهجة العامية لتحل محل اللغة العربية، وعندما لم تلق هذه الدعوة قبولا من بعض المفكرين استخدمت اللغة العربية الفصحى لإثارة النعسرة القومية العربية وهو تيار حمله المفكرون الشوام، والذين كاتوا في أغلبهم مسن النصارى، إلى مصر واستخدموه في تدعيم اتجاههم الرامي إلى عصر واستخدموه في تدعيم الجاههم الرامي السي ضرب فكرة الجامعة الإسلامية والسعى نفصل العرب عن دولة الخلافة الإسلامية .

#### الهسوامسش

- (۱) نتفق فى هذا مع اتجاد الدكتور سليمان الغنام الذى يعتبر من أسبق من نبه إلى طبيعة هــذا الدور فى كتابه القيم قراءة جديدة فى سياسة محمد على باشا التوسعية ، وإن كنا نــأخذ عليه معالجته للموضوع من بعد إقليمى أكثر من كونه بعدا إسلاميا .
- - (٣) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والمشرق العربي ص٩٩ .
- (٤) عبد الرحمن الجبرتى: عجانب الآثار في التراجم والأخبار، جــ ٣ ص ١٢٠. وقد نقلنا عن الجبرتى دون تصحيح الأخطاء النحوية .
- (٥) د . إبراهيم أحمد العدوى : الصراع الفكرى بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث كما صوره الجبرتى، بحث مقدم في ندوة الجبرتي ص٨٣ .
- - (۷) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٣، وقد منح الفرنسيون المعلم يعقوب لقب جنرال وجهزوه بالسلاح هو ومن جمعهم من النصارى واستخدموه ضد الجيش المملوكى والجيش العثمانى الذى جاء لإنقاذ مصر من الاحتلال الفرنسى، وضد الإرادة الشعبية الثانرة ضد الوجود الفرنسى، ويلقبه بعض النصارى فى هذا الموقف الخائن بأنه كان بطل للاستقلال . انظر : د . سليمان نسيم : الأقباط والتعليم فى مصرر الحديثة \_ منشورات الكنيسة المصرية \_ د . ت ص٥٥ .
    - (٨) الجبرتى: عجائب الآثار جـ٣ ص٣.
  - (٩) د . إبراهيم العدوى : المرجع السابق ص٨٣ .، وكانت رسالة نابليون إلى شريف مكة الشريف غالب قى ١٧٩٨ م تسير فى نفس خط التودد الشريف غالب فى ١٣ ربيع أول ١٧١٣هـ / ٢٥ أغسطس ١٧٩٨م تسير فى نفس خط التودد للمسلمين حيث ذكر فيها أن فرنسا صديق وفى للمسلمين وأنه سيكون حاميا للكعيه المقدسة

وهذا شرف كبير له، ورد عليه الشريف غالب بالتقدير وطلب الأمسور في منق وترجمتها محفظة بدون - وثائق عابدين بحر برا . ولعل ذلك يوضح غلبة العوامل الاقتصادية على غيرها من العوامل في هذا الموقف .

- (١٠) للجبرتى: عجانب الآثار جـ٣ ص١
- (۱۱) الجبرتى: عجانب الآثار جـ٣ ص٣٧، وقد عز على بعض المؤرخيــن غيـاب الوعـى القومى فاستدل عليه من منشورات نابليون وأطلق عليه الشخصية المصرية، أنظر: د. يونان لبيب رزق: الجبرتى والشخصية المصرية ص١٢٤.
  - (١٢) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٣٠ .
  - (۱۳) د . ابراهيم العدوى : المرجع السابق ص٨٥ .
- (١٤) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : الجبرتى مؤرخا، ص٣٧ .، وقد اعتبر بعض الكتاب هذه المظاهر المحدودة ظاهرة تدل على حرية المرأة، د . حكمت أبو زيد : المجتمع القاهرى على عهد الحملة الفرنسية كما صوره الجبرتى ص١٦٤ .
  - (١٥) د . إبراهيم العدوى : المرجع السابق ص ٨٤ .
  - (١٦) أرنولد تونيبي : عبد الرحمن الجبرتي وعصره ص١٣٠.
- (۱۷) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العرب الحديث ص١٩٦ .، د . محمد أتيس : المرجع السابق ص١٩١ .
- (١٨) د . إبراهيم العدوى : المرجع السابق ص٨٣ .، علـــى أن موقـف الممــاليك المعــادى للفرنسيين لا تحكمه الأبعاد الوطنية أو الدينية فى دعمهم السلطة العثمانية بل يرجع الــى حرصهم على مصالحهم الاقتصادية فى ظل حكم اسمى للعثمانيين يســمح لــهم بحريــة التحكم وهو أمر لم يكن ليتحقق فى ظل السيادة الفرنسية .
  - (١٩) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٦ .
  - (٢٠) الجبرتى: عجائب الآثار جــ؛ ص٢٧، ٣٣، ٢٦.
  - (٢١) د . جمال زكريا قاسم : عبد الرحمن الجبرتى : سيرة وتقييم ص ٦١ .
- (۲۲) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : الجديرتى مؤرخا ص ٤٠٠ د . مصطفى رمضان : مخطوطة من تأليف الجبرتى ص ٢٠٥ .
- (٢٣) زار الألقى لندن سنة ١٨٠٢م، سنة ١٨٠٤م لإبداء الولاء لــهم. د . ســليمان الغنــام : المرجع السابق ص١٦٠ .
  - (٢٤) د . محمود حلمي مصطفى : الجبرتي ومعاصروه من أمراء المعاليك ص٥٠٠
    - (٢٥) د . جمال زكريا : المرجع السابق ص٥٦ .

- (٢٦) صلاح عيسى : منهج عبد الرحمن الجبرتى في رؤية الظواهر التاريخيــة ص١٣٩ ومــا بعدها .
  - (٢٧) الجبرتي: عجانب االآثار، جــ ٢ ص٩٣، جــ ٣ ص ١٩٢، جــ ٤ ص ١٨٨.
    - (۲۸) د . محمود حلمی : المرجع السابق ص۲۹۷ .
      - (٢٩) المرجع السابق ص٣٠٥ .
      - (٣٠) المرجع السابق ص٣٠٧ .
      - (٣١) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٤ .
- (٣٢) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسى ــ ذات السلاســـل ــ الكويــت ســنة ١٩٨٣ ، ص٨٧ وما بعدها .
- (٣٣) ما زال بعض كتبه التاريخ يعتبر القواسم قراصنة فى كل مراحل ظهورهم التاريخي دون دراية بتطور دورهم فى مقاومة النفوذ الأجنبى، ومثل هؤلاء لا يستوجبون فيما كتبوه أى عناية .
- (٣٤) د . محمد فؤاد شكرى : مصر في مطلع القرن التاسع عشر ( ١٨٠١ ) القاهرة سنة ١٩٥٨ م جـ٣ ص ٨٥٧ .
  - (٣٥) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص٢٨ .
- (٣٦) د . محمد أنيس : مدرسة التاريخ المصرى في العصر العثماني ص ٢٨،٢٧، د. لبلسي عبد اللطيف : تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماني ص ٢١٣ .
- (۳۷) يرى البعض أن الجبرتى قد تأثر فى موقفه من محمد على بأمرين أولهما تأثر الجسبرتى بإجراءات محمد على تجاه أراضى الالتزام، والثاتى دور محمد على فى قتل إبن الجبرتى. ولكن الجبرتى لم يضر من إجراءات محمد على . كما أن رأيه فى محمد على كان سابقا لقتل ابنه . أنظر : د . أحمد عزت عبد الكريم : الجبرتى مؤرخ مصرى على مفرق الطرق ص٧٧، د . إبراهيم العدوى : المرجع السابق ص٨٨ .
- (٣٨) ورد في البروتوكول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون، وهو ما يلتقي مع ما جاء في كتاب الأمير لميكافللي أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير راسخ على عرشه، لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء فإن الشمائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة تصيير رذانيل في السياسة، وأنها تبلغ في زعزعة العرش أعظم ما يبلغه أشد الخصوم أنظر : محمد خليفه التونسي : بروتوكولات حكماء صهيون، ط٧، دار الكاتب للنشر والتوزيع .

- (٣٩) أحمد خاكى : الجبرتى ومحمد على، ضمن مجموعة بحوث الجبرتى القاهرة سنة ١٩٧٦، ٥٩١، ص ٣٧٦، ٣٨١، ٣٨١.
  - (٤٠) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص٢٩٩ .
  - (١١) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص٣٠٠ .
  - (٤٢) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص٣٠٣ .
    - (٤٣) أحمد خاكى: المرجع السابق ص ٣٨١.
    - ( ٤٤) سليمان الغنام: المرجع السابق ص١٧ .
- (٥٠) حسين عمر حماده : الماسونية والماسونيون في الوطن العربي ـ دار قتيبة ـ دمشـق ـ ب ـ ت ص ٢١٥، مجلة المجتمع الكويتية: حقائق في وثائق، النشاط الماسوني فسي مصر، حلقة ٤ في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٣م العدد (٦٤٥) بقلم: العقيد محمد كامل إبراهيم . والماسونية منظمة سرية خفية لم تتضح هويتها أو تاريخها برغم كثرة الكتابات عنها، لكنها تتخفى وراء أهداف تبدو نبيلة في مقاصدها كدعوتهم للخيير والمحبة والسلام والتعايش السلمي في حرية وإخاء ومساواة تحت ظل حكومة عالميسة موحدة بعيدة عن التعصب، وقد ظهرت حديثًا أسماء متعددة كالروتاري والليونز وغيرها، ومن بين الذين ذكروا تاريخها أشاروا إلى أنها ترجع إلى الحكهم البابلي . وأرجعها آخرون إلى نشأة الحركة النقابية في أواخر العصور الوسطى في أوروبا، لكسن المتفق عليه بين كل من تناولوها هو صلتها باليهودية كدياتة ثم بالحركة الصهيونية . وبالتسالي تحولت أغراضها إلى سياسية دون أن يكون ذلك أمرا معلنا . وقد ارتبط الفكر الماسوني بالفكر الليبرالي وبخاصة في الجلترا، وبفكر الطبقة الوسطى في مرحلة نشوء وتطور الرأسمالية . واهتمت المحافل الفرنسية منذ بدايتها بالأمور السياسية والدينية، وسلكت أسلوب العمل الخفي حتى تستطيع أن تسيطر على كافة الأمسور . علم أن اهتمامسها بالنواحي الدينية ليس إيجابيا بل ترى أن كافة الأديان هي العدو الحقيقي للبشرية وأنه لا بد من العمل على إبادتها . أنظر : د . عبد لصبور مرزوق : الغرو الفكرى، أهدافه ووسائله، ط٣ رابطة العالم الإسلامي ص٩٢، ٩٣ (ب. ت) .
- (٢٠) حسين عمر حمادة : المرجع السابق ص ٢١٦، أبو الفدا " محمد عزت محمــد عـارف " نهابة البهود، جدة سنة ١٤١٠ هــ ص ١٣٢،
- (٤٧) د ابراهيم العدوى: المرجع السابق ص ٨٣ . وحول الأسس والجوانب البراقــة لــهذه الحركة . انظر: أبو إسلام أحمد عبد الله: الروتارى ــ شرخ في جدار . دار الاعتصــام القاهرة سنة ١٩٨٨ م ص ٣٧ ، ٣٨ .

- (٤٨) د. صلاح العقاد : الجبرتى والقرنسيين، بحث ضمن مجموعــة دراسات الجــبرتى ص ٣١٣ .
  - (٤٩) المرجع السابق.
- (٥٠) تعجب الجبرتى من الدعائهم الإسلام ثم قيامهم بالعبث بالأملكن المقدسة أنظر : عجائب الآثار : جـ٣ أحداث سنة ١٢١٣ هـ، جـ٣، ص ٢٦ .
  - (٥١) د .صلاح العقاد : المرجع السابق ص ٣٢٠ .
  - (٥٢) د . إبراهيم العدوى :المرجع السابق ص ٨٥ .
    - (٥٣) الجبرتي: عجائب الآثار جـ٣ ص ١٦١ .
  - (١٥٤) عبد الجبار الزيدى :الماسونية تحت الأضواء ـ بيروت سنة ١٩٨٨م، ص٣٣.
    - (٥٥) د . إبراهيم العدوى : المرجع السابق ص٥٨.
    - (٥٦) د . صلاح العقاد : المرجع السابق ص ٣١٦ .
    - (٥٧) د. جمال زكريا قاسم: المرجع السابق ص ٥٩.
- (٥٨) أصبح لسم "محمد على " رمزا من رموز الماسونية، واسما لأحد محافل الإسكندرية، وعن صلة "محمد على " باليهود انظر محمد على الزغبى: الماسونية في العراء: مؤسسة الرسالة، بيروت سنة ١٩٨٨م ص ٢٠٠٠ولا شك أن هذا الارتباط هو الذى وفي لمحمد على وسائل القدرة المادية لتنفيذ مؤامراته في علاقاته وفي حل مشكلات الجنب والاتفاق عندما خرجت القوات العثمانية وظل هو وحده في مصر وكذلك في استقطاب العناصر المحلية وغير ذلك الأمر الذي يرجح العامل الاقتصادي على غيره من العواميل في توجيه الأحداث والمسيطرين عليها، وقد ذكر البعض كيف أن العناصر الماسونية كانت تمارس الإجرام في المدن المصرية بالقتل وغيره، ثم تجد من محافلها الماسونية الحماية والمأوى والعون: أنظر د. على شنش: المرجع السابق ص ٢٢٢.
- J. M. Landau: prolegamena to astudy of secret societies. In modern Egypt, p. 139.
  - (٥٩) د سليمان الغنام: المرجع السابق ص ٨٤.
  - (٦٠) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ٢١٧.
  - (١١) حسين عمر حمادة : المرجع السابق ص ٢١٨ .
- (٦٢) المرجع السابق ص ٢١٩، وقد انتشرت المحافل الماسونية في بعض المسدن الداخلية على يد الفرنسيين مثل بور سعيد والسويس والإسماعيلية .
  - (٦٣) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٣٠٨ .
    - (١٤) الجبرتي: عجانب الأثار، جـ ٤ ص ٥٨.

- (٦٥) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٨٠ .
- (٦٦) د . محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسيع عشير (١٨٠١ ــ ١٨١١م) ــ القاهرة سنة ١٩٥٨م ج٢ ص٢٥٨، ٨٥٧ ، د . سيليمان الغنيام : المرجع السيابق ص١٩٠١٨.
- (۲۷) د . محمد قؤلد شكرى : المرجع السابق جــ ۲ ص ۸۲۱ وما بعدها، د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص ۱۸ .
- (٦٨) آثار هذا التقارب بين محمد على والإنجليز مخاوف الفرنسيين وهو أمر دعاهم إلى احتمال تغيير سياستهم مع محمد على وبدا هذا في اتصالهم بسليمان باشا والى الشام المعاودة الاتصال بالمماليك أعداء محمد على في مصر سعيا نعرقلة مساعيه في الاعدد لدحملة على الجزيرة العربية التي كاتت تسير في صالح السياسة الإنجليزية، مع مراعاة أن سليمان باشا كان على صلة بالإنجليز قبل ذلك انفس الغرض، وقد أدى ذلك إلى مطالبة محمد على السلطان العثماني بإبعاد سليمان باشا من الولاية وتعيين يوسف كنج مكانه . الوثائق السياسية للبنان د . نوار : ص١٧٧ وما بعدها .
  - (٦٩) د . عمر عبد العزيز : تاريخ الشرق العربي، ص٣٢٤ .
    - (٧٠) الجبرتى: عجائب الآثار جـ، ص٦٩ .
- (۷۱) أحمد خاكى : الجبرتى ومحمد على، ص ٣٩١، شــواش : مصـر المصرييـن، ت : د . رؤوف عباس، ص ٤٤ .
- (۷۲) د . جمال زكريا قاسم : المرجع السابق، ص٦٣، أحمد خاكى : المرجع السابق : ص ٣٦٣ .
- (۷۳) الجبرتى: عجائب الآثار، جـ، ص١٥٠، نقـلا عـن د. جمـال زكريـا: المرجـع السابق، ص٦٢.
- (۱۷) أحمد خاكى: المرجع السابق، ص ٣٩١، ٣٩٤، بلغت المساحة التى استولى عليها "محمد على " (٣٣٤, ٢٨٦) فدان، وكانت أغلب هذه الأساليب قد تمت بعد سنة ١٨٤٠ أى بعد استقرار أسرة محمد على فى مصر بعد اتفاقية لندن . د . على بركات : ص ٣٤٣، وكان السلطان العثماني قد سمح لمحمد على بامتلك (١٥٠) ألف فدان، وخصص لكل واحد من أنجاله (٣٠) ألف فدان وكان أعضاء أسرته يملكون سنة ٥٤٨٥م (١٧٧) ألف فدان، أنظر : شولش : المرجع السابق، ص ٣٠٠.
  - (٧٥) الجبرتى: المرجع السابق، جــ، ص١٥٠.

- (٧٦) ك . أبير : التجديد والرجعية وإمبراطورية محمد على، ت : مكى حبيب المؤمن: مجلة المورخ العربي ــ العدد ١٨ اسنة ١٩٨١م، ص ٢٠٥٠ . وسبق أن أشرنا إلى أن محمد على "كان ينظر إلى المصريين على أنهم "حمير وثيران د . سليمان الغنام : المرجع السابق ، ص ٨٤ .
  - (٧٧) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق، ص ٣٤٦ .
- (٧٨) استعنا في هذا الجانب بدراسة للدكتور على بركات : حركــة المطالبــة بــالأرض فــى الثورة العرابية ضمن مجموعة أبحاث بعنوان ــ " مصر للمصربين "، ص ٢٤٤ .
- (٧٩) د . بير : ت . عبد الخالق الأشين : دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة، ص ٢٢٠ وما بعدها .
  - (٨٠) المرجع السابق.
  - (٨١) د . طلعت إسماعيل : محمد شريف باشا، ص ٢١، ٢٢ .
  - (٨٢) أحمد خاكى: المرجع السابق، ص٣٩١ . نقلا عن الجبرتي .
- (٨٣) المرجع السابق، ص٣٨٥، ويذكر شواش أن سياسة "محمد على "كانت تقضى المرجع السابق، صوريين وظائف كبرى في الجيش أو الخدمة المدنية .
- (٨٤) بدأت استعانته بالأجانب منذ سنة ١٢٢١هـ ١٨١٦م واستعان بهم في صناعات كثيرة، لكن فتح الباب لهم قد جعل الأمر يسمح بدخول عناصر كثيرة غير صالحة باعتراف محمد على نفسه، د . جوزيف حجار : أوروبا مصير الشرق العربي، ت : بطرس الحالق وماجد نعمه، بيروت سنة ١٩٧٦ م، ص١٦٠ .
- (٥٨) يرى البعض أن عدد الأجانب في مصر حتى نهاية القرن الثامن عشر لم يزد عن عدة منات، انظر : ج . بيير . ت : د. عبد الخالق لاشين : المرجع السابق، ص ١٤، ١١١. ويذكر نفس المرجع أن عدد الأجانب في عصر محمد على قد بلغ عشرة آلاف نصفهم من اليوناتيين وألفين من الإيطاليين . ويذكر البعض أن عددهم في نهاية القرن الثامن عشر قد بلغ حوالي سبعة آلاف منها خمسة آلاف من اليوناتيين وألفيان من الأرمن، ولكن صاحب الدراسة قد أبدي شكوكه في هذا العدد لعدم وجود وثانق واضحة حول ذلك انظر : د . عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى في القرن الثامن عشر . ط٢ مدبولي ص ١٤٨، وانظر أيضا : د .نبيل عبد الحميد سبيد أحمد: الزحف الإمبريالي على مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . الأمرام حاله القاهرة سنة

(٨٦) د. نبيل عبد الحميد : المرجع السابق، ص ١٠ .، وكانت الجالية الفرنسية في مصر لها دور يفوق أي جالية وصاحبة النفوذ الأقوى في عصر محمد على، محمد نسور عسارف : تاريخ غزو رأس المال الأجنبي لمصر (١٨٥٤ – ١٨٨٢)، رسالة دكتوراه غير منشورة ،كليسة الآداب – جامعة المنيا، سنة ١٩٨٠م، ص ٧٠، وعن استعانة إبراهيم ابن محمد على بالأجلتب في حدائقه الخاصة أنظر : د. أحمد الحنه : جهود ابراهيم باشا في خدمة الزراعة والصناعسة والتجارة ضمن كتاب عن ابراهيم باشا – الجمعية التاريخية المصرية سنة ١٩٤٨م ص ٩١٠.

- (٨٧) د . على بركات : المرجع السابق ص ٣٤٦ .
  - (٨٨) د . نبيل عبد الحميد : المرجع السابق .
- (٨٩) د . على بركات : المرجع السابق، ص ٣٤٧ .
- (٩٠) عن صداقات محمد على للأجانب من نصارى ويهود أنظر: د. محمد فؤاد شكرى: بناء دولة مصر محمد على ــ القاهرة عام ٩٤٨ م، ص ٢٢، ٣٣، لنفس المؤلف: مصر والسودان ــ القاهرة عام ١٩٢٣م، ص ٤٩.
  - (٩١) د . على بركات : المرجع السابق، ص ٣٥٠ .
    - (٩٢) د . على بركات : المرجع السابق، ص ٣٦٠ .
- (٩٣) د . على بركات : المرجع السابق، ص٣ ٥٠ . وأشار إلى أن دولة الخلافة لـم تسمح بامتلاك الأجانب العقارات إلا سنة ١٨٦٧ م (أى بعد عصــر محمــد علــى) واشــترطت خضوعهم للوائح والقوانيين التى تطبق على الرعايا المحليين أما محمد على فقــد أعطــى الأجانب حق الرهن في تشريع صدر في ١٨٤٦م وهو أمر فاق حقوق الفلاحيــن . نفــس المرجع، ص ٢٤٢ .
- (٩٤) تعرض جيش محمد على فى الشام لخيانة بعض العناصر الأجنبية التى عملت معه زمنا طويلا ولتضمت لجيوش الأوروبيين المعادية له مما أسهم فى هزيمته وتوقيعه على التفاقية لندن سنة ٢٥٦هـ/ ١٩٤١م، وانسحابه من بلاد الشام أنظر د . جوزيف حجاز : أوروبا ومصير الشرق العربى ص ٢٠٨ . ولعل ذلك يشير إلى أثر العامل الدينسى من جهة وكذلك تأثير المحافل الماسونية من جهة أخرى .
- (٩٥) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص٣٢٧، ٣٢٣ .، د . أحمد عزت عبد الكريم (٩٥) : المرجع السابق ص٢٤٨ .
  - (٩٦) أرنولد تويني: عبد الرحمن الجبرتي وعصره ص١١.

- (٩٧) حول دور بريطانيا في تحطيم الصناعة في مصر . وكذلك آثار معاهدة بالطليمان بين بريطانيا وتركيا سنة ١٨٣٨م، أنظر : د . أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص٢٥٠.
- (٩٨) عن الأحسوال الشخصية للفلاحين وتطبيق نظام السخرة أنظر : د . احمسد عسزت عبسد الكريم : المرجع السابق ص٢٤٨ .
  - (٩٩) أحمد خاكى: المرجع السابق ص٢٩٤.
- (۱۰۰) د . عمر عبد اللعزيز : المرجع السابق ص٣٢٣ .، د . مكى شبيكه : تـــاريخ شــعوب وادى النيل ص٥٥٨ حيث يذكر كيف فكل محمد على الروح الشعبية .
- (۱۰۱) د . محمد فؤلد شکری : مصر فی مطلع القرن الناسع عشر ۱۸۰۱ ـ ۱۸۱۱، جــــ۳ ص ۱۸۰۱ میلی شبیکة : تاریخ شعوب وادی النیل ص ۱۸۰۸ .
- (١٠٢) د . زكريا سليمان بيومى : التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين، دراسة في فكر الشيخ محمد عبده ص٢ .
  - (١٠٣) المرجع السابق ص٢٣ .
- (١٠٤) د . زكريا سليمان : المرجع السابق ص٢٤، ٢٥ . وأصحح هنا بعض مـــا سـبق أن توصلت له في هذا الكتاب حيث لم يحاول الطهطاوى أن يربط بين هذه الأفكار وجذورها الإسلامية كالحرية والعدل والمساواة وغيرها، وكذلك الأساس العقلى في الفكر الإسلامي.

# الفصيل الخاميس

# محمد على يقضى على القوى الإسلامية في المسرق العربي ويهييء المنطقة للاستعمار الغربي

- محمد على والاتجاه الاسلامي في الجزيرة العربية .
- . محمد على والقوى الإسلامية في الخليج العربي .
  - . محمد على والاتجاه الإسلامي في الشام .
- محمد على يفتح الطريق لفرنسا لاحتلال الجزائر .
- نتائج سياسة محمد على في عدن وجنوب الجزيرة العربية .

إذا كان اتفاق محمد على مع البريطانيين قد أسهم في إزالة القلق السذى كان يحيط به تجاه الأوضاع الخارجية فإنه إلى جانب نلك قد أكد النية العدائية لسه تجاه الدولة العثمانية، حيث تضمن تقرير فريزر طلبه للحمايسة مسن أى هجوم خارجي سواء من الفرنسيين أم من الأتراك .

ولم تكن هذه هى الإشارة الأولى التى توضح موقف محمد علي العدائي للسلطان العثماني بل سبقت الإشارة إلى رفضه تنفيذ الفرمان الذي أصدره السلطان بتعيينه واليا على جدة حين اختلف مع والى مصر خورشيد باشا "، هذا بخلف دوره في التآمر على ولاة السلطان "خسرو باشا" و" أحمد باشا" ثم "خورشيد باشا" لتهيئة الولاية لنفسه .

وكان "محمد على " \_ تسانده بريطانيا \_ قد وجد غطاء لدوره في مهاجمة القوة الإسلامية في الجزيرة العربية وهو ما الأعاه أنه ينفَذ أوامسر السلطان العثماني منتهزأ فرصة الخلاف بين الدولة العثمانية والدولة السحودية الذي كان من الممكن أن ينهى دوره بدخول الحجاز فقط، لو افترضنا أن لذلك الدور ضرورة، لكنه لم يستطع أن يجد أي غطاء لدوره في ضرب القوى الإسلامية الأخرى في الشام ومصر والخلافة نفسها، فبدا في صورة المعادي لدولة الخلافة بعد أن انكشفت أطماعه.

ولما كان الدين الإسلامي يمثل أهم مقومات السترابط والصمود لشعوب المنطقة ويشكل أهم ملامح هويتها، فإن دور محمد على بهذا يتمثل في تنفيسة السياسة المعادية للمنطقة ببعدها الماسوني الصليبي الاستعماري والتي نتج عنها تحطيم هويتها وبالتالي تهيئتها لسيطرة الاستعمار الغربي، فسيطر الفرنسيون على الجزائر ثم تونس في نفس الوقت الذي وجّه فيه قوته إلى الشام والدولة العثمانية، كما سيطر الإنجليز على مداخل البحر الأحمر، وبالاتفاق أو التنسيق استولوا على كثير من مناطق الخليج العربي والتي ظلت مستعصية عليهم قبل أن يهاجم هو الجزيرة العربية. ثم أسهمت سياسته في النهاية لتسليم مصر للاستعمار البريطاني تلك السياسة التي يصفها البعض من أصحاب المنظور المادي والعلماني بالنهضة والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة، ولكن لكونها لم تقم على أكتاف أهسل البلاد أو لتحقيق مصالحهم سرعان ما كانت سبباً في وقوعهم تحت الاحتلال.

## محمد على وضرب الاتجاه الإسلامي في الجزيرة العربية :

سبقت الإشارة إلى أن الخلاف الذى قام بين الدولة السبعودية والدولة العثمانية لم يصل إلى حد العداء الذى يستوجب إعلان الحرب، فلم يطلب أتباع الدعوة السلفية الخلافة أو حتى يبدو اعتراضهم على التبعية لها . ولكن الخلفة قد انحصر في أمرين أساسيين الأول هو مطالبة السلفيين بضرورة التزام وفسود الحجيج بمنهج الإسلام والإقلاع عن كل ما فيه خروج عليه من وجهة نظرهم، والأمر الثاني هو شعور الدولة العثمانية بالحرج والضعف أمام سيطرة السلفيين على المدن المقدسة في الحجاز حيث أدركوا أن في ذلك إسقاط لهيبتهم ولمكانتهم السياسية .

وتؤكد رسالة سعود بن عبد العزيز إلى السلطان سليم الثالث فور دخوله مكة المكرمة حرص أتباع هذه الدعوة على الولاء لدولة الخلافة ــ كما سبقت الإشارة ــ وأن الخلاف هو فيما رأوه من خروج محمل الحج الوافد من دمشق والقاهرة في رأي أتباع الدعوة على مبادىء الشريعة الإسلامية (١).

ويشير الجبرتى إلى ما ينفى شعور العداء بين الجانبين في?كر فى أخبار يوم ٩ رجب ٢٢١هـ ٢٧سبتمر ٢٠١م، أن مندوب السلطان كتخدا القبودان حين وصل ومعه مرسوم استمرار محمد على واليا على مصر ذكر أن السلطان طلب منه "طلوع الحج ولموازم الحرمين الشريفين ووصول العلائف إلى أربابها على النسق القديم " (٢) . وقد أرسل السلطان مندوبا آخر في الشهر التالى ليؤكد نفس المطالب . وأشار في نفس الوقت إلى موقف الدعاة السلفيين من وفود الحجيج حيث ذكر مطالبهم من "عبد الله باشا "أمير الحج الشامي في محرم سنة الحجيج حيث ذكر مطالبهم من "عبد الله باشا "أمير الحج الشامي في محرم سنة المديج عيث ذكر مطالبهم من "عبد الله باشا "أمير الحج الشامي في محرم سنة المديج ديث ذكر مطالبهم من "عبد الله باشا "أمير الحج الشامي في محرم سنة أن يأتي بدون المحمل وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة وكل ما كنان مخالفاً للشرع. فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ولم يتركوا مناكيرهم" (٣) .

واقتصر مرسوم السلطان العثمانى القاضى بطلب الحرب مع السعوديين مسن محمد على، وبدافع من رسائل شريف جدة وكذلك بوحى وتشجيع من الإنجليز، على " استخلاص الحرمين والوصية بالرعية والتجار (٥). وتكرر نفس الطلبب بعد ذلك مجددا الاقتصار على تخليص الحرمين الشريفين. وفي أعقساب نجساح

القوات العسكرية في الاستيلاء على بلاد الحجاز، بعد أن هزمت وأخفقت عدة مرات أمام الدعاة السلفيين، أرسل السلطان محمود الثاني مرسوماً إلى مصر يقرأ في المساجد باستعادته للحرمين الشريفين (٦)، وهو أمر يوحى بان السلطان ما العثماني ليس له هدف أخر سوى عودة الحجاز السيادة العثمانية . وكان من الممكن أن تنتهي هذه الحرب إلى هذا الحد فقد سيطرت قوات " محمد على " على مدن الحجاز، وعين " محمد على " شريفاً جديداً على الحجاز التي اضطر السفر إليها وقام بطرد " الشريف غالب " الذي سائد قواته وساعدها على دخول الحجاز (٧)، كما أن قادة الدعوة السنفية السعوديين قد عرضوا عليه الصلح، لكن " محمد على "وضع شروطاً صعبة التحقيق لقبول الصلح، وكذلك ضمن رده على طلب الصلح تهديداً يرويه الجبرتي فيقول: "وأما الصلح، وكذلك ضمن رده على طلب لنا كل ما صرفناه على العساكر من أول ابتداء الحرب إلى وقت تاريخه، وأن يأتي بكل ما أخذه واستلمه من الجواهر والذخائر التي كانت بالحجرة الشريفة، وكذلك ثمن ما استهلك منها وأن يأتي بعد ذلك ويتلاقي معى وأتعاهد معه ويتم صلحنا بعد ذلك وإن أبي ذلك وأبي أبيه " (٧) .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحرب لم تكن بين قوات يدين طرفاها بالإسلام، كما لم تكن حرباً عربية عربية كما يحاول البعض أن يصفها (٨)، بـل إن هـذه الحرب كاتت بين قوة إسلامية ليست لها أية أطماع سياسية ولكنها أبـدت غيرة وحرصاً على العودة إلى المبادىء الأساسية للدين الإسلامي وهي القوة السعودية، كما أبدت حماساً شديداً في دفع خطر المستعمرين " الكفار" عن الديار الإسسلامية أما القوة التي حاربتها والمرسلة من قبل والي مصر به والتي لم تكن مصرية بأى صورة من الصور به فأغلبها من الأرناؤود وبعض الأتراك والنصاري (٩)، وبعض الضباط الفرنسيين (١٠). ولا يحمل أغلب قادتها من الإسلام سوى الإسم، ويصور الجبرتي طبيعة هذه القوة من خلال تعليق من وصفه بالصلاح والسورع به وهو الجبرتي طبيعة هذه القوة من خلال تعليق من وصفه بالصلاح والسورع وهو أسلفية فيقول: " أين لنا النصر .. وأكثر عساكرنا على غير الملة!، وفيهم من لا يتدين بدين، ولا ينتحل مذهباً، وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا آذان بدين، ولا ينتحل مذهباً، وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا آذان السلفيون) إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخصور وصلوا السلفيون) إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفاً خلف إمام واحد بخسوع و خضوع و وخضوع و إذا حان وقت الصلاة والحرب قائم، أذن المؤذن وصلوا

صلاة الخوف فتتقدم طائفة الحرب وتتأخر الأخرى للصلاة ... و عسكرنا بتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته . وينادون في مصكرهم هلموا إلى حرب المشركين، المحلقين للذقون المستبيحين الزنا واللواط الشاربين الخمسور، وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر فوجدوهم غلفا غير مختونين، ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف وبها خيار الناس وبها أهل العلم الصلحاء نهبوهم وأخذوا "نساؤهم" وبناتهم وأولادهم وكتبهم " (١١) .

وإذا كان محمد على قد وجد غطاء لهذه المرحلة من الحسرب ضد هذه القسوة الإسلامية والتي انتهت باستيلانه على الحجاز وهو الغطاء العثماتي، فالعثماتي، فالعثماتي لاكتفائه بعودة الحرمين الشسريفين، إلى جانب طلب السلفيين للصلح وفرضه لشروط لا يستطيع السعوديون الوفاء بها شم يلحقها بتهديد واضح، كلا العاملين قد أسهما في توضيح طبيعة الدور الذي كان يقوم به محمد على، فمهاجمة الدرعية لم تكن مطلبا ملحا أو ضروريا للدولة العثماتية، بلي إن ظهوره بمظهر المطيع لأوامر السلطان العثماتي في المرحلة الأولى من الحب كان ستارا لحقيقة أهدافه بعد أن أكد من قبل عدم حرصه على هذه الطاعة . ومن هنا فإن الهدف الحقيقي من هذه الحرب في كل مراحلها كان لخدمة أطماعه التوسعية في إطار تسمح به أهداف السياسة البريطاتية في المنطقة، بعد أن أصبحت الدولة السعودية تشكل خطرا بالغا على الوجود البريطاتي في المنطقة أصبحت الدولة السعودية تشكل خطرا بالغا على الوجود البريطاتي في المنطقة البريع عبر العراق، وأصبحت بريطاتيا تحس بتهديد حقيقي لمصالحها في الشرق . ولهذا فإن وصف هذه الحملة بأنها حملة استعمارية تحت غطاء إسلامي يعد وصفا ولهذا فإن وصف هذه الحملة بأنها حملة استعمارية تحت غطاء إسلامي يعد وصفا حقيقيا (۱۲) .

وإذا كان العثمانيون قد أثاروا غضب وعداء الدولية السعودية بقتلهم للأمير " عبد الله بن سعود " الذى أسره "محمد على" وأرسله إلى السلطان إلا أن ذلك لم يسهم في ظهور أى نعرة قومية تثير الروح العربية وتبدى الكره للترك لدى السعوديين الذين ظلوا على تمسكهم بالإسلام، وانحصر الأثر لهذه الواقعة وغيرها في الإطار السياسي .

ولهذا فإنه ليس من الموضوعية القول بأن الدعوة السلفية قد أثارت مشاعر العرب القومية ضد السيطرة التركية أو أنها كانت تعبيرا عنها، أو أنها أسهمت في اظهار الفكرة العربية القومية، فالدعوة السلفية دعوة إسلامية في كل مبادنها سعت

للإنتصار لهذه المبادىء فى كافة مراحل تطورها سواء فى توجهها نحو الشرق فى الخليج أم فى الاتجاه إلى البحر الأحمر حيث كاتوا فى كل هذه االمراحل دعاة ولم يكونوا محاربين أو غزاه، بل إن حربها ضد أطماع "محمد على" كانت جهادا بالبعد الإسلامى للمام الأطماع الشخصية والتوجهات القومية التسى حاول الاستعمار أن يفرضها سعيا لتفتيت الدولة الإسلامية الواحدة، ومحاولة لتكوين وإرساء دعائم قوة إسلامية تسهم فى تجديد وإحياء دولة الخلافة العثمانية فلى محاولة للتصدى للهجمة الصليبية الاستعمارية التى كان "محمد على "مسن أهم أعواتها وكان دوره من أهم وسائلها .

كما أن هذه القوة الإسلامية الجديدة لم تكن تمثل تجمعا قبليا، فهناك مسن ناصرها إيماتا بمبادئها وهناك من لم يؤمن بهذه المبادىء، بسل ناصبها العداء سواء من الدرعية أو من العيينة في نجد وبنو خالد في الإحساء وغير ذلك . كما أن أتباعها حين التجهوا إلى الحجاز آمن بمبادىء دعوتهم الكثير من وفود الحجيج الذين يمثلون انتماءات متعددة من الشعوب الإسلامية، وانضم الكثير منهم إلبي صفوف الجهاد فيها، ولهذا فهي دعوة إسلامية سواء في مبادئها أم في أتباعها وكذلك في زعامتها وفي دورها التاريخي .

## محمد على والقوى الإسلامية فى الخليج الطابع الإسلامى للقوى السياسية على ساحل الخليج العربي

يرجع كثير من المؤرخين من أصحاب المنظـــور القومــى قيـام الوحـدات السياسية فى الخليج العربى إلى كونها تجمعات عشائرية وقبلية (١٣)، وينطــوى هذا المنظور على إغفال ــ متعمد ــ لدور العامل الدينى فى نشأة هذه الكياتــات، وكذلك فى استمرارها حتى استقرارها فى النهاية .

ومع التسليم بأن التجمعات العثائرية أو القبلية قد ظهرت على السطح لهذه القوى، ولعبت دورا واضحا في مراحل التكوين والاستقرار وما تخللها من أحداث سياسية وهو ما يرتكز عليه المؤرخون القوميون، إلا أن ما أحاط هذه العثائر أو القبائل من قوى وتجمعات من عناصر إسلامية مختلفة والتي كانت تمثل النسبة الأكبر، إلى جانب طبيعة الأهداف والدوافع التي استوجبت تكون هذه التجمعات، يدعو إلى التأكيد بأنها تجمعات أو كيانات إسلامية أكثر من كونها تجمعات أو كيانات إسلامية أكثر من كونها تجمعات أو كيانات أو قوى ذات بعد قومي أو عرقي، وبالتالي يصبح من غيير الموضوعية

حصرها في إطار قومى محدود حتى ولو كانت الظروف السياسية اللاحقة قد أسهمت في ظهورها أو في استمرارها في هذا الإطار .

وتؤكد الدوافع الحقيقية التي ساعدت على تكوين هذه القوى صحة ما نرمى اليه من رجوح العامل الديني على غيره من العوامل، ولعل أهم هذه الدوافع هسو الجهاد ضد التدخل الأوروبي في الخليج بعد تعرض الدولية العثمانيية لعوامل الضعف الذي جعلها غير قادرة على القيام بمواصلة مقاومة هذا التدخل، أو ربما جعلها تغيب عن السلحة الخليجية إلى ساحات أخرى استوجبت المزيد من الاهتمام، وقد أسهم هذا الغياب العثماني في بروز قوى محلية تتولى مهمة الجهاد كاليعاربة والبوسعيديون والقواسم وغيرهم (١٤).

كما أن هناك عامل آخر قد أسهم في استقطاب هذه القوى والكياتات إلى ساحل الخليج وهو العامل الاقتصادى الذى يرجع إلسى عوامسل جغرافيسة داخسل الجزيرة العربية كالجفاف وضعف الموارد الاقتصادية في هذه المنطقة الصحراوية، أو توفر أنشطة أكثر كسبا على ساحل الخليج كصيد الأسماك واللؤلؤ وغير ذلك، ومما لا شك فيه أن كلا العاملين، الجهاد أو العامل الاقتصادى، لا يفرض وجود تجمع قبلي بل تجمع إسلامي، وإذا كان ذلك يبدو جليا في عامل الجهد فإته لا ينتفى في العامل الاقتصادي حيث أن السعى لتأمين المصالح الاقتصادية أو الدفاع عنها درب من دروب الجهاد كجزء من الدفاع عن الدين والوطين . ولا يقتصر الأمر في كون هذه التجمعات أو الكيانات إسلامية وليست قبلية أو عشائرية علي الدوافع التي كانت وراء تكوينها فقط بل يتضح هذا البعد في مراحل وجودها وتكوينها منذ البداية كذلك فتعود بداية تكوين أقدم هذه القوى وهي قوة اليعاربــة في عمان إلى أتباع المذهب الأباضي حيث استقطبت هذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية جموعا من أتباع هذا المذهب الذين وفدوا إليها منذ القرن الأول الهجرى وبعده حيث وجدوا فيها ملاذا بعيدا عن متابعة الحكومات المركزية في دمشق تسم بغداد خلال مرحلتي الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعد ذلك، وتحصن هولاء بطبيعة المكان الذى تفصله صحراء الربع الخالى وسواحل البحسر الذي يمكسن ارتسياده إذا ما ولجهوا هجوما، وبالتالي فإن أساس تواجدهم برجع إلى عوامسل دينية لا إلى عوامل قومية عرقية.

وتخللت فترة وجود الأباضيين في عمان فترات محدودة قاموا فيها بحكم أنفسهم كنتيجة للاضطرابات أو الانقسامات التي كانت تتعسرض لها الحكومة

المركزية أو بسبب ضعف قبضتها على كافة مناطق الدولة الإسلامية ولكن دون إعلان أو حتى ميول للافصال عن الدولة الإسلامية المركزية .

وكان النظام السياسى الذى التزم به الأباضيون فى حكمهم لأنفسهم يرتكر على أساس دينى مذهبى لا على أساس قبلى عرقى بالطبع، فكان مسن يختارونه لقيادتهم هو إمام تتوفر فيه شروط الفضيلة والتقوى، ولهم الحق فسى عزلة أو الثورة عليه إذا ما افتقد هذه الشروط أو بعضها، وهذا غير جائز أو معمول به فى النظام القبلى، كما أنهم لم يكونوا يشترطوا وجود الإمام بل يمكن الاستغناء عنه إذا ما كانت الظروف غير ملائمة وهى التى يطلقون عليها فترات "الكتمان"، كمسا كان الخروج من ظروف " الكتمان " إلى مرحلة " الظهور" أمر كان يقرره المشايخ والقضاة في اجتماع سرى بينهم (١٥).

ويعد قيام قوة اليعاربة إحدى مراحل " الظهور" لأتباع المذهب الأباضى فسى عمان، فكما يشير المؤرخ العمانى " السالمى" أن علماء الدين قد اتفقت كلمتهم على " أن ينصبوا لهم إماما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فوقعت خيرتهم على " ناصر بن مرشد " فرضى به الجميع وعقدوا عليه الإمامة بالرستاق (١٦) .

وكان أول عمل يقوم به الإمام " ناصر بن مرشد " سنة ١٠٥١ - ١٠٥١هـ ١٦٢٤ - ١٦٤٩م، وهو أول حكام اليعاربة، وبعد توحيده المنطقة، هـ و العمـل على تطهير منطقة عمان من البرتغاليين أو الإيرانيين الذين كانوا يحاولون أن يحلوا محل البرتغاليين في الخليج . ونجح الشيخ ناصر، وخليفته " الشيخ سلطان بن سيف " سنة ٢٥٠١ - ١٠٥٧هـ ١٦٢٩ م، في طرد البرتغاليين مـن الخليج وتعقبهم إلى سواحل الهند وسواحل شرق إفريقيا (١٧)، واستطاع أنمــة عمان أن يمهدوا للسيطرة الإسلامية على بعض مناطق شرق إفريقيا كاتت مملوكة للبرتغاليين .

وسارت أسرة البوسعيد \_ بعد اليعاربة \_ على نفس النهج في البناء السياسي وتولت دور الجهاد ضد القوى الأوروبيسة في الخليج . وإذا كانت الصراعات واالمنافسات حول الإمامة وغنائم التوسع قد تسببت في أن يدب الضعف في هذه القوى وبالتالي وجدت التدخلات والمنافسات الاستعمارية سببلها إلى المنطقة فإن هذا لا ينفى البعد الإسلامي لهذه القوى سواء من حيث التكويسن الأساسي أو من حيث الدوافع الحقيقية لهذا المتكوين في البداية على الأقل .

وبقدر ما كان الجهاد ضد البرتغاليين،وبسبب الفراغ العثماتي، يعسد الدافسع الأساسي في ظهور اليعاربة والبوسعيديين فيعمان فإن الجهاد ضد الإنجليز، ومن ينافسهم من الدول الأوروبية في التدخل في الخليج، كان الدافع الأساسي نظهور القواسم في رأس الخيمة.

وينسب المؤرخون القوميون أصل القواسم إلى شيخهم "قاسم " الذى كان ينصب لنفسه خيمة عند " جلفار" كانت تراها السفن المارة فى الخليج وهو سبب تسميتهم للمكان برأس الخيمة . إلا أن الباحثين لم يحددوا بدقة أصل القواسم هل هم من عرب الشمال الذين هاجروا من نجد كما ذهب " المستر فرانسيس واردن " ؟، أم هم من عرب الهولة (Hawala) الذين يقطنون السلحل االشرقى للخليج كما رأى المؤرخ الإنجليزى (بالجر Badger) ؟، أم أنسهم قادمون من العراق كما ورد عند كيلى (Kelly) ؟ .

والحقيقة أن الباحثين الأوروبيين هم الذين يعنون بربط القواسم وغيرهم من القوى التى تجمعت حول شاطىء الخليج بجذور عربية قبلية عرقية، فضلا علن أنهم قد اعتبروا مقاومة هذه القوى للوجود الأوروبي نوعا من أنواع القرصنة في حين أن تجمع القواسم، وغيرهم من القوى على شاطىء الخليج (١٨)، لم يكن له من دافع سوى الجهاد ضد الأجانب في المقام الأول، ثم العامل الاقتصادى الذي يعد نوعا من أنواع الجهاد في المقام الثاني كما سبقت الإشارة.

فقد كأن أول عمل قام به القواسم بعد توطيد وجودهم قيى أواخر القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى هو شن الثانى عشر الهجمات على السفن الإنجليزية ومنافستهم فى التجارة لدرجة جعلت الإنجليز يتهيأون لاستخدام القوة ضدهم . ويفسسر المؤرخون الأوروبيون موقف القواسم من الإنجليز باتهامهم بالقرصنة والقيام بأعمال السلب والنهب، وإذا كان بعض المؤرخين أو كتاب التاريخ العرب قد تبعوهم فى هذا فإن ذلك قد أدى إلى تساؤل البعض بتعجب : هل كان على القواسم كى يتجنبوا هذه الإتهامات أن يقفوا مكتوفين ويباركوا التدخل الاستعمارى فى بلادهم ؟ وهل يعد دورهم فى الدفاع عن أراضيهم ومصالحهم قرصنة أم هو الجهاد بعينه ؟ وإذا جاز للمؤرخ الأوروبي أن يتهم القواسم بالقرصنة فهل يجوز اتباعهم دون وعى أو تمحيص ؟ (١٩) .

وكان القواسم قد سلكوا أسلوب المقاومة الذى وصف القرصنة في مرحلة استقرارهم في ساحل عمان في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري

الثامن عشر الميلاى، وكذلك فى الفترة اللاحقة لإعلانهم الاستقلال ١٥٤ هـ ١٧٤١م، على أثر سقوط دولة اليعاربة والذى اعترف لهم به " أحمد بن سعيد " مؤسس دولة البوسعيد، واتخذوا مسن رأس الخيمة قاعدة لهم مسن 1٧٧٩هـ ١٧٧٥م، في عهد زعيمهم رحمة بن مطر القاسمي (٢٠).

وخلال هذه المرحلة تجنب القواسم - مضطرين - الاعتداء على السفن البريطانية باستثناء بعض الحوادث المحدودة التى حدثت عام ٢٩٢١ه - ١٧٩٧م، والعام التالى، وقدم عنهما زعيم القواسم " الشيخ صقر " اعتذارا للمقيم البريطلنى في البصرة . إلا أن تحول عمليات القواسم من مجرد جهاد غير منظم إلى جهاد غير منظم، وضد الإنجليز بالذات، قد جاء في أعقاب دخول مجاهدي الدعوة السلفية إلى الأراضي العمانية عام ١٢١٤هـ ١٧٩٩م، وارتباط القواسم بمبلديء الدعوة السلفية . فقد تعرضت السفن البريطانية للعديد من عمليات الجهاد خلل عامي ١٢١٩هـ ، ١٢١هـ (١٨٠٤هـ) مما أدى إلى قيام بريطانيا بعملية عميكرية ضدهم في نهاية عم ، ١٢١هـ ، ١٨٠٩م، أسفرت عن عقد اتفاقية بينهما.

ومع أن الإنجليز قد تحاشوا الدخول في صراع حربي مسع قسوات الدعسوة السلفية إلا أن ضربهم للقواسم كان بمثابة تجاهل لارتباط القواسم بالدرعية، لذلك اتبع دعاة الدرعية نفس الأسلوب تجاه الإنجليز وهو عدم الإعلان عن عداء مباشر معهم ولكن في نفس الوقت واصلوا مساعدة القواسم لاستعادة قوتهم بالشكل الذي مكنهم من العودة إلى النشاط المعادي للإنجليز عام ٢٢٣هـــ ٩٠٨١م، والدي وصل إلى حد مطالبتهم لحكومة إنجلترا في بمباي بضرورة دفع رسوم لرأس الخيمة إذا أرادت إنجلترا مزاولة حرية التجارة في الخليج وهو الطلب الذي قبلتك حكومة بمباي مؤقتا، ثم قامت بحملة عسكرية في العام التالي ٢٢٤هــ ٩٠٨١م، بتأييد من حاكم مسقط حطمت خلالها ميناء رأس الخيمة وهاجمت ميناء شيناص السعودي على الرغم من الحرص على عدم التورط في صدام مع السلفيين .

وإذا كان الإنجليز قد استغلوا الخلاف بين القوى الخليجية فينبغى الإشسارة الى أن خلاف أتباع الدعوة السلفية مع حكومة مسقط كان خلافا دينيا قائما علسى عدم تقبل السلفيين لمبادىء المذهب الأباضى، فيسنكر أحد الرحالة الإنجليز وهو "جيمس مودير" ما جاء في رسالة " الأمير سعود " إلى حاكم بمباى " أن سسبب الخصومات المتواصلة بينى وبين من يدعون أنفسهم مسلمون هو زيغهم عن كتاب الله ورفضهم الامتثال لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم (٢١).

وهناك تجمع آخر وهو تجمع "بنى باس" الذى نزل فى جزيرة الظباء التى عرفت بابى ظبى وافدا من سلحل عمان، كما أدى وجود الماء فى الجزيرة إلى توافد العديد من العثائر من الأماكن المجاورة . وكذلك فإن التجمعات الأخرى على ساحل الخليج " كآل نعيم " الذين وفدوا من الشام واستقروا فى " عجمان " " وأم القوين " وغيرها لختلطوا ببعض سكاتها من البوشاش والسودان والبومهير، كما اختلطوا بقبائل وفدت من صوب اليمن، كل ذلك يشير إلى أنهم لم يكونوا يمثلون تجمعا قبليا أو عرقيا . وكان أول عمل قام به " الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد " حاكم " أم القوين" هو إقامة سد لمنع السفن الإنجليزية من دخول موطنهم، وظلل هذا السد قائما حتى هدمه الإنجليز فى حملتهم سنة ٢٣٤ هـ ١٨١٩ هـ ١٨١٩ م (٢٢) .

أما جماعات " بنى خالد " التى تعد من أبرز الجماعات التسى ظهرت فى الإحساء فى القرنين ١١، ١١هـ ١١، ١٨م، فمع أنها كانت تجمعات قبليسة فى الغالب إلا أن نزوجها إلى الإحساء كان نتيجة لضعف القوة العثمانية فى الخليسج، ومع أنهم قد تولوا حكم المنطقة ومقاومة الأطماع الأجنبية حولها إلا أنهم حافظوا على الارتباط بالسيادة العثمانية التسى ترجع فى المقام الأول إلى الرابطة الدينية (٢٣) .

وإلى جاتب دور العامل الدينى فى نزوح " بنى خالد " إلى الإحساء وكذلك أثره فى الاتضواء تحت السيادة العثمانية لعب هذا العامل دورا رئيسيا فى علاقتهم مع القوى التى برزت داخل الجزيرة العربية، فكان التقارب بينهم وبين شيخ العينة " عثمان بن معمر " يرجع إلى انصياعه لمطالبهم فى طرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت خصومتهم مع آل سعود فى الدرعية ترجع إلى احتضائهم الى آل سعود \_ لدعوة الشيخ ومناصرتها، وكان هذا العامل المتمثل في معارضتهم للدعوة السلفية هو السبب فى الحسار نفوذهم ليحل محلهم أتباع الدعوة السلفية فى مساعيهم لتوحيد المنطقة .

وكاتت التجمعات القبلية التى اتجهت إلى الكويت وقطر والبحرين من داخسل الجزيرة العربية قد اندفعت إلى هذه الأماكن لغياب العثمانيين ولعوامسل جغرافيسة داخل الجزيرة أو لعوامل اقتصائية، وظلت تحافظ على توجهها الإسلامي سواء في المشاركة في مقاومة التدخل الأجنبي في البداية أو الاقتراب من الدولة العثمانيسة (٢٤). كما أن ارتباط مصالحهم الاقتصائية بالعراق قد دعاهم لطلب انضمامهم للوالى العثماني في البصرة سنة ١٣١١هـ ١٧١٨م، وصارت الكويت تابعة تبعية

إسمية للبصرة، وكذلك " بنو خالد " في الإحساء، وإمام عمان وشيوخ البحريان (٢٥) . ولذلك فإن العامل الديني لم يكن مجرد عنصر أو مقوم من مقومات التكوين القومي لهذه القوى بل كان الإطار الأساسي الذي انصبت فيه بقية مقومات هذا التكوين . على أن هذا الأمر كان قاصرا على الفترة الأولى الظهور هذه القوى وانصهارها في إطار الجهاد، ثم عاد العامل الاقتصادي ليلعب الدور الأساسي في تشكيلها كقوى سياسية بعد أن تلاقت مصالح القوى الاستعمارية مع توجهات أصحاب المصالح في هذه الكياتات الأمر الذي أسفر عن عقد الاتفاقيات التي حددت أبعاد هذه القوى ومستقبلها في تشكيلها السياسي وكذلك في إطارها القومي المحلى أبعاد هذه القوى ومستقبلها في تشكيلها السياسي وكذلك في إطارها القومي المحلى الذي جاء نتيجة لذلك بعيدا عن بعضها البعض أو عن ارتباطها بالدولة العثمانية ذات السيادة الشرعية .

#### موقف محمد على من القوى الإسلامية في الخليج :

سبقت الإشارة إلى التنسيق بين دور محمد على في الجزيرة العربيــة ضد الدعوة السلفية وبين الدور الإنجليزى في الخليج وهو ما أكدته التقارير والرسللل المتبادلة بين الجانبين في أعقاب سقوط الدرعية في أواخر سنة ١٢٣٣ هـ ١٨١٨م، وسقوط رأس الخيمة في أوائل سنة ١٢٣٤هـ ١٨١٩م. وكان بعسض القادة الإنجليز يفكرون في دعوة إبراهيم باشا لعمل مشترك ضد القواسم في رأس الخيمة، إلا أن هذه الفكرة قد رفضت لعدم رغبة الإنجليز في إخضاع ساحل الخليج أو جزء منه لقوات تابعة لحاكم مصر (٢٦) . فيذكر " لوريمر" أن " سادلر" كلف بالاتفاق مع إبراهيم باشا على أن يشن هجوما بريا على رأس الخيمــة فــى حين تقوم القوات البريطانية بمهاجمتها من البحر (٢٧) ولم يكن بوسع الإنجليز أن يوقعوا معاهدة يملوا فيها شروطهم على أمراء رأس الخيمة وغيرها إلا بعد أن فقدوا ـ أى القواسم ـ مساندة السلفيين وهو الدور الذى كان نتيجة لدور والــى مصر (٢٨) . وأدرك الإنجليز جدوى سياستهم في انصياع محمد على لتحذيراتهم المتعددة بألا تكون له أطماع في الخليج، فقد ذكر" كيلي" أنه طلب من" سلدلر" أن يؤكد لإبراهيم باشا أن بريطاتيا لن تقدم له مساعدات ضد السعوديين إلا إذا احترم حقوق دويلات الخليج (٢٩) . كما أن الدولة العثمانية حين أدركت بعد ذلك طبيعة دور" محمد على" ومخططه الرامي إلى تقويض الوجود العثماني في المشرق العربي سعت من خلال سلطاتها في العراق لاستقطاب القبائل في نجهد وسهط الجزيرة العربية وإثارة القلاقل أمام جيش محمد على، وحدث تقارب عثماني قام به علي

رضا باشا مع الأمير السعودى فيصل بن تركى وغيره من أمراء ومشايخ شبه الجزيرة للتصدى لأطماع محمد على وطبيعة دوره (٣٠).

وعلى أية حال فقد أسهم انسحاب قوات "محمد على" إلى تسرك الميسدان لبريطانيا لتبسط نفوذها على إمارات الخليج، واتبعت سياسة تقسيم هذه المنطقسة إلى ولايات ومراكز وإمارات صغيرة، وفرضت عليها معاهدة السلم العامة في ربيع أول ١٧٤٥هـ ميناير ١٨٥٠م، وكاتت جزءا من مخطط إنجليزى يرمسى إلى تفتيت وحدة الدولة العثمانية (٣١)، وفي نفس الوقت الوقوف أمام قيام قوة جديدة وبخاصة إذا كانت ذات طابع إسلامي أو حتى ذات طابع إقليمي كقوة محمد على.

على أن ما حدث فى أعقاب انسحاب قوات " محمد على" لم يكن فى حسباته أو فى حسبان حلفائه البريطانيين حيث تمكن أنباع الدعوة السلفية بزعامة الإمام " تركى بن عبد الله " من استعادة السيطرة على نجد والإحساء ولم يفت فى عضد البيت السعودى ما حدث من خلاف أدى إلى مقتل " الإمام تركى" على يد ابن أخته " مشارى بن عبد الرحمن " إذ سرعان ما استعاد ابنه الإمام " فيصل بن تركى" زمام الأمور وانتقم لمقتل أبيه (٣٢).

ولم يكن في استطاعة الإنجليز القيام بعمل عسكرى داخسل الجزيسرة ضد السلفيين، كما أنهم كانوا يدركون عدم جدوى أية محاولة للاتصال بهم، وفي نفس الوقت كان من الصعب عليهم أن يستكملوا مخططهم في تحقيق السيطرة والنفوذ أو استمرارهم في الخليج إذا لم يتنبهوا لتنامى دور السلفيين في المنطقة .

كما كان محمد على قد فتح جبهة نجد والخليج فى نفس الوقت،ولهذا لعبب الإنجليز دورا واضحا فى توقيع صلح "كوتاهية " سنة ١٢٤٨ هـ ١٨٣٣م، بينه وبين الدولة العثمانية في الشام لكى يعاود دوره فى الجزيرة والخليج .

ولم تكن حملة محمد على التالية على أتباع الدعوة السلفية تنعم بقتاع زائف كسابقتها وهو الدفاع عن المقدسات باسم دولة الخلافة حيث كان الحجاز تابعا له، كما أن الدولة العثمانية نفسها كانت قد تقربت من السلفيين وكافة القوى في الخليج والجزيرة ضد دور محمد على بعد أن تكشف لها أبعاد ذلك الدور، فاتصلت بقبائل عسير لإثارتهم ضد الخطوط الخلفية لقوات محمد على، وقد وصل نبأ هذه الاتصالات إلى خورشيد قائد هذه القوات (٣٣).

إلا أن ما وصلت إليه قوات محمد على من قوة وما حققته من تدريب فسى ميادين كثيرة قد جعله يوازن بين أطماعه الشخصية في توسيع الأراضسي التسى

يحكمها وأطماع الإنجليز وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حذر شديد لدى الساسسة الإنجليز تجاه تحركاته مع الاستفادة منها قدر الإمكان، ولهذا لم يشكل الإنجليز أى عائق لوصول قوات محمد على إلى ساحل الخليج (٣٤)، ولكن فى نفسس الوقست تلقى " بالمرستون " وزير خارجية بريطانيا العديد من التقارير من القاهرة وبغداد والخليج لمتابعة تحركات قوات محمد على للوقوف على نواياد الحقيقيسة بعد أن علم بإمكانية تقدم قواته بين الشام والخليسج لدخول العراق والحلول مكان العثمانيين مما يجعل الوجود البريطاني في المنطقة ومصالحها الهندية في قبضسة محمد على .

ولهذا أرسل " بالمرستون" إلى " كامبل" القنصل العام البريطاني في القامة في القامة أن المرستون إلى " كامبل" القنصل العام البريطاني في القام المحدود على، بنوع من الصداقة، أن الحكومة البريطانية ستأسف لرؤية أية خطوات من جانبه تشير إلى وجود نية لديه لمد سلطته صوب بغداد، ثم عاد وطلب من كامبل مخاطبته بلهجة أشد على أثر تلقيه لتقرير آخر وإبلاغه بأن الحكومة البريطانية لا يمكنهاأن تغض الطرف عن تنفيذ مثل هذه النوايا، وأبلغ محمد على " كامبل مطمئنا بأنه لا يفكو في مد سلطته نحو منطقة الخليج (٣٥)، فلصالح من كانت جهوده اللاحقة في الخليج ؟.

وحين شرع قائد قوات محمد على فى الخليج وهو "خورشيد " فى السيطرة على البحرين طلب من أخيه عباس، الذى كان محل أبيه محمد على في الحكم لوجوده \_ أى محمد على \_ فى السودان، أن يرسل إليه سفينتين حربيتين حييت كان يصعب نقل المؤن العسكرية عن طريق داخل الجزيرة، أو البصرة والكوييت، ووافق " عباس" مبدئيا، ثم عاد وعدل عن موافقته بسبب رفض الإنجليز لإرسال سفن من جدة إلى الخليج وطلب منه "خورشيد " ألا يعرض نفسه لمثل هذا الأمرر (٣٦)).

وتشير الوثائق إلى أن كل مساعى محمد على تجاه البحرين كاتت بغرض إبعادها عن الارتباط بالدولة العثمانية من جهة وبخاصة بعد أن أبدى شيوخها قبولا لتبعيتهم للدولة العلية الأمر الذى أثار الإنجليز (٣٧)، وكذلك السعى لإنهاء أى صفة من صفات التبعية والارتباط بين البحرين والإحساء التسى كانت في يد السلفيين، أو بشكل واضح بأتباع الدعوة السلفية.

وفى أعقاب الاتفاق الذى تم بين " خورشيد " وشيخ البحرين والذى تضمسن قطع الصلة بين البحرين والدولة العثمانية والسلفيين فى نجد تهيأ البريطانيون للسيطرة على البحرين، فأوفد " خورشيد " مبعوثا إلى جزيرة " خارج " التى كسانت مركز تجمع القوات البريطانية وهو " محمد أفندى رفعت " الذى تولى المفاوضات مع شيوخ البحرين ووصل معهم إلى الاتفاق ونلك الإطلاع المقيم البريطاني في الجزيرة بفحوى الاتفاق كرد على تحذير ذلك المقيم " هينل" " لخورشسيد " لعدم إحاطته بأبعاد الاتفاق، وأوفد " هنيل " مبعوثا إلى شيخ البحرين للتأكد من صحة ما أبلغه به " خورشيد " (٣٨) .

ويبدو جنيا سياسة الحذر التي كاتت بريطانيا تحيط بها دور محمد على في المنطقة، كما يبدو أن هذا الدور لم يكن بعيدا بالشكل المثير للقلص عن دائسرة التنسيق مع دور بريطانيا ومصالحها، فقد رد " خورشيد " على الرسالة التي كان قد بعث بها "هنيل " إليه في ١٢٥٤هـ ١٨ فبراير ١٨٣٩م، وأبلغه فيها بأن الحكومة البريطانية ستنظر بقلق إلى أي محاولة من جانبه لغزو البحرين، فذكر " خورشيد " في رده بأنه " يأسف لتحذير " هنيل " وأنه ما كان له أن يسهتم لهذه الدرجة بالبحرين طالما أنه استولى عليها باسم محمد على ولكى لا تستخدم ملجأ للموحدين " وطالما أنها كات لا تزال تابعة لنجد ومن ثم ليسس لأى دولة أخرى حق فيها \_ يقصد الدولة العثمانية بالطبع \_، في الوقت الذي كانت تنظر فيه السلطات البريطانية المسئولة إلى أي محاولة من جانب محمد على لامتلك جزيرة البحرين بالقوة بمثابة إعطاء الإنجليز حق القيام باحتلالها أو مساعدة سلطان مسقط في مشروع مماثل (٣٩) .

وعلى الفور بدأ وزير خارجية بريطانيا "بالمرستون" في النظر في تنفيذ الفكرة التي كانت تختمر في ذهنه من قبل وهي غزو البحرين، بعد أن هيأ له محمد على الطريق، فطلب من حكومة الهند البريطانية التعرف على موارد البحرين ليقف على ما يمكن أن يعود على بريطانيا من غزوها، وأوضحت له التقارير قيمة هذه الموارد، فقدرت قيمة لآلنها بحوالي، ٣٥ ألف ريال بالإضافة إلى النخيل وسبائك الذهب وبعض الموارد الأخرى، وقدرت الصادرات بحوالي ١٠٠ ألف ريال سويا، وكانت الموارد من الأرز والأقمشة والتوابل من الهند بحوالي ١٠٠ السف ريال سنويا، وكان يعاد تصدير ثلاثة أرباع هذه السلع إلى جهات أخرى فسي الخليسج، وقدر الإنجليز دخلهم إذا ضموا البحرين بحوالي، ٣٠ ألف روبية سنويا (١٠).

وبدأ "هنيل " في اتباع سياسة ترمى إلى ضم البحرين وفض اتفاقها معمد على بالأسلوب التفاوضي، ولكن هذه السياسة لم تجد قبولا من جاتب البحرين، حيث كان قبول البحرين لحملية الإنجليز من قبل بسبب خشيتهم من جيش محمد على، ولكن بعد الاتفاق مع " خورشيد " فإن الظروف قد تغيرت، وبدأ هنيل " يلوح بالتهديد ويطلب تمزيق الاتفاق الذي تم بين شيخ البحرين ومحمد على، وبدا العامل الديني واضحا في موقف شيخ البحرين الذي أصر على رفض تهديد " هنيل " وفي رده على هذا التهديد حيث نكرله " إن كنتم تشرعون في الحرب قوة واقتدارا فإننا سنبذل كل ما في وسعنا في سبيل حماية ملكنا وأهلنا وعيالنا وديننا وليحصل بعد ذلك ما يحصل"، وهذا الرد يدعو إلى عدم قبول ما ذكره " لوريمر" من أن شيخ البحرين عاد وعرض على المقيم البريطاني بإمكانية ذكره " لوريمر" من أن شيخ البحرين عاد وعرض على المقيم البريطاني بإمكانية نقضه للاتفاق مع " خورشيد " إذا قدمت السلطات البريطانية وعدا صريحا بحمايته، وبأن يكون تابعا للحكومة البريطانية، وأنه رفض كتابة هذه الاقتراحات خوفا من تسربها إلى والى مصر .

وتؤكد الوثائق المصرية دور العامل الدينى فى حفاظ شيخ البحرين على التفاقه مع محمد على، ورفضه تهديد الإنجليز فذكرت أن شيخ البحرين أبلغ مبعوث "خورشيد " الشيخ شافعى " شيخ بنى حجر شفويا : " ما دمت على قيد الحياة فإتى لا أستسلم للإنجليز وأنهم منذ ثلاثين سنة وهم يحتالون علينا وسابذل جميع مالى وقوتى إننى فى الثماتين وقد بلغت آخر العمر فلأن نموت جميعا أولى من أن نكون رعية للكفار وأفضل شىء وأشرفه أن لا نرى ذلك اليوم (٤١).

وأدرك الإنجليز أن محمد على قد بدأ يفكر فى الخروج عن إطار الاتفاق معهم والعمل لحسابه بعد أن حقق جيشه نجاحا كبيرا لدرجة أوحت إلى شيوخ الخليج بأن الإنجليز لن يكون بوسعهم ملاقاة هذا الجيش برا،وقد بدا هذا الأمر فى الاحتجاج الذى قدمه "هنيل "لشيخ البحرين فى نهاية مباحثاته معه حيث ذكر عن الاتفاق بين البحرين و محمد على أن ذلك "خلافا محضا للقول المتأتى من جناب محمد على باشا فى جواب مطلب أمناء الدولة العلية الإنجليزية فيما أظهروه لمن عدم رضاهم بحركات "خورشيد" باشا بطوارف بنادر العرب المتصل بخليلية فارس هذا ليكون معلوما " (٢٤).

وازداد قلق الإنجليز بعد قيام "خورشيد " بإرسال مندوب عنه هو "سعد بن مطلق " إلى إمارات الساحل العماني طلبا لارتباطهم به واتفاقهم معه على غرار ما

حدث مع شيخ البحرين، وسارع " هنيل " بتتبع دور، "سعد بن مطلق" السذى حقق نجاحا في البداية، واستخدم " هنيل " التلويح بالتهديد تارة والإسراف في الوعسود تارة أخرى مع مشايخ إمارات حتى تمكن من الاتفاق معهم على رفضهم الانضواء لنفوذ " خورشيد "، وبدأ الأمر ينذر بمواجهة محتملة بين الإنجليز وقوات محمسد على في الخليج .

وعلى الرغم من الاتفاقات التى تمت بين " هنيل " وشيوخ الساحل العمارة الا أنه لم يكن مطمئنا لإمكانية احترامها وأن توقيعها كان مسن قبيل المناورة الدبلوماسية ولكن هؤلاء الشيوخ أقرب إلى التفاهم مع "خورشيد " الذى بدأ بتير العامل الدينى فى نفوسهم، وكان هذا سر نجلحه، وأن محمد على لو حققت قوات نجاحا على جبهة الشام فقد يغريه هذا على التركيز على الخليج، وبالتسالى فأن النفوذ البريطاني في الخليج قد يتعرض كلية للخطر، وتزايد هذا الإحساس من قبل الإنجليز لاتجاه نشاط محمد على إلى واحة البريمي ثم إلى مسقط والكويست بل والعراق، وبدا الأمر لديهم بوضوح أن المسألة أصبحت تتعلق بكامل وجودهم في الخليج بأسره.

وكانت قوات محمد على قد حققت انتصارا على القوات العثمانية في بالا الشام، فبدا الموقف أمام الإنجليز أكثر تأزما، ولم يكن بوسعهم القيام بعمل حاسم في الخليج ضد قوات محمد على وبخاصة بعد أن تطلب موقفهم في الصيب الاستعانة بأغلب قطع أسطولهم الحزبي في الهند فيما عرف بحرب الأفيون الأولى التي انتهت بمعاهدة " ناتكنج " سنة ١٢٥٧هـ ١٨٤٢م، كما أن استئثارهم بالنفوذ في الخليج دون بقية الدول الأوروبية الأخرى قد استبعد فكرة الاستعانة بجهود هذه الدول في وقف دور محمد على فيه . ولهذا لم يكن أمامهم سوى القيام بعمل أوربي جماعي على جبهة الشام، وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بجيش محمد على وعقدت اتفاقية في الإسكندرية في سنة ١٢٥٠هـ نوفمبر وديسمبر ١٨٤٠م أقر وجزيرة كريت .

وأعقب هذا الاتفاق انسحاب قوات "خورشيد " من الخليج، وترتب على ذلك عودة حكومة الموحدين في نجد بزعامة "فيصل تركي"، وتمكن العثمانيون المتحالفون معهم من دخول الإحساء، ولكن في نفس الوقيت تهيأت الظروف

لبريطانيا لتحقيق أهدافها وزيادة نفوذها في بقية إمارات الخليج من خلال اتفاقيات حماية (٤٣) .

### محمد على والقبوى الإسلامية في الشام

حققت السياسة البريطانية نجاحا في دفع محمد على للإشتراك في ضرب الثورة اليونانية تحت غطاء مساندة السلطان العثماني في حين كان الهدف الأساسي منها هو الوقوف أمام النفوذ الروسي ومنعه من التسرب إلى سواحل البحر المتوسط من خلال مساندة الروس للثورة اليونانية، وانتهى الموقف بعقد اتفاقية بين بريطانيا وروسيا سنة ١٤٢١هـ ٢٢٨١م تقضى بألا يكون للروس نفوذ أو قاعدة على البلاد الواقعة على البحر المتوسط (٤٤)، واستطاع الروس أن يعوضوا ذلك بمكاسب هائلة تمثلت في زيادة نفوذهم في الدولة العثمانية إلى درجة كبيرة أقرت بها الدولة العثمانية في معاهدة "أدرنة "سنة ١٢٤٤هــــ ١٨٢٩م، كنتيجة لهزيمتها أمام القوات الروسية (٥٤).

ومع أن هذا الوضع الذى أصبحت عليه روسيا فى الدولة العثمانية قد أثسار قلق البريطانيين، والفرنسيين كذلك، إلا أن بريطانيا لم تكن تريد أن تتخسذ موقفا إيجابيا مباشرا حيث كاتت تدرك أن إعلانها الوقوف إلى جاتب الدولة العثمانية ضد الأطماع الروسية سيكون لصالح روسيا فى هذه الظروف (٤٦).

واتجهت أنظار البريطاتيين، والفرنسيين أيضا، إلى قيام محمد على مسرة أخرى بالتصدى للنفوذ الروسى المتزايد بتوجيه جيشه إلى الشام ثـــم الأساضول وتحت نفس الغطاء وهو الوقوف إلى جانب دولة الخلافة، وقد لقــى هـذا الأمـر استجابة ـ بل ترحيبا ـ من جانب محمد على سواء لكونه كـان مـا زال يـامل تحقيق أطماعه التوسعية، وأن الشام قد تسمح له بها السياسة البريطانيـة نظـير دوره السابق معها، أم سعيا منه اتنفيذ أهداف أصدقائه البريطانيين .

ومما يدعم وجهة النظر هذه أن البريطانيين قد عارضوا بشدة شروع محمد على في تنفيذ العرض الفرنسي بغزوه الجزائر لحسابهم قبل هجومه على الشام بعام واحد، وهددوه بالهجوم على أسطوله وجيشه إذا هو أقدم على مثل هذه العملية الأمر الذي دعاه إلى التراجع عن التنفيذ على الرغم من أنه كان قد عقد اتفاقية بهذا الخصوص مع الفرنسيين، وهو أمر يدعو للقول ـ بل الجزم \_ بأنه ما كان له أن يشرع في توجيه جيشه إلى الشام بدون موافقة بريطانيا، ومن هنا

يمكن إدراك السبب الحقيقى لاتجاه محمد على للشام والذى يتمثل فى الوقوف أمام النفوذ الروسى فى الأراضى العثمانية .

على أن بريطانيا لم تشأ أن تعلن عن اتفاقها مع والى مصر حتى لا يكون فى ذلك إقرار منها بتقسيم الدولة العثمانية فتتخذ منه روسيا ذريعة لمزيب مسن التدخل الذى قد يجر إلى حرب ومواجهة (٤٧)، كما أنها \_ أى بريطانيا \_ كسانت ترى أن الدولة العثمانية، وليس والى مصر، هى التى ينبغى أن تظل حاجزا أمسام التوغل الروسى صوب البحر المتوسط (٤٨).

وعلى أية حال فقد حاول محمد على أن يخفى حقيقة دوره وأن يتذرع بأسباب سطحية يبرر بها أمام الباب العالى هجومه على بلاد الشام مثل إيواء "عبد الله باشا" والى عكا لسنة ألاف من المصريين الفارين هربا من التجنيد في جيشه خلال سنة ٢٤٦ هـ١ ١٨٣ م فقط ورفضه إعادتهم، وكذلك قيام " عبد الله باشا" بعمليات ابتزاز التجار التابعين الباشا . وكتب محمد على إلى الباب العالى يبلغه بقيامه بمهاجمة "عبد الله باشا" لهذا السبب، ورد عليه الصدر الأعظم بما يشير إلى مدى الضعف الذي كانت عليه الدولة العلية وعدم قدرتها على التصدى لمحمد على فقال : " إن شكوى بعض التجار لا يمكن أن تسوغ تحكيم الحسام وإشعال النار والحرب، وأن ما ينشب من نزاع بين الباشوات المتجاورين لا يمكن أن يسوى بإشهار السيف بل بتدخل الباب العالى " (٤٩) .

ولم تكن مثل هذه الخطابات لتؤثر على ما عزم عليه محمد على — أو دفع له — من احتلال الشام، فزحف جيشه وعلى رأسه ابنه " إبراهيم باشا " قبل أن يصله رد الصدر الأعظم، وعلونه "بشير الشهابى الثاتى" الذى كان يعيش فى كنف منذ خروجه من لبنان، ومع أن مساندة " بشير الشهابى" لجيش " إبراهيم باشا " كانت سببا فى ثورة الدروز بزعامة أسرة جنبلاط التى تولت الزعامة بعد خروج الشهابيين إلا أن وقوف الموارنة " المسيحيين " ضدهم لم تكن دوافعه هى مساندة الأمير بشير فقط بل ويرجع فى حقيقة الأمر إلى الدور الفرنسى الذى دعاهم لتأييد جيش " إبراهيم باشا "، وأمدوهم بالسلاح مما أدى إلى هروب بعض الزعامات الدرزية وانضمامهم إلى الجيش العثماني الزاحف لملاقاة جيش والى مصر (٥٠). ومن الأمور التى تؤكد ذلك إعلن نصارى بلاد الشام، إلى جانب الموارنة، بأن إبراهيم باشا " صديق لهم، وأبدوا استعدادا تاما لمساعدته،كما أن "إبراهيم باشا" صديق لهم، وأبدوا استعدادا تاما لمساعدته،كما أن "إبراهيم باشا" قد الغى كافة القيود المفروضة على النصارى واليهود فقط فى كل بلد سيطر

عليه تحت دعوى المساواة والحرية (٥١)، وهى أمور تشير إلى تسأثير المحفسل الماسونى عليه ودور هذا المحفل سالتابع لفرنسا سفى دعم أطماعسه وأبيسه (٥٢).

وعلى الرغم من أن جيش إبراهيم باشا قد تمكن من هزيمة الجيش العثمانى واستطاع أن يستكمل سيطرته على الشام إلا أن العثمانيين، ومعهم الإنجليز الذيب خشوا زيادة النفوذ الفرنسى، قد تمكنوا من إثارة الأهسالي ضد إبراهيم باشسا مستغلين العديد من العوامل سواء أكانت عوامل دينية، بعد أن ضيق إبراهيم باشا الخناق على المسلمين في حين منح حريات واسعة للنصارى واليهود، أم عوامسل سياسية واقتصادية بدت في حرص الاقطاعيين على أوضاعهم ومصالحسهم بعد الإجراءات التي اتخذها إبراهيم باشا للتقليل من دور هذه الأوضاع وضرب هذه المصالح، وانتهى الأمر بعقد اتفاقية لندن سنة ٥٥ ٢ ١هه ١٨٤٠م التسبي حددت الوجود العسكرى به لوالي مصرفي الشام بحياة محمد على (٥٥).

ولم يكن هدف محمد على من القضاء على النظام الإقطاعي في الشام هـو إتاحة الفرصة لنمو النظام الرأسمالي وما يصحبه من نمو الأفكار القوميـة لكـن هدفه كان قاصرا على القضاء على الزعامـات الإقطاعيـة المعارضـة لوجـوده واستمرار حكمه وحرماتها من مصادر قوتها وهـي ثروتـها، فـي حيـن كـان الفرنسيون يقصدون من وراء مساعدتهم له في هـذا الاتجـاه توسـيع السـوق التجارية لهم اقتصاديا وزيادة نفوذهم سياسيا إلى جاتب تحقيق أهدافهم الفكريـة الرامية إلى إشعال الدعوة إلى القومية التي تنمو في ظل سوق اقتصادي موحد في المجتمع الراسمالي وفي إطار علماني، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها في ظل سيادة المختمع الراسمالي وفي إطار علماني، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها في ظل سيادة النظام الإقطاعي لكونه " يتحكم في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يحول دون ظهور الحركات القومية، فالإقطاع من شأته تقتيت المجتمـع إلـي وحـدات منخلة أو شبه منعزلة فكريا واجتماعيا واقتصاديا ويحول دون الاسـجام التـام والتماذج بين أجزاء المجتمع ويحول دون نمو مقومات التوحيد الموجودة كاللغـة والتاريخ وقد يضعف منها ويقيم في وجهها العقبات ويحرمها من النمو والإزدهار "

ومع أن مراحل احتلال قوات محمد على للشام قد أكنت اتجاهه المعادى للمسلمين والمساتد للنصارى واليهود، وكذلك ما أحدثه من تقسيمات ادارية جديدة

لصالحهم، إلا أن سياسته العدائية ضد الاتجاه الإسلامي في الشام والتي تركت أثرا بعيد المدى على الحركة الفكرية والثقافية قد تجلت في الناحية التعليمية .

وقد يبدى الهجوم على نشر التعليم والتوسع فيه، وهو ما قام به " إبراهيسم باشا " في الشام،أمرا مذموما ورجعيا ومتخلفالمكن الأسلوب الذي تمت بسه هذه السياسة كان أسلوبا مغرضا قصد به هدم التعليم القائم على الدين الإسلامي مسن جهة، وأنه لم يتح الفرصة لأتباع الاتجاه الإسلامي أو يسمح لهم بفرصة كسالتي سمح بها للنصاري واليهود في القيام بدورهم للمغرض في مجال التعليم من جهة أخرى،وقد أدى هذا إلى أن تصور البعض أن هذه الأقليات التابعة للغرب هي التي حملت لواء التعليم في هذه الفترة،كما أن ذلك يوحى بسأن الذيس تعرضوا للاضطهاد هم المسلمون وليس غيرهم كما يرى البعض (٥٠).

وعلى عكس مايرى البعض أيضا فقد سلك العثمانيون مسلكا عادلا مع غير المسلمين من الأقليات الطائفية وبخاصة في بلاد الشام، فقد سمح الحكم العثماني بوجود بعض البعثات التبشيرية الفرنسية منذ مطلع القرن الحادي عشر السهجرى السابع عشر الميلادي، وأتاح لها فرصة إقامة عدد من المدارس والمعاهد في أماكن متفرقة، لكنه حدد مجال عملها في إطار رعاية الطوائف المسيحية دون غيرها، كما سمح بعدد قليل من البعثات الأمريكية لكنه حصر جهودها داخل بيروت فقط (٥٦).

وبقدر ما كان محمد على وابنه إبراهيم منفذين للأهداف البريطانية على الصعيد السياسي كانا منفذين كذلك للأهداف الفرنسية على الصعيد الثقافي في بلاد الشام، سواء لتأثير المحافل الماسونية الفرنسية عليهما أم تحقيقا لأطماع محمد على التوسعية في الشام التي تؤيدها فرنسا بعد أن أبدت بريطانيا معارضتها فسى ذلك . فما إن نجحت قوات إبراهيم باشا في السيطرة على بلاد الشام سنة مصراعيه لدخول البعثات التبشيرية الأهداف الفرنسية، ففتح الباب على مصراعيه لدخول البعثات التبشيرية الفرنسية والأمريكية، وألغى كافة القوانين الاستثنائية وجميع ما كان يسرى على النصاري وحدهم، ويعتبر بعض الكتاب أن عام ١٢٤٩ هـ ١٣٨٤م، عام تحول تاريخي حيث عاد اليسوعيون، وتوسعت البعثات الأمريكية، وتم نقل مطبعة الإرسائية الأمريكية من مالطة إلى بيروت، وأسست مدرسة للبنات في بيروت على يد "إيلى سميث " وزوجته (٧٠)، وزودت بعض الأديرة بمطابع أخرى في إطار حرص الدول الأوروبية على حصر المطابع

فى يد المسيحيين فقط (٥٨)، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها فسى ظل عجلز المسلمين عن امتلاك وسيلة التعبير عن آرائهم أو نشر أفكارهم فى هذا المجلل (٥٩).

ويذكر "جورج أنطونيوس" أن دخول " إبراهيم باشا " إلى الشام يعد نقطية تحول لدور المبشرين، وأنه لولا تأييده لهم " لبقيت عقولهم مشيلولة وأفكارهم آسنة "، فقد تمكنت كلية "عين طورة" التي أعيد افتتاحها والتي ما زالت قانمة حتى الأن و من القيام بدور كبير في تكوين كوادر من الكتاب والمفكرين . وفي نفس الوقت طبق سياسة تعليمية بين المسلمين كان الهدف منها إيقال الوعلى القومي بينهم، واستدعى أحد الفرنسيين من مصر وهو" كلوت بك "(١٠)، ليشرف على تطبيق هذه السياسة بعد أن اكتسب خبرة تطبيقها في مصر، ووضع تحت يده مطبعة كاملة لنشر الكتب العربية لتعينه في تحقيق هدفه، وتمكن بكل هذه الأساليب مطبعة كاملة الشر الكتب العربية لتعينه في تحقيق هدفه، وتمكن بكل هذه الأساليب أساليب التربية والتعليم في مدى سنوات قليلة، ويحقق أهداف المحافل الماسونية أساليب التربية والتعليم في مدى سنوات قليلة، ويحقق أهداف المحافل الماسونية الفرنسية على حساب الاتجاه الإسلامي الذي ظل سائدا طوال الحكم العثماني، وقد أرجع "جورج أنطونيوس" ثورة المسلمين على هذه السياسة المعادية لهم من كل أرجع "جورج أنطونيوس" ثورة المسلمين على هذه السياسة المعادية لهم من كل جوانبها إلى تعصبهم وجهلهم بمعاني الوطنية (١٦).

وبشكل عام فقد ترتب على دور محمد على فى المنطقة بأسرها أن تنبهت الدول الأوروبية إلى مدى الضعف الذى أصبحت عليه الدولة العثمانية، وبالتالستعدادها لتقسيم أراضيها حينما تتهيأ الظروف السياسية، واتجهت العديد من الآراء فى أوروبا للدعوة لسرعة حدوث هذا التقسيم، ولم يكن جانب التوسع وحده هو الدافع وراء هذه الدعوة بل كان جانب العداء للإسلام والشعوب الإسلامية من العوامل البارزة وراءها، وهو أمر تؤكده الاتصالات الدبلوماسية فى أوروبا فى هذه الفترة . فقد أرسل "شاتوبريان " رئيس وزراء فرنسا رسالة عن طريق سفيره فى روما إلى قيصر روسيا للتفاهم حول تقسيم المقاطعة العثمانية الأوربية قال فيها : "إذا أردتم داى القيصر دالذهاب إلى القسطنطينية فقوموا مع الدول المسيحية بتقسيم عادل لتركية الأوروبية، أما الدول التى ليست فى موقع يسمح المها بالتوسع جهة الشرق فتحصل على تعويضات فى مناطق أخرى"، كما وقعت الجائزا مع روسيا بروتوكول فى سان بطرسبرج سنة ١٢٤٠هـ ١٨٢٥م، قبل الطرفان بمقتضاه مبدأ الندخل الأوروبي فى الإمبر اطورية العثمانية (١٢).

وفي اعقاب هزيمة الجيوش العثمانية أمام جيش محمد علي في الشيام والأناضول اضطرت الدولة العثمانية للاستنجاد بروسيا بعد أن لمسيت أن محميد على بحظى بتأييد البريطانيين والفرنسيين، عقدت معاهدة " انكيار اسكله سى سية على بحظى بتأييد البريطانيين والفرنسيين، عقدت معاهدة " انكيار اسكله سى سية دفاعي بين روسيا والعثمانيين، مما أدى إلى مسارعة كل من بريطانيا وفرنسيا بالنصدى لمحمد على خشية المزيد من التدخل الروسي، وفرضت عليه اتفاقية لندن سنة ١٠٥٥ هـ ١٨٤٠م (١٣٣) . وقد ترتب على هيذه الأحيداث إجهاض محاولة الإصلاح الجادة التي حاول السلطان " محمود الثاني " أن يقوم بسها في الدولة العثمانية والتي كانت تتم في إطار إسلامي (١٣٤)، مع فتح الباب للاستفادة من الأساليب الأوروبية الحديثة، واضطرت الدولة العثمانية لقبول وصايسة المدول الأوروبية في مقابل حمايتها من أطماع محمد على (١٥٠) .

ولعل فى توضيح أبعاد الدور الذى لعبه محمد على ما ينفسى ما يحاول البعض أن يسنده إليه وهو محاولة إقامة دولة \_ أو وحدة \_ عربية، فقد نفسى أغلب المؤرخين وجود أى تقكير عربى لدى محمد على لكونه من أصل ألبانى ولا يعرف العربية (٢٦)، كما أجمع كثيرون من المؤرخين على غياب الوعى القومسى فى هذه الفترة (٢٧)، بل إن أحد المؤرخين قد ذكر بوضوح أن محمد على لم يكن صادقا فى عواطفه نحو العرب ولم يكن يتحدث لغتهم، كما أنه كان يستهين بمواهبهم وخصائصهم، وكان يرمى إلى أن يكون "صحبه من الأتراك والألبان هم عماد السلطة وصرح الحكم فى إمبراطوريته المقبلة وأن يكون العرب هم الرعية "

بل إنه، بدور العمالة الذي لعبه لصالح الأوروبيين وضد مصالح شعوب المنطقة، قد حطم محاولة جادة لوحدة الشعوب الإسلامية من الأناضول إلى بحر العرب ومن الخليج إلى البحر الأحمر التي كادت أن تتحقق على يد الدولة السعودية الأولى (٢٩)، بل ربما كانت قد توافقت مع محاولة الإصلاح الإسلامية العثمانية وكان في ذلك إحياء قوة الخلافة الإسلامية، وهي حقيقة لايروق للمؤرخين العلمانيين والماركسيين وغير المسلمين ذكرها أو طرحها كبديه لما يطرحونه حول محمد على لما توحى به من أفكار إسلامية حول الماضى والحاضر والمستقبل.

وهكذا استطاع محمد على أن يقوم بما لم يستطع الاستعمار الغربى أن يقوم به بشكل مباشر فى العمل على تحطيم الهوية الإسلامية التى كانت أساسا فى صمود الشرق الإسلامي ضد الموجات المعادية عبر مراحل تاريخية طويلة، وتسبب نتيجة لذلك فى توسيع الهوة الحضارية بين الشرق والغرب، وهيأ المناخ اللازم لإقامسة المؤسسات المعادية للدين الإسلامي وللمسلمين من محافل ماسونية وإرساليات تبشيرية وأديرة وكنانس ومدارس نجحت فى بذر بذور القومية العرقيسة، وبت الأفكار المعادية لمصالح الاقتصاد، ومنح امتيازات واسعة للأوروبييسن واليهود، وهي أمور لم تكن تمثل مصالح شعوب المنطقة أو تعبر عن رغباتها . وتنافست مع سياسة الاحتكار والظلم التي مارسها في ضياع موارد شعوب المنطقة دون أن يجنى أبناؤها أية فائدة، وأسهم كل هذا في تهيئة المنطقة بأكملها لمرحلة ستعمارية، وما زالت المنطقة تعانى من آثار تلك السياسة حتى تاريخنا المعاصر .

علىأن هناك جانب خطير يتعلق بنتائج سياسة محمد على فى فلسطين حيث أتاحت هذه السياسة الفرصة لليهود بوضع تصورات لسياسة استعمارية، ففى سنة الاعدام ١٨٤٩ مقام السير موسى مونتيفور اليهودى البريطانى بزيارة لفلسطين، ثم اتجه إلى مصر والتقى بمحمد على لإجراء مشاورات حول تحقيق مشروع توطين اليهود فى فلسطين وذلك من خلال استنجار عدد من القرى بيسن المائة والمائتين لمدة خمسين عاما لزراعتها على أن يدفع ضريبة الأرض التى يستغلها، وأنه فى حالة نجاحه فى عقد هذه الاتفاقية يعهد لشركة إنجليزية بتولسى هذا الدور مقابل تشجيعها لمعودة اليهود إلى فلسطين . وبالفعل نجح "مونتيفور" فى الأخرى كإنشاء بنك تسليف زراعى وغير ذلك، ولقيت هذه الأمور آذانا صاغية من الأخرى كإنشاء بنك تسليف زراعى وغير ذلك، ولقيت هذه الأمور آذانا صاغية من محمد على ولكن دون اتفاق على شيء محدد من جانب محمد على بسبب تسردى الأوضاع السياسية حول سيادته على المنطقة ودور الدولة الأجنبية وأولها إنجلترا التى كان "مونتيفور" أحد رعاياها (٧٠) .

وقد تطورت هذه المسألة بحيث ساندتها الكثير من الدول الأوروبية خلاصا من اليهود، وكونها كانت تعنى من وجهة النظر البريطانية تحقيق مصلحة خاصة بنظرة بريطانيا للمسألة الشرقية تتمثل في السعي الستعمار استيطاني في المنطقة العربية . وظلت المساعى في هذا الصدد قائمة حتى بعد معاهدة لندن التي أبعدت سلطة والى مصر عن فلسطين وعودتها الى السيادة العثمانية . وعلى الرغم مسن المساعى البريطانية واليهودية عبر القناة الماسونية فى الدولة العثمانية التى كان يمثلها مصطفى رشيد باشا الذى وصل إلى منصب الصدر الأعظم و والذي نجح فى إصدار دستور جديد إلا أن وجود المؤسسات التقليدية ذات البعد الإسلامى فسى العاصمة العثمانية قد أدت إلى رفض الباب العالى لمثل هذه المخططات (٧١).

كما رفض الباب العالى مشروعا آخر يسمى مشروع القدس كان يرمى السى بناء كنيسة إنجليكانية فى القدس إلى جانب المشروع اليهودى فيها، على أن هذا المشروع الأخير لم يحظ بتلاقى وجهات النظر الأوروبية التى ربطت بينه وبين المرامى البريطانية وزيادة النفوذ على حسابها فى المنطقة، وطرح الأوروبيون مشروعات دينية وسياسية أخرى كان من شأنها النظر فى تدويل القدس (٧٢).

# محمد على يفتح الطريق لفرنسا لاحتلال الجزائسر الطابع الإسلامي للمغرب العربي :

على الرغم من الضعف الذى ألم بالمسلمين في شمال إفريقيا كجزء مسن الضعف الذى أصابهم في بلاد الأندلس خلال عصرى المرابطين والموحدين، وسواء أكان ذلك بفعل النظام الإقطاعي الذي كان ساندا فيها أم بفعل ضعف العلوم وعدم الاهتمام بالمعرفة كنتيجة لهذا النظام، إلا أن هؤلاء المسلمين قد استيقظوا على صيحات إخوانهم الفارين أو المطرودين من الأندلس حيث أدركوا من خلالهم قدوم الخطر الصليبي الجديد، فأحيوا فيهم روح الجهاد سرواء لملاقاة الخطر الفادم أم لمقاومة المنتفعين من الإقطاعيين المتسرين خلف بعض المفاهيم الدينية .

ومع أن الكثيرين من المسلمين قد التفوا حول نداء الجهاد إلا أن شرائح المنتفعين المسيطرين على النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاتت تمثل الثغرة الحقيقية في صفوف المجاهدين والتي نفذ منها الأسبان والبرتغاليون وتمكنوا من السيطرة على بعض المراكز الساحلية .

على أن ما ينبغى توضيحه هو أن الصياغات القومية للتاريخ قد حاولت أن تضفى صبغة قومية على هذه الفترة حيث اعتبرها البعض بدايسة لنشسر الوعسى القومى العربى في حين أن البعد القومى لم يكن موجودا حتى منتصف القسرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى بعسد احتالل الفرنسيين للجزانسر

ووضعها داخل حدود سياسية كجزء مسن مساعى حكومة النورة الفرنسية الماسونية في إثارة النعرة القومية بين الشعوب على غرار ما سعت إليه في مصر إبان حملتها عليها في نهاية القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي .

ويشكل عام فإنه يصعب \_ بل يستحيل \_ التحديد أو التميين العرقي أو القومى لشعب شمال إفريقيا منذ أن اعتنق الإسلام واندمج فيه (٧٣)، فقد شارك في مواكب الجهاد واستقبل أفواج المسلمين من دعاة وعلماء وحتى الفارين مسن الخوارج كالأباضية والصفرية وأصحاب المذاهب الفقهية والسياسية، وخرجت منه وفود شاركت في الأحداث السياسية منذ البداية وللحج وزيارة المناطق المقدسة، واستقر العديد منهم في مصر والشام والحجاز والعراق والأندنس وصقلية وجنزر الأرخبيل والأناضول وحتى مشرق العالم الإسلامي، واستقبل الهجرات الوافدة مسن الأندلس وجزر البحر المتوسط والذين أقبلوا على الإسلام من أهـل أوروبا ثـم تعرضوا لعقاب الطرد، وأصبح بعد فترة زمنية جزءا من الكل الإسلامي الذي امتد منه ومعه إلى إفريقيا السمراء . ولهذا فإنه من غير الصواب أن تحدد الهويسة القومية لأى إقليم من أقاليم المغرب الإسلامي بعيدا عن الإطار الإسلامي سواء قبل الهجوم الاستعماري في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي أم حتب بعده حيث ظل الإسلام يمثل العامل الأول والأقوى في مراحل مقاومــة الاستعمار وحتى الاستقلال، وظلت الثقافة الإسلامية تمثل الصوت المعبر عن هذه المقاومــة وأساس التميز لهذه الشعوب تاريخا وحضارة، وأصبح مسن غير الموضوعي التحدث عن العرب والبربر أو أي بعد عرقي وغير ذلك من التقسيمات العرقية التي يقصد بها ومن خلالها تمزيق هذا التاريخ وهذه الحضارة .

وإذا كاتت هذاك بعض الحدود قد ظهرت من خلال القسام القوى السياسية في مطلع العصور الحديثة كجزء من التقسيم الإدارى إبان العصر العثماني فإن هذه الحدود لم تكن قائمة على أسس عرقية أو قومية كما كاتت كذلك خلل الفترات التي تسيدتها بعض القوى السياسية المحلية حيث كاتت تزيد أو تنقص مع زيادة قوة السلطة السياسية الحاكمة أو ضعفها، كما أن هذه القوى كاتت تحكسم باسسالدين ولا تستند إلى شعور قومي أو جنسي . " فبني مرين " في المغرب مثلا حين دب بينهم الضعف انتقل فرع منشق منهم ليكون دولة الحفصيين في تونس، كما كان يطلق على الجزائر المعاصرة المغرب الأوسط، وكذلك فإن تسمية الجزائر قد استمدت من مدينة الجزائر لا من تسمية قومية، وتسمية المغرب ترجع إلى عوامل

جغرافية مستمدة من موقعه فى أقصى الغرب وليس إلى عوامل قومية، كما أن تسمية عاصمته بالرباط دلالة على أن المنطقة قد ظلت لفترة طويلة المكان السذى رابط فيه المجاهدون المسلمون.

كذلك فإن حركة الجهاد البحرى التى ظهرت منفذ أولخسر القسرن التاسيع الهجرى الخامس عثر الميلادى قد جمعت فى صفوفها كل المسلمين، فقيادتها المتمثلة فى "عروج "و "خير الدين "كانت مسن جسزر الأرخبيسل العثمانيسة، والمجاهدون كاتوا خليطا يجمع بقايا المسلمين الفارين من الأندلس، والمسلمون من أهل المنطقة، ومجاهدون جاءوا من الأراضى العثمانية، ومن تجسار ودعساة غرب إفريقيا.

و " السعديون" في مراكش كانوا من البيت النبوى الشريف حيست يرجع نسبهم إلى " الحسين بن على"، وتبعتهم أسرة " الأشراف العلويين " التي ترجع إلى نفس النسب، وبشكل عام فلم يكن لأى منهم عبر كل هذه المراحل، وخالل كافة الأحداث من هوية سوى الهوية الإسلامية.

وعلى الرغم من محاولة بعض المؤرخين الأوروبيين ومن تبعهم ارصد بعض الملامح المميزة لعناصر السكان الأصليين ممن يطلق عليهم السبربر إلا أن نسبة كبيرة من هذه العناصر اختلطت بعد إسلامها في عنساصر المسلمين بنسبة كبيرة من هذه العناصر اختلطت بعد إسلامها وعيث في عنساصر المسلمين محدودة، وخاضعة للغة العربية حتى كادت تصبح إحدى لهجاتها، وارتضت هدده العناصر المنصهرة أن تكون اللغة العربية عن إيمان لعنهم الثقافية الوحيدة (٤٧)، وفي المقابل لم يتمسكوا بلغتهم أو يحاولوا كتابتها كدلالة من دلالات انصهارهم في الإسلام دينا وثقافة، وكان من دلالات هذا الانصهار أيضيا الفشيل الذي لقيه الفرنسيون في مساعيهم لإثارة النعرة القومية لدى عناصر البربر القبلية بسبب إدراك هذه العناصر لعدم وجود هوية جنسية لها ولما أبدت من بداية إسلامها من حرص على الانخراط في الثقافة الإسلامية العربية، وقد لعبت الطرق الصوفية كالدرقاوية "و" التيجانية "دورا بارزا في هذا المجال (٧٥).

## أبعاد العلاقة بين القوى المطية الغربية ودولة الخلافة العثمانية

فى الوقت الذى لم يبد فيه العثمانيون حرصا على مد نفوذهم السياسى إلى شمال إفريقيا بذنت شعوب هذه المنطقة من المسلمين مساعيهم للارتباط بالدولـــة

العثمانية، ومع أن السبب الأساسى فى نلك راجع إلى اشتداد حدة الصراع بيسن المسيحيين والمسلمين فى حوض البحر المتوسط الغربسى إلا أن توجه شعوب المنطقة إلى العثمانيين لدعم جهادهم، وإستجابة العثمانيين لهذا المطلب بشكل ايجابى وسريع يشير إلى طبيعة الهوية الإسلامية فى الجانبين معا (٧٦)، وكذلك يسهم فى دحض الرأى القائل برغبة العثمانيين فى تكويسن إمبراطورية واسعة كهدف لتوجههم إلى الشرق فى محاولة للتقليل من الدافع الدينى كدافسع أساسسى لهذا التوجه .

ولعل من أبرز الأمور التى ترجم فيها العثمانيون صدق توجههم الإسلامى هو عدم ربطهم بين دعمهم للجهاد فى هذه المنطقة وبين رغبتهم فى تحقيق أى نفوذ سياسى، فكان انضمام ولايات المغرب إلى العثمانيين عن طواعية ورغبة، وكان إضفاء الألقاب العثمانية على الحكام المحليين فى هذه الولايات مثل بكلر بك (أى رئيس البكوات) وغيرها يأتى استجابة لرغباتهم، ولهذا فإن تغير الأوضاع السياسية فى هذه الولايات كنتيجة لثوراتهم على بعض الحكام لم يغير من طبيعة ولاء الحكام الدائم لدولة الخلافة، بل كان ضعف هذا الولاء أحيانا من أسباب دعم هذه الثورات من قبل القوى الشعية المسلمة.

وكان حرص هؤلاء الولاة وتنافسهم على نيل رضاء الخليفة العثمانى وإرسالهم بعض قواتهم العسكرية لمشاركة دولة الخلافة فلى حروبها، دون أن تكون دولة الخلافة تمتلك أى عامل من عوامل الضغط أو التأثير عليهم سوى الرباط الدينى يعد دليلا هاما على غلبة الهوية الإسلامية .

وعلى صعيد أخر ينبغى الإشارة إلى الدور الذى لعبته الطرق الصوفية فلى أبعاد العلاقة بين دولة الخلافة العثمانية وبين هذه المنطقة، فعلى الرغم من أن دولة الخلافة قد هيأت الظروف الكاملة لتطور وانتشار العديد من الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، وهو أمر يرجع إلى طبيعة إسلام العثمانيين في البداية والذي كان على يد الطرق الصوفية \_ كما سبقت الإشارة \_ وأن ذلك قد فرض ارتباط هذه الطرق بنظام الدولة، وعلى الرغم من أن هذه الطرق قد لعبت دورا واضحا في إبراز الهوية الإسلامية لشعوب هذه المنطقة من خلال دورها في صهر كافة ألا أن الخلاف بين هذه الطرق في المنهج أو في الأسلوب قد أسهم في أن الغربي، إلا أن الخلاف بين هذه الطرق في المنهج أو في الأسلوب قد أسهم في أن تلعب دورا معاكسا لهذا الاتجاد في علاقة الدولة العثمانية بالقوى الإسلامية في

شمال إفريقيا . فقد أدى اختلاف الطرق الموجودة فى شمال إفريقيا "كالدرقاوية و" التيجانية " مع الطرق العثمانية التى كان من أشهرها الجلالية والبكتاشية، وكذلك مع منهج السلطة العثمانية المحدود، إلى تزعمها لبعض الحركات المناوئة للسلطة العثمانية وبخاصة فى ولاية الجزائر، الأمر الذى دعا البعض لأن يربط بين دور هذه الطرق وبين النزعة الوطنية (٧٨) . على أن هذا التفسير لا ينبغى أن يوضع فى إطار تجسيد البعد القومى سواء لكون هذه الطرق \_ مهما كان الأمر \_ دور ولاية الجزائر أو حتى ولايات المغرب من جهة أدرى .

أما من حيث القوى التى ظهرت فى المنطقة والتى بدت فى قالب الاستقلال عن الإدارة العثمانية كالحسينيين فى تونس فعلى الرغم مسن أن "حسين علسى مؤسس هذه الأسرة قد استأثر بالحكم له ولأسرته ويشكل يدعو إل إلحاقه بصفوف المتمردين عل سلطة الدولة العثمانية إلا أن طبيعة العلاقة التى كانت بين الدولسة العثمانية وبين ولايات الشمال الإفريقى بصفة عامة والتى خلست مسن التدخيل المباشر فى شئونها أو فرض أسلوب معين فى الإدارة،وكذلك استناد مؤسس هذه الأسرة على طائفة الانكشارية العثمانية (٧٩)، إلى جانب تولى هذه الأسرة دورا بالزا فى الجهاد ضد النفوذ الأجنبي وفى نفس الوقت الحرص على الارتباط بالدولة العلية وفى إطار الحرص على استمرار نفوذها ووحدتها (٨٠)، كلها أمور لا تدعو إلى إعتبار دور هذه الأسرة تعبيرا عن النضج القومي فى البداية على الأقل،وفسي الفترة التى لم يكن فيها هذا العامل قد تبلور حتى بعد خضوع تونسس للاحتسلال الفرنسي سنة ٨٩١ ١هـ ١٨٨١م.

# التشكيك الأوروبي في حسركات الجهساد:

دأب المؤرخون الأوروبيون على التشكيك في حركات الجهاد الإسلامية بشكل عام وفي منطقة الشمال الإفريقي بالتبعية،وتركزت محاور التشكيك فـــى جانبين الأول في أصل المجاهدين البارزين مثل خير الدين وعروج وكذلك حسين بن على والثاني في وصف دورهم بالقرصنة.

أما من حيث التشكيك في أصل الأخوين "عروج و "خير الدين" فقد أكد المؤرخون أنهما ينتميان إلى أسرة مسلمة، وأن انتماء أمهما إلى مسلمى الأندلس هو الذي دفعهما لأن يوجها نشاطهما إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط (١٨).

وأنهما ليسا من أصل نصراتي يوناتي كما ورد عند بعض المؤرخين الأوروبيين (٨٢) .

كما أن نجوء هذين الأخوين إلى أسلوب الكر والفر فى الجهاد البحرى والذى وصف بالقرصنة إنما يرجع إلى عدم قدرتهما على الدخول فى حرب نظامية ضد القوى المسيحية من الأسبان والبرتغاليين وفرسان القديس يوحنا، وكان أسلوبهما أشبه بالكمائن البحرية ضد سفن خصومهم لمنع الصادرات والواردات أو الإستيلاء عليها بقصد الإضرار بعدوهم، وكانت حركتهما فسى عمومهم رد فعل لأعمسال القرصنة الأوروبية التى صبغت عملها ضد القوى الإسلامية بالأبعاد الدينية (٨٣).

كما حاول المؤرخون الأوروبيون التشكيك في أصل مؤسس الأسرة الحسينية "حسين على" الذي تولى دور الجهاد ضد الأطماع الأوروبية في تونسس (١٤)، فذكروا أنه يرجع إلى أصل نصراني يوناني باعتبار أنه من طائفة الانكشارية التي هي في الأصل تطور لضريبة الغلمان النصاري . علي أن عناصر هذه الطائفة لمي يكونوا في مجموعهم من العناصر النصراتية، بل أن ما حصلت عليه هذه الطائفة من امتيازات مادية ومركز مرموق في الدولة العثمانية قد دعا البعض من المسلمين للإقبال علي إلحاق أبنائهم بها، كما أن التربية الإسلمية التي كسان يتلقاها أبناء هذه الطائفة من الصغر لا تدعو إلى التشكيك في ارتباطهم بالإسلام وجهادهم في سبيله، وما كان لهم أن يحققوا نجاحا في ارتباط المجاهدين وعموم أهل المنطقة بهم لولا هذا الارتباط الذي يعد أساسا للفخر وليس عاملا للتشكيك

## البعد الديني للأطماع الفرنسية في الجزانسر:

يعود تطلع فرنسا لولاية الجزائر إلى بدليات ارتباط هـذه الولايـة بالدولـة العثمانية حيث لم يكن الفرنسيون يكتفون بسماح الدولة العلية لهم بامتلاك حصـن القالة، وهو حصن على سواحل الجزائر ظل وجودهم فيــه محـل رفـض أهـل المنطقة، وحق إنشاء المخازن فيه (٨٦)، بل إن "شارل العاشر" ملك فرنسا كـان قد اقترح سنة ٩٧٩هـ ٧٧٥ م، على حكومة الباب العالى التنازل لهم عن ولاية الجزائر كلها مقابل جزية وهو الأمر الذى لم توافق عليه الآستانة، وتأزمت علاقة أهل هذه الولاية بفرنسا على أثر قتل فرنسا لوفد منهم ذهـب ليتفـاوض بشـأن

الحصن مبررين ذلك باعتداء سفن في سواحل الجزائر علي سيفينة فرنسية، وحاولت فرنسا التودد لإعلاة علاقاتها التجارية بعد فشل أسلوب العنف وعقدوا معاهدة سنة ١٠٣٥ هـ ١٠٣٨م، ولكن فرنسا سرعان ما عدادت إلى أسلوب العنف وهاجمت ميناء " جيجل " في النصف الثاني من القرن الحدادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي الأمر الذي أشعل روح المقاومة ضدهم في الولاية بمساعدة العثماتيين، ووصلت المقاومة إلى حد مهاجمة سواحل فرنسا الجنوبية وأسر الكثير من أهلها كرد على أعمال مماثلة من قبل الفرنسيين.

ووصلت نيابة الجزائر من القوة البحرية إلى حد تقـــارب الإنجليز معها في الطار التنافس بينهم وبين الفرنسيين في البحر المتوسط، كما أن الدولة العثمانية قد استخدمت هذه القوة كوسيلة من وسائل الضغط على الفرنسيين في مطلع القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي .

وحين طافت بذهن " نابليون " فكرة الإستيلاء على شمال إفريقيا كله أرسل أحد مسلوليه لدراسة أحوال الجزائر على وجه الخصوص وهو " بوتسان " السذي رسم له خطة حربية لدخول الجزائر، ولكنه لم يوافق على فكسرة إمكانية إثسارة النعرة القومية لدى عناصر العرب ضد حكامهم من الترك مؤكدا تضامن الجسانيين وسيادة النظرة الإسلامية الدينية لكنه طرح إمكانية استمالة بعض رجسال الطسرق الصوفية (٨٧).

وتبلورت النزعة الدينية الأوروبية حول الجزائر في مؤتمسر فيينا سنة الا٢٩ هـ ١٨١٤م، حين طالب فرسان الصليب المالطيين بإعادة الجزيرة إليهم أو منحهم قواعد متقدمة في البحر المتوسط للوقوف أمسام مسا أسسموه بالقرصنسة الإسلامية وبخاصة في الجزائر وتخليص الأسرى المسيحيين، وتجاوب المؤتمرون مع هذا المطلب ومن منظور ديني متعصب حيث كان من بين قسرارات المؤتمسر ضرورة قيام أوروبا بعمل جماعي ضد " القراصنة " في المغرب لأن فرسان مالطة لا يستطيعون القيام بهذه المهمة وحدهم، ورأت بريطانيا أن الدولة العثمانية لسن تعارض هذا العمل لأن فيه إعادة لسيادتها على هذه المنطقة بعد إبعاد زعماء هذه المنطقة .

وحاولت بريطانيا أن تنوب عن أوروبا المسيحية فى القيام بعمل عسكرى صليبى ضد الجزائر وهو أمر أثار حفيظــة الفرنسيين، فقاموا بحملـة سنة ١٢٣١هـ ١٦١٦م، حققت نجاحا محدودا . وأمام مواصلة الجزائريين للمقاومــة

ورفض الشروط التى أرادها البريطانيون حاول الأوروبيون تكوين حلف جماعى لا يسمح باتفراد البريطانيين وحدهم حيث كاتت روسيا تتزعم الحلف المقدس ضد دولة الخلافة العثمانية، وكانت فرنسا ترى أن أمر التنخل ينبغى أن يكون قداصرا على دول البحر المتوسط ومن منظور دينى، فقد عبر "شاتوبريان " أحد أعضاء مجلس النواب الفرنسي عن ذلك بقولة: " لقد كان الفرنسيون هم أول الصليبيين فليكونوا الآن آخرهم " (٨٨)، ومع أن الخلاف بين الدول الأوروبية قد جطها تتحفظ ضد تنخل بعضها البعض سياسيا إلا أن الروح الصليبية المعادية للمسلمين كانت الروح السائدة بين كل هذه الدول، وقد أدى إحساس الدولة العثمانية بسهذه الروح أن ساعدت حكومة الداى في الجزائر بثلاث سفن حربية تحسبا لما تعده الدول الأوروبية .

# دور محمد على في التمهيد لاحتسلال الجزائس:

فى الوقت الذى كان يستعد فيه حكام ولاية الجزائر ومن خلفهم الدولة العثمانية لمقاومة المخططات الصليبية الأوروبية الرامية إلى الإعتداء عليهم أو لاحتلالهم، طرحت على الساحة فكرة إمكانية قيام "محمد على" بعمل عسكرى ضد هذه الولاية لصالح فرنسا . فقد أرسل قتصل فرنسا في مصر "دروفتى " بتقرير إلى رئيس وزرائه " بولينياك. " تضمن اقتراحا بتدخل محمد على في الجزائر . وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين حول ماهية هذا الاقتراح هل كان نابعا من محمد على نفسه كما ذكر المؤرخون الفرنسيون أم من دروفتي " بناء على توصية من بعض رجال حكومته، فإن الثابت أن الفرنسيين هم الذين سعوا لإقناع محمد على بفكرة التذخل، وأن قبول محمد على لها كان بمثابة تأكيده للارتباط بفرنسا وسعيه لكسب ودها وفي نفس الوقت محاولة لتحقيق أطماعه الشخصية في التوسع، كما أن الفرنسيين كانوا ينظرون إلى دوره في المحاولة باعتباره عميلا لهم (٨٩) .

ومن السذاجة قبول تفسير البعض لدور محمد على الذى تخطى مرحلة الاقتراح إلى حد عقد اتفاقية مع القنصل الفرنسى بأنه كان محاولة لإبعاد الاحتلال عن دولة عربية، فالجزائر حتى ذلك الوقت لم تكن دولة ولكنها كات ولاية عثمانية وأن اتفاقه على أمر كهذا مع دولة لجنبية ينم عن عدم اكتراثه بوحدة الدولة الإسلامية أو اكتراثه بها ومسايرته للمخطط الصليبي الرامي إلى تمزيقها،

كما أن مساعدة دولة أو ولاية ضد هجوم أجنبى لا يكون باحتلالها بل كان مد يد المساعدة لها كما فطت الدولة العثمانية، ولعل فى هذا الموقف وقربه من موقف فى نوارين البحرية سنة ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٧م، تحت قناع مساعدة السلطان ضد ثورة المورة والبلقان ما يدعم ما سبق أن توصلنا إليه فى طبيعة دور محمد على فى المنطقة (٩٠).

وبشكل عام فإن الإتفاق قد تضمن قيام محمد على بحمله عسكرية بريسة حتى الجزائر، يقوم بعدها محمد على بضم هذه المناطق السلى نفوذه، باسسم السلطان، ويدفع جزيتها لدولة الخلافة، وفي نفس لوقت يضمن لفرنسا كسل مسا تتطلب من امتيازات اقتصادية وعسكرية في الجزائر دون أن تتحمل أية أعباء في هذه الحملة.

وفى الوقت الذى نظرت فيه فرنسا إلى هذا الاتفاق بجدية لتحقيق أهدافها فى الجزائر، وكذلك تحويل اتجاه محمد على عن الشام الذى كاتت تسعى لزيدة نفوذها فيه، بدت معارضة بريطاتيا لامتداد نفوذ محمد على السى هذه المنطقة متفقة فى ذلك مع الباب العالى وهو أمر أدركه محمد على من البداية، ويبدو أن ذلك هو الذى أثناه مبدئيا عن السعى لتنفيذ الاتفاق مع فرنسا وليس حرصه على عدم إثارة الرأى العام الإسلامى كما يرى البعض .

فحين أدرك محمد على عزم بريطانيا على مواصلة المعارضة لسهذا المشروع حتى لو أدى الأمر إلى استخدام القوة التقى بالقنصل البريطاني فى مصر وأبلغه بوجود خلافات بينه وبين فرنسا حول هذا الاتفاق،وأنه يسود "لووثقت بريطانيا به لأن من مصلحتها الاعتماد عليه فى مواجهة الخطر الروسسى" (٩١). وأبدى، نتيجة نذلك العديد من التحفظات وعدم القبول للاتفاق الذى أعده رئيس وزراء فرنسا بعد إحداث تعديلات على اتفاق "دروفتى" وكان مسن شسأن هذه التحفظات رفض المشروع نهائيا.

#### احتىلال فرنسا للجزائسر:

لم تكن معارضة قيام محمد على بدور عسكرى فى شمال إفريقيا قاصرة على دور بريطانيا والباب العالى وكذلك حكومة "مترنخ " فى النمسا المعروفة بتحفظها، لكن المعارضة نمت داخل الدوائر الفرنسية نفسها حيث تراءى للمحافظين الفرنسيين أن محمد على لا ينبغى أن يشارك فى دور فرنسا الذى

يحاول بضربه للمسلمين أن ينتصر للكنيسة الكاثوليكية، وكانت هذه النزعة وراء نظرة بعض السياسيين الفرنسيين لمحمد على بأنه مهما كان عميلا لسهم إلا أنسه يستوجب النظر إليه باحتقار باعتباره شرقيا لا يزيد عن الداى في الجزائر وباعتباره متخلفا وكافرا، وقد عبرت بعض الصحف الفرنسية عن هذه النزعة وأيدت هذا الإتجاه مفضلة قيام فرنسا بعمل عسكرى مباشر.

وقد تجلت الروح الصليبية بشكل عام وبأسلوب أكثر حدة في سياسة فرنسا تجاه الجزائر، ولقيت سياسة العسكريين التوسعيين الراغبين في تعويض الخسائر الاستعمارية بعد الحروب النابليونية في هذه الروح ما يدعم توجهها لإعادة فكرة التوسع على حساب الأراضى الإسلامية في شمال أفريقيا، فطرحت فكرة زعامية فرنسا للدول الكاثوليكية . فقد نص بيان لمجلس الوزراء الفرنسيي في عصر "شارل العاشر" ٢٣٩ ١ ـ ١ ٢٤٥ هـ ١٨٢٤ م ١٨٣٠، على ما يؤكد هذه النزعة فذكر : " لقد أرادت العناية الإلهية أن تثار حمية جلالتكم بشدة في شخص قنصلكم على يد ألد أعداء المسيحية، ولعله لم يكن من باب الصدفة أن يدعى ابن لويس التقى لكى ينتقم للدين وللإنسانية، ولإهانته الشخصية في نفسس لوقت.. وربما بساعدنا الحظ بهذه المناسبة لننشر المدنية بين السكان الأصليين وتدخلهم في النصرانية . وقد وصف أحد المؤرخين الفرنسيين احتالال فرنسا للجزائر بأنه "أول إسفين دق في ظهر الإسلام " (٩٢) .

ولعب اليهود دورا واضحا في احتلال فرنسا للجزائر سواء من خلال انتماء مجموعة العسكريين الفرنسيين للمحافل الماسونية التي تخضع لتاثير وتوجيه اليهود، أم من خلال مشاركتهم المباشرة في هذه الأحداث، فقد استقر في الجزائر منذ أواخر القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي بعض التجار اليهود الذين اشتهر منهم "بيت بكري" الذي كان يقوم بأعمال الوساطة التجارية (٩٣). وكان بعض الدايات في الجزائر يقوم باقتراض بعصض الأموال مسن العساصر اليهودية هذه التقاليهودية لتمويل بعض الدايات في ديون لدي التجار الفرنسيين بضمائهم، شم التجارية ليوقعوا بعض الدايات في ديون لدى التجار الفرنسيين بضمائهم، شم سرعان ما نقلوا نشاطهم إلى فرنسا، ودخلت حقوق الدايسات لدى الفرنسيين أهسم واليهود في لعبة السياسة مما عرضها للضياع والمساومة، فكانت من بين أهسم أسباب الأزمة بين فرنسا ودايات الجزائر (٩٤).

وبشكل عام فإن هذه العوامل مجتمعة قد دعت مجلس السوزراء الفرنسى لاتخاذ قرار فى نهاية سنة ١٢٤٥هـ بناير ١٨٣٠م، بإرسال حملسة لتفسرض شروط فرنسا على الجزائر،وتم إرسالها بالفعل، ولم يحالف التوفيق أهل الجزائسر فى المقاومة فقبلوا شروط فرنسا، ولكن فرنسا لم تحترم أى تعهد تعهدت به وبخاصة ما يخص احترامها للشعائر الدينية حيث حول المسجد الكبير فى الجزائر إلى كتدرائية (٩٥)، وكذلك قيامها بمصادرة أملك المسلمين من أهل البلاد.

#### نتائج سياسة محمد على في عدن وجنوب الجزيرة العربية :

على الرغم من توافق دور محمد على فى الجزيرة العربية فى البداية مسع السياسة الإنجليزية التى كانت تسعى إلى إضعاف الدعوة السافية المساندة للقواسم من جهة والمثيرة للمشاعر الدينية المعادية للأجانب فى المنطقة والتك كانت ذات أبعاد سلبية على مصالحهم فى المنطقة بشكل عام من جهة ثانية، إلا أن محمد على كان يدرك طبيعة تغير السياسة الإنجليزية وإمكانية تسهديدها له عندما يتوافق ذلك مع مصالحها. لذلك انتهز فرصة وجود قواته فى الجزيرة العربية وأرسل حملة عسكرية إلى اليمن سنة ٢٣٤ ١هـ١٨١٩ م. ومع أن ذلك لم يكن مثيرا للإنجليز لانشغالهم فى دعم وجودهم فى الخليج العربى بعد دخولهم أم يكن مثيرا للإنجليز لانشغالهم فى دعم وجودهم فى الخليج العربى بعد دخولهم موانى اليمن إلا أنها ظلت تتابع الموقف عن كثب . وكان محمد على يسدرك أن وجوده فى جنوب البحر الأحمر سيكون أمرا له تأثيره على السياسة الإنجليزية وجوده فى جنوب البحر الأحمر سيكون أمرا له تأثيره على السياسة الإنجليزية معارضتها لطموحه السياسي إذا كثرت أوراقه التي كانت هذه من بينها على أنسه معارضتها لطموحه السياسي إذا كثرت أوراقه التي كانت هذه من بينها على أنسه ربط هذا الدور بتشجيع الإنجليز على فتح الطريق التجاري إلى السويس ولينشط دورهم التجاري في مواني البحر الأحمر (٩) .

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة فى دخول قوات محمد على اليمن كسانت بعلم الباب العالى العثمانى ولصالح نفوذه إلا أن السلطة العثمانية حسذرت محمسد على من أبعساد الدور البريطانى الذى سيترتب عليها (٩٧)، فقد تضمنت مذكرة الباب العالى إلى " محمد على" أنه لا يجوز إنتمان الدول الأجنبية أو الإعتماد على أقوالهم " (٩٨).

وتابعت بريطانيا هذه المسألة بترقب وحذر، وانتهزت أول فرصة تمثلت فى حدوث إهانة للمقيم البريطانى فى ميناء المخا وأرسلت أسطولها لدعم نفوذه وتأكيد هيبته، هذا فى الظاهر ولكن الحقيقة هى دعم نفوذها فى هذا الممر الحيوى، وأجبرت إمام اليمن فى أعقاب قصفها للميناء ونتيجة له على التوقيع على اتفاقية تقضى باحترام حقوق المقيم الإنجليزى سنة ٢٣٦ هـ ١٨٢١م (٩٩).

على أن هذا العمل الذى قامت به بريطانيا قد تم فى إطار اعتراف البريطانيين بتبعية المخا واليمن علمة لوالى مصر،فقد أرسل " وليم روس" مبعوث حكومة الهند البريطانية للسلطات اليمنية المحلية إلى "هسنرى سولت " قنصل بريطانيا في مصر مذكرة يبلغه فيها بإبلاغ والى مصر ذلك، وكان ذلك تعبيرا عن تفوق مركز محمد على اليمن (١٠٠)، وكذلك عدم رغبة بريطانيا في هذه الفترة في فقدان تعاون محمد على على ساحة الخليج العربي والجزيرة العربية.

على أن محمد على قد أرسل قولت عسكرية سيطرت على موانىء اليمسن وأبعدت المسئولين العثمانيين أثناء صدامه معهم فى الشام سنة وأبعدت المسئولين العثمانيين أن بريطانيا كانت وراء دفع محمد على للصدام مع العثمانيين فى الشام للتمهيد بدفعه لصد أى هجوم روسى، إلا أن دوره فى اليمن قد أثار مخاوفهم وقد ازدائت هذه المخاوف بسبب إبسلاغ المبشرين النصارى للسلطات البريطانية بعزم محمد على على الدخول فى اليمن والمناطق المجاورة لها حيث أدركت الأبعاد الخطيرة على مصالحها من أبعاد هذا المشروع (١٠١) .

وسارع الإنجليز إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمحاصرة دور محمد على فى الخليج العربى وجنوب الجزيرة العربية، فقد انتهزوا فرصة إرسال محمد على لحملة بزعامة "خورشيد باشا" لمحاصرة قوات الموحدين بزعامة "فيصل بين تركى " فى دام وهى الحملة التى انتهت باستسلام الموحدين، وأرسلوا قواتهم البحرية لدعم نفوذهم فى الخليج وأنهار العراق أمام تزايد نفوذ قوات محمد على وبخاصة بعد فوز هذه القوات على القوة العثمانية فى معركة نزيب فى ١٢٥٤هـ والمتمثلة فى الذارا إلى والى مصر بضرورة تراجعه عن أهدافه فى الخليسج والمتمثلة فى الزحف على العراق بعد السيطرة على الإحساء (١٠١).

وفى نفس الوقت واصل الإنجليز سياستهم ضد محمد علي في جنوب الجزيرة العربية حيث حملت السلطات البريطانية شيخ عدن على تقديم أرضه لها

مقابل مبلغ بسيط جدا قدره ١٥٠٠ جنيه، واستندت على ذلك العقد المصطنع ضد دور "محمد على " في المنطقة وأرسلوا له إنذارا بالحرب إذا حدث ذلك (١٠٣) .

وعلى صعيد آخر سعت بريطانيا لتقويض دور محمد على فى الشام وفسى اطار إدعانها سياسة التقرب من الباب العالى العثماني ضد أطماع والسسى مصر وكذلك الأطماع الروسية، وأرسلت قوانها لتعزيز نفوذها فى أنهار العراق وشسمال الخليج، وفى نفس الوقت أرسلت حملة عسكرية استولت علسى مينساء عدن 1708هـ ١٨٣٩م (١٠٤).

وفى أعقاب معاهدة لندن سنة ٢٥٦هـ ١٨٤١م التى أقرت خروج قوات والى مصر من الجزيرة العربية بما فيها شمال اليمن سلم محمد علي المناطق الداخلية مثل تهامة لحاكم شمال اليمن لتكون بذلك تابعة للدولة العلية وكذلك الموانيء التي كانت في يده مثل المخا والحديدة . ونجح الإنجليز في جعل ميناء عدن هو الميناء الرئيسي بلقباع سياسة التضييق علي الموانيء، إلى جانب سوء إدارة الموانيء الأخرى على عكس عدن، وأدى ذلك إلى هجرة التجار إلى ميناء عدن.على أن التجار كانوا في أغلبهم من جنسيات مختلفة صوماليين وألبانيين وأتراك وغير ذلك، وبالتالى فقد ربطت بينهم المصالح المرتبطة بالبريطانيين والجتماعي، وانفصلوا إلى حد كبير عن الشمال اليمني من حيث البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهذا أمر يؤكد أثر البعد الاقتصادي في تشكيل القوى السياسية العربية .

#### الهسوامسش

- (۱) د . شوقى ضيف : فصول من الشعر ونقده القاهرة سنة ۱۹۷۱م ص ۲۷۸ إلى ص ٢٨٠ م ص ٢٨٠ الله م ص ٢٨٠ . وحول هذه القضية أنظر : د . محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنيــة في الأنب المعاصر؛ د . نفومية زكريا : تاريخ الدعوة الي العامية وأثارها في مصر .
  - (٢) محمد أديب غالب: من أخبار الحجاز ونجد ص١١٠٠.
    - (٣) المرجع السابق ص١١١ .
    - (٤) المرجع السابق ص١١١، ١١٢ .
- (٥) المرجع السابق ص١١٤ (الجبرتى ــ أخبار يوم ٢٣ شوال سنة ١٢٢٢هــ (٢٤ ديسـمبر سنة ١٨٠٧ م)
- (٢) محمد أديب غالب: المرجع السابق ص ١٤٥ عن أخبار الجبرتى فى ٢٥ جمادى الآخرة سنة ١٢٨٨هـ (٢٥ يونية سنة ١٨١٦ه)، ويراعى أن والى الشام سليمان باشا مما جعل محمد على يطلب من السلطان العثمانى عزله وتعيين يوسف كنج والى دمشق بدله كشرط لمحاربة الدعوة السلفية، ولكن بعد نجاح محمد على فى الاتصال بالإنجليز واتجاه حمات العسكرية إلى الجزيرة العربية كان سليمان باشا حليف الدروز والإنجليز من أهم المهنئين بذلك . وثائق سياسية من تاريخ لبنان ص ١٩٨٠ ويقال أن السبب فى طرد الشريف غالب يرجع إلى عدم تعاونه من قبل مع أحد البريطانيين بشأن عقد اتفاقية تجارية، كما أنه كان يعتقد أن الهدف من الحملة هو العودة للعثمانيين ولهذا كان استمراره معوقا للبريط اليين ومحمد على . د. سليمان الغنام : ص ٢١، وعن عرض عبد الله بن سعود الصلح على محمد على أنظر : محفظة ٢ بحريرا وثيقة بدون صورة مكاتبة عربية من عبد الله بن سعود إلى محمد على .
- (۷) الجبرتى : عجائب الآثار، أخبار يوم آخر العقدة سنة ۱۲۲۸هـ (النصف الثانى من نوفمبر سنة ۱۸۲۳م) . أديب غالب : ص۱٤۹ .
  - (٨) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٣٠٩ .
- (٩) حرص محمد على فى تكوين الجيش ألا تدخله عناصر مصرية واستبدل المرتزقة الأجانب بعناصر سودانية ومن غيرهم من الأفارقة، أنظر: د. تمام همام تمام: الرقيق والجندية فى نظر محمد على، مجلة الجمعية التاريخية المصرية م ٢٧ لسنة ١٩٨١م ص١٣٤٠.
- (۱۰) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية ص٣٣٣ ، د . جوزيف حجـار : أوروبا ومصيير الشرق العربي، د . بطرس الحلاق وماجد نعمه بيروت ١٩٧٦م ص٦

- (۱۱) الجبرتى: عجانب الآثار ۱۰ محرم سنة ۱۲۲۷هـ (۲۵ يناير سنة ۱۸۱۲م)، نقـــلا عن: محمد أديب غالب: المرجع السابق ص۱۳۵، ۱۳۵. ويلاحظ أتنا لم نغير في حديث الجبرتي ونقلناه بأخطائه النحوية.
  - (١٢) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص ١٥ .
- (۱۳) د . بدر الدین عباس الخصوصی : دراسات فی تاریخ الخلیج العربی \_ جـــ۱ ــ ذات السلاسل ــ الکویت ــ ب . ت، ص ۲۶ .
- (١٤) ونعارض هنا بعض ما ورد في كتاب د . محمد حسن العيدروس : دولة الإمارات العربية من الاستعمار إلى الاستقلال (١٤٠٩ ١٩٨٩) ـ ذات السلاسل ـ الكويت، ص ٢٠ والتي استعان فيها بكتابات الدكتور جمال زكريا قاسم .
- (١٥) د . جمال زكريسا قاسسم : دولة بو سعيد في عمان وشسرق أفريقيا، ص ٨ وما بعدهما، د. بدر الدين الخصوصي : المرجع السابق، ص٦٦ .
  - (١٦) السالمى: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، جـ٧، ص٣.
- (١٧) السالمى : المرجع المعابق، ص٦٥، وما بعدها، د . جمال زكريا : الأصـــول التاريخيــة للعلاقات العربية الأفريقية، ص١٠٨ .
- (١٨) يعد تحالف العثباتر الصغيرة التي استقطبتها المنطقة مع القواسم دليلا على عدم وجــود تكتلات أو قوى قبلية
- كبيرة، ومن أبرز هذه العشائر آل على وآل زعساب والحبوس والمطاريش والخواطر وغيرها، د . محمد حسن العيدروس : المرجع السابق، ص ه ٤ .
  - (۱۹) د . بدر الدين الخصوصى : المرجع الساق . ص۹۲ .
- (۲۰) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي، ص ٩٧ .، د . سيد نوف ا : الأوضاع السياسية في الخليج العربي، جــ ٢، ص ٥١، ٩٢، ويراعي تأثر د . صلاح العقد بالأفكار الغربية في وصفه القواسم بالقراصنة .
  - (٢١) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : في تاريخ العرب الحديث، ص١٨٦ .
    - (۲۲) د . بدر الدین الخصوصی : المرجع السابق، ص ۹۴ .
- (٢٣) د . عبد الله سراج منسى : المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج العربيي ١٨٦٩ . ١٨٦٩
  - (۲٤) د . عبد الله سراج منسى : المرجع السابق ص ٩٠ .
    - (٢٥) المرجع السابق: ص١١ ـ ١٣ .
    - (٢٦) بدر الدين عباس: المرجع السابق، ص ٢٠٠٠.

- (۲۷) د . فاتق حمدي طهبوب : المرجع السابق، ص۹۲ .
- (۲۸) عن شسروط المعاهدة، أنظر: د. صلاح العقداد، المرجع السسابق، ص١٠٥، ١٠٦، د. سيد نوفل: المرجع السابق، الكتاب الثاني، ط٢ ـ القاهرة ١٩٧٢م، ص١٦٧٠.
- (٢٩) محمد حسن العيدروس : دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستعمار إلى الاستقلال ــ ذات السلامل ــ الكويت سنة ١٩٨٩م، ص ٨٩ ــ وما بعدها؛ د . فاتق حمدى طـــهبوب :

المرجع السابق، ص ٩١، وقد أكد دور بريطانيا المسائد لمحمد على ضد الدعوى السافية .

- (٣٠) د . بدر الدين عباس : المرجع السبق، ص ١٢٩ .
- (٣١) د . فائق طهبوب : المرجع السابق، ص٩٧، ٩٨ .
- (٣٢) عثمان بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ح٢، ص٥٠.
  - (٣٣) د . بدر الدين عباس : المرجع السابق، ص١٢٩ .
- (٣٤) تقرير " كامبل " القنصل البريطاني في القاهرة إلى وزيـــر خارجيتــه بالمرســتون فـــي (٣٤) Correspondence Re (Persian) Gulf, Vol, 64 I060 Of م، ١٨٣٨/١١/٢٤ 1839. Part Vi Chap Xliv, No. 369
- (35) Correspondence Re (Persian) Gulf, Vol, 64 I060 Of 1839. Part Vi Chap Xliv, No. 369
  - (٣٦) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث، ص٢١٨ .
    - (٣٧) د . عبد الله سراج منسى : المرجع السابق، ص١٣٠ .
      - (٣٨) د . بدر الدين عباس : المرجع السابق، ص١٥٢ .
- (٣٩) د . بدر الدين عباس : المرجع السابق، ص١٥٢ هامش (١) . ونعل رد خورشيد يوضح طبيعة دوره وكيف أنه مال لصالح الإنجليز أو على الأقل لا يخرج عن دانرة التنسيق بينهما .
  - (٤٠) المرجع السابق.
- (٤١) محفظة ٢٦٧ عابدين ــ من ميرميران خورشيد إلى سنى الهمم الباشمعاون الخديــوى ــ من نرمدة فى ٣ شعبان ٢٥٥ هـ، نقلا عن د . بدر الدين عبــاس : المرجــع السـابق، ص١٥٦، هامش (١) .
- (٤٢) الوثيقة السابقة الملحق المرفق بـــها االعربــى، ١٣٧ حمــراء فــى ١٣ ربيــع ثــاتى ما ٢٠٥هـ .
- (٤٣) د . جمال زكريا قاسم : الخليج العربى ١٨٤٠ ـ ١٩١٤، ص ٦٩، د . محمد حسسن العيدروس : المرجع السابق، ص١١٣ وما بعدها
  - (٤٤) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص٧٠، ٧١ .

- (٥٥) للرجع السابق ص٨٠٠.
- (٤٦) للرجع السابق ص٩٢ .
- (٤٧) د . محمد عبد الرحمن برج : دراسات في تاريخ العرب الحديث ص٤٣ .
  - (٤٨) المرجع السابق .
  - (٤٩) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ٣٤٦ .
  - (٥٠) د . محمد عبد الرحمن برج: المرجع السابق ص٤٨ .
    - (٥١) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص٣٤٦ .
- (٥٢) أحمد فهد الشوابكة: الجامعة الإسلامية ص١٠١، ومما أعطاد إبراهيم باشا من امتيازات للنصارى فتح محلات علنية لبيع الخمور في دمشق والسماح بحمل الصلبان وشرب الخمو في الشارع .
- (٥٣) اتضمت فرنسا إلى جاتب بريطاتيا والدولة العثمانية في الضغط على محمد على القبول شروط الاتفاقية بعد أن هاجمت روسيا الدولة العثمانية . وكانت بريطانيا تهدف في إنسارة القوى الداخلية ضد جيش إبراهيم عدم إتلحة الفرصة لاستقرار وجود قوة والى مصرى، أنظر : عبد العزيز محمد عوض : الإدارة العثمانية في ولاية سروية ١٨٦٤، ١٩١٤م دار المعارف \_ مصر سنة ١٩١٩م ص٣٣٥ حيث يتناول دور محمد على في فتح الشام للتمثيل القنصلي الأجنبي وأثر ذلك على موقف الدول الأوروبية في التأثير على الطوائف .
  - ( ٤٠) د . محمد أنيس : المرجع السابق ص ٢٦٢ .
- (٥٥) ذكر بعض كتاب التاريخ أن المبشرين هم الذين كاتوا يعاتون من الاضطهاد، أنظر: د. عبد الرحيم عبد الرحمن: دراسات في تاريخ العرب ص١١١.
  - (٥٦) جورج أنطونيوس: يقظة العرب ص٩٧.
- (٥٧) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص٩٧، د .عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق ص١١٧ .
  - (٥٨) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص١٠١، ١٠١.
- (٥٩) عن دور بعض هذه المدارس في إثارة الطائفية والولاءات المتعارضة أنظر : د . عمـــر عبد العزيز : المرجع السابق ص٤١٧ .
- (١٠) أطلق إسم " كلوت بك " على أحد شوارع القاهرة، وتركز في هــذا الشــارع وجــود دور البغاء الرسمية في مصر التي أتشأها الاحتلال البريطاني . وما زال هذا الشارع يحمل نفس الإسم حتى الآز، كرمز للدلالة على الآثار الأخلاقية للأوربيين في مصر .

- (٦١) جورج أنطونيوس : المرجع السابق ص٩٥، ١٠٢، ١٠٣ وذكر أحد الكتاب أن دافع رجال الكهنوت المحليين من هذه السياسة هو حفظ الذات وحب الخير، أنظهر : د . عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق ص١١٣ .
  - (٦٢) د. زكريا سليمان : التبارات السياسية والاجتماعية بين المجدين والمحافظين ص١٧.
- (٦٣) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص٩٢، بيير رنوفان: تــــاريخ العلاقــات الدوليــة ١٨١٧ ١٩١٤ م، ت: د. جلال يحيى: ص١٣١، د. جوزيف حجار: أوروبا ومصــير الشرق العربى، تــ: بطرس الحلاق وماجد نعمه بيروت سنة ١٩٧٦م ص٧.
- (٦٤) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٦ . د . عمر عبد العزيز : المرجــع السابق ص٦٤ . د . عمر عبد العزيز : المرجــع السابق
  - (٦٥) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني ص ٢٠ .
    - (٦٦) د . محمد أنيس : المرجع السابق ص٢٦٥ .
    - (٦٧) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص٩٣.
      - (٦٨) المرجع السابق ص ٨٩.
    - (٢٩) د . سليمان الغنام : المرجع السابق ص١٢٤ .
    - (٧٠) د . جوزيف حجار : المرجع السابق ص٢٣٢، ٢٣٣ .
      - (٧١) المرجع السابق ص ٢٤١ .
      - (٧٢) المرجع السابق ص٤٤٤ \_ ٢٥٠ .
    - (٧٣) د. جلال يحيى: المغرب الكبير \_ العصور الحديثة، ص ٢٩
  - (٧٤) د . صلاح العقاد : المغرب العربي ـ القاهرة، ١٩٦٩، ط٣، ص١٠ .
- (۷۰) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ۱۱، ۳۲ . وقد أشار إلى أن الكتاب الفرنسيين، والأوربيين بشكل عام، هم الذن أطلقوا مصطلح البربر على هذه الولايات في إطار دورهم في إثارة النعرة القومية .
- (٧٦) بدأت أول هذه المساعدات فى إرسال السلطان سليم الأول ألفين من جنود الإنكشارية لعروج وخير الدين وإصداره أمرا لرعاياه بالتطوع للجهاد فى جيشهما. د. صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٢١ .
  - (۷۷) المرجع السابق، ص٣٢.
  - (٧٨) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص٣٣ .

- (٧٩) د . جلال يحيى : المغرب الكبير (٣) العصور الحديثة سنة ١٩٦٦م، ص٥٦ حيث ذكر أن حسين على من أصل أرناؤوطى وأنه أحد ضباط الانكشارية، كما حافظت هذه الأسرة على طابعها العثماني .
- ( ٨٠) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٣٥ . وذكر أن من أهم جواتب هذا الحرص هــو جعل المذهب الحنفى هو المذهب المالكي هو الذي كان سائدا . . .
- (٨١) د . زكريا سليمان : قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، عالم المعرفة جدة سنة المعرفة جدة سنة المعرفة من ١٤١١هـ، ص٨٧، وما بعدها .
- (٨٢) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية، ص٩٥ .، وكأن كل مل هو مضىء يحتكره أصحاب الأصل الأوروبي فقط .
- (۸۳) حول طبیعة القرصنة أنظر: أحمد توفیق مدنی: حرب الثلاثمائة سسنة بیسن الجزائسر وعسن وأسباتیا سنة ۱٤۹۲ ـ ۱۷۹۲، ط۲ ـ الجزائر ۱۹۷۱، ص۷۲، وما بعدهـا، وعسن الصبغة الصلیبیة للعدوان الأوروبی، ص ۷۰ .
  - (١٤) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٣٤ .
- (٨٥) لمزيد من التفاصيل أنظر : د . عبد العزيــز الشــناوى : الدولــة العثمانيــة ــ جــــ٢، ص ٧١٠.
  - (٨٦) يراعي أن استخدام مسمى الجزائر يشير إليها باعتبارها ولاية عثمانية .
- (۸۷) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٤٩، ويصعب التمييز بين هذه العناصر، عربى أو تركى أو بريرى، لكنها تعبير عن مساعى الاستعمار لزرع الشيقاق بين أتباع الهويسة الواحدة .
  - (۸۸) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص۸۳ .
  - (٨٩) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٩٢ .
    - (٩٠) د . جلال يحيى : المرجع السابق، ص ١٠٤ .
- (٩١) د. صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٩٣، ٩٤. د . جلال يحيى : المرجع السابق، ص ٩٠١ . ص
  - (٩٢) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص٨٦ .
- (٩٣) الإسم الكامل لصاحب بيت بكرى ميشيل كوهين بكرى المعسروف بسابن زاهسوت وكسان صاحب تجارة في أوربا ثم فتح مركزا له فسى الجزائسر وانضه إليه إخونه الثلاثمة

- وابنه داود وصهره نافتالي بوشناق المعروف باسم يوحنا، انظر أبو القاسم سعد الله: محاضرات في تاريخ الجزائر \_ القاهرة سنة ١٩٧٦ ص ١٤.
- (٩٤) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص٨٩ . د . جالل يحيى : المرجع السابق، ص٩٩ . . ولمزيد من التفاصيل حول دور اليهود في الأزمنة المالية .
  - (٩٥) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ٢٠٢ .
- (٩٦) د. أحمد عزت عبد الكريم : سياسة مصر واستراتيجيتها في البحر الأحمــر علــي عــهد الحملة الفرنسية ومحمد على، ندوة البحر الأحمر ــ جامعة عين شمس ص ٣٤٧ .
  - (۹۷) د . جوزیف حجار : المرجع السابق ص ۲۲ .
- (٩٨) وثائق عابدين : دفتر ؛ معية تركى في ١٣ رمضان سنة ١٣٣٦هـــ ص ٦٣، ومخفطة معية سنية في ذي اللحجة سنة ١٣٣٦هـ .
- (٩٩) د. عبد العزيز نوار: التأثير الاستراتيجي المتبائل بين منطقتي البحر الأحمـــر والخليـــج العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ندوة البحر الأحمر ص ٣٤٩.
- (١٠٠) د . فاروق أباظة : التنافس الدولى في جنوب البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ندوة البحر الأحمر ص ٣٧١ .
  - (۱۰۱) د . جوزیف حجاز : المرجع السابق ص ۲۲ .
  - (١٠٢) وثائق عابدين دفتر ٢١٢ في ٢٧ محرم سنة ١٢٥١هـ .
    - (۱۰۳) د . جوزیف حجاز : المرجع السابق ص ۱۱۲ .
- البريطانية كانت بسبب هذه الأحداث في المقام الأول إلا أن دخول الأمريكيين كمنافسين تجاريين للإنجليز في اليمن قد شكل سببا هاما آخر في التعجيل باستيلاء بريطانيسا على عدن، د. فاروق أباظة: المرجع السابق ص ٣٧٩.

# الفصيل السيادس

## المخطط الماسوني الصليبي وانتشار الفكرة القومية في العالم الإسلامي

- الماسونية
- المحافل الماسونية في عاصمة الخلافة العثمانية
- انتماء الجمعيات القومية التركية إلى المحافل الماسونية
- التحالف الماسوني الصليبي ودفع الاتجاه القومي في المشرق العربي
  - الماسونية في مصر، نشأتها ومساندتها لدور محمد على
    - الماسونية في الشام
    - التحالف الماسوني الصليبي وراء فكرة القومية العربية
  - مسنولية النصارى والدول الأوروبية عن أحداث ١٨٦٠م في الشام
  - التحالف النصراني اليهودي وقيام الجمعيات الماسونية في الشام

### المسركة الماسونية . أهسدانها ووسسائلها

الماسونية أو البناء الحر أو حركة البنائين الأحرار من أقدم المنظمات أو الجمعيات السرية في العالم التي مازالت قائمة، وهي مشتقة من كلمة "ماسون" التي تعنى بالفرنسية والإنجليزية "البناء "أو" المعمار "وتضاف إليها عادة كلمة "فرى " الإنجليزية بمعنى "حر "أو فرانك ماسون" وكان هذا الإسم ينطق في العصر العثماني بمعنى "فرمسون"، وعرفت في العراق والشلم بمعنى "فرمصون" (١).

والمحفل هو المكان الذى تمارس فيه هذه الجمعية طقوسها وممارساتها، والطريقة التى تدار بها اجتماعات فروعها المحلية وعلى الرغم من تعدد الأبحاث التى تناولت نشأتها وأهدافها إلا أن جانبا منها مهازال يكتنف الغموض، فلا يوجد اتفاق حول نشأتها أو حول غاياتها الحقيقية ويرجع بعض البلحثين أصلها إلى إثنتى عشر نظرية، لكن الأكثر قبولاً وعقلاية منها حسبما رجّح بعض الباحثين هو ارتباطها بالجمعية الرومانية وجماعة البنائين في القرون الوسطى التى بدأت في إنجلترا ثم انتقلت منها إلى بعض بلهدان شرق أوروبا (٢).

ويتفق عديد من الباحثين على أن عدد المنتمين إلى هذه المحافل حاليا بستة ملايين تقريباً منهم أربعة ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ومليون في الجزر البريطانية، والمليون الباقي موزع على أنحاء العالم، ويرجّح أن يكون هذا العدد قد ازداد كثيرا وبخاصة بعد انتشار محافل ماسونية بأسماء أخرى كالليونز والروتاري، وفي ظل التعمية والتخفي والسرية التي تحيط بهذه الجمعيات وفي ظل الإعلام الموجّه الذي لا يسعى لكشفها وتوضيح طبيعتها أهدافها بعد أن سيطر أعضاؤها على كل وسائل الإعلام في كثير من بلدان العالم.

وتقدر الثروة التى تمتلكها هذه المحافل فى بريطانيا وحدها فى سبعينات هذا القرن بحوالى عشرين مليون جنيه إسترليني، وتزيد عن مائة مليون فى الولايات المتحدة الأمريكية فى نفس الفترة ومعها محافلها فى بقية بلدان العالم، وهذه الثروة المتزايدة مسخرة لتحقيق أهدافها واتساع تأثيرها. والأهداف المعلنة لهذه المحافل تشير إلى حبها للخير والإنسانية والسعى لرقيها وتقدمها من خلال التعاون والتآزر واتخاذ كافة الأسس المادية والمعنوية

للتعامل الاجتماعي والفكرى للإسانية، وتطبيق مبادئ هامة كالتسامح واحترام الغير وحرية الضمير والبعد عن التعصب الديني والمذهبي (٣) .

على أننا في بحث تاريخي كهذا سنكتفي بمجرد الإشارة إلى ارتباط المحافل الماسونية باليهود وبالحركة الصهيونية وبالتالي بعلاقتها بالدين والسياسة على غير ما يعنن عنها في مبادلها، فتذكر نشرة المحفل الأعظم الفرنسي سنة ١٣٠٤هـ ١٨٨٦م "كنا ندّعي بأنه لا علاقة لنا مصع الدين والسياسة هل كان هذا خداعاً منا ؟ لا أظن، ولكننا خشيية مطاردة قوى البوليس والقواتين كنا نضطر إلى إخفاء مقاصدنا وغاياتنا ... نعم نحن نشتغل بالسياسة وبالسياسة العليا " (٤) .

وتشير مضابط المجلس الماسونى الأكبر الفرنسسى سنة (١٣١٤هـ وتشير مضابط المجلس الماسونى الأكبر الفرنسسى سنة (١٣١٤هـ ١٨٩٧م، إلى أنه " لا يقبل المتدينون فى المحافل الماسونية لأن الذى ينخرط فى المحافل يجب أن يكون حراً والماسونى الحقيقى لا يكون متديناً (٥) كما توضح تعليمات هذه المحافل أنه "بوسع الماسونى أن يكون مواطناً على أن يكون ملسونياً قبل كل شئ وفى وسعه بعد ذلك أن يكون موظفاً أو نائباً أوعيناً و رئيس جمهورية، وعليه أن يستلهم الأفكار الماسونية، ومهما علت مكانته الاجتماعية فإنه يستوحى مفاهيمه من المحفل الماسوني لا من مكانته (٦) . ويجب على الماسونيين الذين بيدهم زمام الأمور أن يأتوا بالماسونيين الذين بيدهم زمام الأمور أن يأتوا بالماسونيين الذين بيدهم زمام الأمور أن عدهم فيه " (٧) .

وعن نشاط هذه المحافل دعت نشرة الشرق الأعظم الفرنسي سنة المدام الله الله في سبيل دعم النظام الجمهوري فعلى الماسونية أن تتفق مع الذين لا يدعون إلى الدين أمثال الاشتراكيين والديمقراطيين ودعاة حقوق الإسان والجمعيات المتحررة الأخرى، وعليها أن تشترك في المجالات الأخرى للعمل كالجامعات الشعبية والمدارس السياسية والمؤسسات الأخرى (٨).

وأوحت التعاليم الماسونية إلى الماسونيين بالتسرب إلى الجمعيات الدينية وغيرها بل والأكثر من ذلك أشارت عليهم تأسيس مثل هذه الجمعيات على أن لا تشم منها أية رائحة حقيقية للدين، وكانت التعليمات الموجهة فـى هـذا المجال والموجهة إلى الماسونيين "عليكم أن تلموا شمل قطيعكم أينما كنتم، حتى في المعابد الصغيرة، وعليكم أن تولوا أمورها السذَج من رجال الديـن

ونتطعموا \_ خفية \_ ذوى القلوب الكبيرة من الرجال بقطرات من سمومكم، وبغية التفرقة بين الفرد وأسرته والاقتراب من الأمور المحرمة لأنها تفضل " الثرثرة " في المقاهى على القيام بتبعات الأسرة، وأمثال هؤلاء من الممكن اقتاعهم بالدرجات والرتب الماسونية، ويجب أن يلقن هؤلاء بصورة عريضة متاعب الحياة اليومية، وعليكم أن تنتزعوا أمثال هؤلاء من بين أطقالهم وزوجاتهم وتقذفوا بهم إلى ملاذ الحياة البهيمية (٩).

وأهم الميلاين التى رأى مؤتمر الشرق الأعظم الفرنسى سنة ١٣٤١هـ ١٩٣٢م، أنها المرتع الكفيل بنمو الماسونية وزيادة نشاطها نحو أهدافها الجمعيات والنوادى الرياضية والفرق أو المؤسسات التى تهتم بالموسيقى ومايتفرع عنها(١٠) وتسعى الحركة الماسونية من خلال كل هذا إلى الاستيلاء على العالم عن طريق بث أفكارها، وأن تجعل سير الأمور حسب مشيئتها دون أن تلقى في طريقها مقاومة من أحد، وعلى الماسونيين أن يقاتلوا في الصفوف الأولى لمناهضة الأديان والقوميات والتقاليد (١١).

والهدف البعيد لهذه الحركة هو تأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية خفية وفقا للبيان الماسونى المؤرخ فى سنة ١١٥٩هـ١١٥٩م، وبالتالى جمهورية خفية يسيطر عليها اليهود بحكم سيطرتهم على هذه الحركة (١٢).

على أن هناك حقائق جديرة بالتسجيل فى مثل هذا الموضوع الشائك وهو أن كثيرا من الأبخاث التى تناولته قد تأثرت إلى حد كبير بتصور سابق عن السحركة سواء بعدائها للديانات وغير ذلك أم بالجوانب البراقة والنشاط الإنساني الذي تزاوله أو تتخفى وراءه، كما أن أحدا من الباحثين لا يستطيع القطع بإلمامه بكل جوانبها أو أسرارها، وبالتالى فإن إصدار أحكام قاطعة حولها يكون نسبيا فى دقته، وإن كان الحكم على نوعية المنتمين إليها أو تقويم نشاطهم واتجاهاتهم ،إلى جانب ما تم التعرف عليه من أسلوبها ومنهجها وجانب كبير من أسرارها يوضح كثيرا من جوانبها وأهدافها .

كما أن التناقض والتباين بين الباحثين الذين تناولوها بين قدح أو مدح قد أسهم في تبديد حيرة الباحثين من أصحاب الرؤية المسبقة حيث يجد كل بغيته في القدح أو المدح في حين ظلت الحيرة تكتنف طريق الأبحاث التي تنشد الحيدة والموضوعية إلى حد كبير الكن الشئ الثابت في أساليب هذه الحركة هو الاعتماد على العوامل الاقتصادية في تنفيذ أهدافها سواء على مستوى الأفراد أو مستوى

المجتمع أو على مستوى العلاقات بين المجتمعات، وهميى بهذا الأسلوب قد استطاعت رغم صغر حجمها وقلة عدد المنتمين إليها أن تنفذ إلى كل شميئ، وأن تجعل ما عدا ذلك من عوامل تتراجع إلى حد كبير، علاوة على أسليب أخرى تخدم هذا الهدف.

وعلى ذلك يرجع انتشارها في العالم الإسلامي بعد أن تهيأت الظروف لرواج العوامل الاقتصادية على العوامل الدينية أو حتى القومية، وقد زاد تسيدها بعد نجاحها في السيطرة على أغلب وسائل التأثير وبفعل هيمنة العوامل الاقتصادية وقد أسهم ذلك في تظظها في المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية وغيير الحكومية في كثير من بلدان المشرق العربي، وأصبحت عناصرها بمثابة عناصر استخبارات وتجسس للمشاركة في منظومة تسعى لتحقيق هدف الحكومة العالمية اللابنية الواحدة أو ما يعرف بالعولمة.

#### انتشار الفكرة القومية في العالم الإسلامى

من الأمور التى تدعو للغرابة اتجاه الباحثين إلى دراسة انتشار الفكرة القومية في البلاد الإسلامية في ظل تجزئة للأجناس الإسلامية حيث أن ذلك أمر يدعم مسبقاً الاتجاه إلى تعميق هذه الفكرة حتى قبل أن توجد أو تصبح ذات ملامح بارزة لها تأثيرها في الميدان الثقافي ثم الميدان السياسي وهو أمر لم يكن واردا حين رصد هذه الفكرة، كأن تدرس القومية التركية أو العربية كل على حدة في وقت لم تبرز فيه الخصائص المميزة أو التحديد الدقيق لمن هو تركى أو من هو عربي وبخاصة بعد مرور فترة تاريخية امتزج فيها الجانبان، ولم يكن أي منهما يستطيع أن يحدد هويته بشكل واضح برغم مكان ميلاده، فالرصيد الثقافي منهما يستطيع أن يحدد هويته بشكل واضح برغم مكان ميلاده، فالرصيد الثقافي الين الصهار شديد بين كافة رعايا الدولة، وابتعد بهذا المؤرخون العلمانيون عن الصواب والموضوعية في تحديد أبعاد الحركة التاريخية وبخاصة أنهم قد اتبعوا الصواب والموضوعية في تحديد أبعاد الحركة التاريخية وبخاصة أنهم قد اتبعوا منهج دراسة التاريخ من منظور الصفوة والمشاهير، وبعد بهم عن تصوير حقيقة الاتجاهات الشعبية وتحديد أهدافها وميولها وحياتها، فبدا التاريخ المدون من أتباع هذه المدرسة مزوراً وملفقاً.

وحتى إيران التى أسهم اعتناقها للمذهب الشيعى وصراعها السياسى مع الجزء السنى من العالم الإسلامي بقيادة العثمانيين في أن تبرز فيها ملامح

القومية مبكرة فإنها ظلت \_ ومازالت \_ تحتفظ بجسور دينية وثقافية بالعالم الإسلامي في شرقها وغربها لم تكن تجعل عودة التصاقها بهذا العالم أمراً مستحيلاً على الأقل في نظر المجتمع الغربي، وهو أمر يفسر أسباب حرص المورخين الغربيين \_ والمؤرخين العلمانيين في بلادنا بالتبعية \_ على تعميل الجذور القومية في إيران كجزء من مخططهم في العالم الإسلامي كله حتى يحققوا أهدافهم في فصل القوى الرئيسية في العالم الإسلامي (إيران \_ تركيا \_ العرب) كمرحلة أولى . ثم إثارة الفتن الطائفية والعرقية من خلال الأقليات وكذلك القوميات المحلية المحددة كمرحلة ثانية .

ومع أن العداء بين الكنيسة الأوروبية والشرق الإسلامي يعود إلى جــنور تاريخية قديمة إلا أن المحاقل الماسونية التي تدعّم موقفها في فرنسا بالذات بعد قيام ثورتها كانت أسبق من الكنيسة في القيام بهذا الدور، وإن كانت قد استعانت بجهود الكنيسة في إثارة الأقليات المسيحية في الشرق الإسلامي على الرغم من الاختلاف في المذهب واستغلاله لتحقيق هدفها في تمزيق الدولة الإسلامية. ففي باريس كانت المحافل الماسونية التي كانت وراء حركة الترجمة الموسعة للعديد من الكتب الفرنسية المعدة لتحقيق الهدف إعداداً جيداً ومسبقاً ومخططاً إلى اللغات التركية والعربية والفارسية، وفي باريس كانت جمعيات الدعوة القومية العربية والتركية على السواء. ولم تستطع فرنسا أن تتخفي طويلاً في مساندتها لهذه الاتجاهات تحت قناع الحرية ومساندة دعاتها حيث خرجت حملتها بقيادة نابليون بونابرت إلى مصر، وتبعتها بحملة احتلت على أثرها الجزائر في حيان نابليون بونابرت إلى مصر، وتبعتها بحملة احتلت على أثرها الجزائر في حيان المشابهة، أن الحرية المنشودة قاصرة على الشعوب الأوروبية وأن العداء الشديد موجة للشعوب الإسلامية.

وإذا كاتت هذه المحافل قد خضعت في البلاد الاستعمارية لسياسة هذه البلاد الا أنها استطاعت أن تتسرب لتهيمن على صانعي القرار السياسي مسن خسلا العناصر اليهودية ذات التأثير الاقتصادي، وتمكنت سياسة اليهود في هذه المحافل من أن تجد سبيلا مقبولا حتى لدي بعض الكارهين اليهود في هذه البلدان وهو مساعدتهم حتى تتخلص منهم في إنشاء وطن قومي لهم ملتقين في ذلسك مسع النزعة الصهيونية ومن خلال التوافق مع الأهداف الاستعمارية بكل أبعادها

#### المحافل الماسونية في عاصمة الخلافة العثمانية

تعود نشأة المحافل المسونية في الدولة العثمانية إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى الثامن عشر الميلادي في عهد السلطان سليم الثالث، وقد بدا ذلك من خلال احتفال الجالية الفرنسية في العاصمة العثمانية بذكرى الثورة الفرنسية سنة ٧٠١هـ ١٧٩٣م، حيث تليت وثيقة حقوق الإنسان، وشرب المحتفلون الخمور نخب الجمهورية الفرنسية ونخب السلطان سليم الثالث أيضاً ونخسب أصدقاء الحرية والأخوة العالمية ومع أن هذه الأفكار لم تؤثر في البداية فسي المجتمع العثماني المسلم إلا أن ابتعاد هذه الأفكار عن الارتباط بالدين المسيحي قد سمح لها بفتح قنوات ثقافية وسط بعض المثقفين من المسلمين الذين بهروا بشعارها (حرية ومساواة وإخاء) وهي شعارات الحركة الماسونية (١٣).

ويبدو أن مثل هذه الأفكار قد أخذت في طريقها السلطان العثماني سايم الثالث نفسه، فقد وطد صلته بالأوروبيين، وبخاصة الفرنسيين، فاستقى العديد من المعلومات السياسية وغيرها من قادة فرنسيين كي تعينه على تطبيق خطته الإصلاحية، واعتقد أن فرنسا هي أرقى دول الفرنجة (١٤) وقد تولى سايم السلطنة في نفس العام الذي قامت فيه الثورة الفرنسية ١٢١٤هـ ١٧٨٩م، ورأى مصير لويس السادس عشر الذي ظل يراسله مدة طويلة.

ولم يكن هذا دافعه إلى الإصلاح فقط حتى يتقى مثل. هذه النهايــة بـل إن أحوال الإمبراطورية العثمانية التى كانت تسير في طريق التدهور، وتوصية والده بضرورة إصلاحها، كلها كانت دوافع أقنعته ــ وهو في سن الشــباب ــ علــى ضرورة السير في اتجاد الإصلاح .

ويذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن الثورة الفرنسية قد وفرت — من خلال حملة نابليون بونابرت على مصر — نموذجا فرنسيا للاقتباس عن الغرب، وهو — فى رأينا — النموذج الماسوني الذي اتبعه "محمد على ". "كما أن تقلبات الثورة الفرنسية جعلت الآستانة تغص بعدد كبير من الفرنسيين الذين نشروا أفكارا جديدة عن الحرية، وقدموا المساعدة العسكرية للعثمانيين، ورغم تذبذب النفوذ الفرنسى صعوداً وهبوطاً، إلا أن أفكاراً غير تقليدية أخذت تنتشر لدى بعض شباب العثمانيين، بل فى الباب العالى والقصر" (١٥). ولم تكن هذه الأفكار إلا الحركة الماسونية التى بدأت توطد أقدامها في عاصمة الخلافة الإسلامية.

وعرفت هذه الأفكار الخبيثة من خلال الحكام الذين وقعوا فريسة لها وهسم سنيم الثالث في الآستانة ومحمد على في مصر وعثمان باشا في البلقان، طريقها إلى الانتشار من خلال حركة ترجمة واسعة كانت في بدايتها حكومية الطابع، وقد نقلت العديد من الكتب الفرنسية إلى العربية والتركية، وأسهمت في خلق جيسل جديد من المثقفين في العالم الإسلامي يتبنى أفكارها ويروج لها، ويعتبرونها الأساس الذي لا بديل عنه إلى الإصلاح والتقدم وزاد من حجم وكيف هذا الاتجاه البعثات العلمية التي أرسلها هؤلاء الحكام إلى فرنسا حيث عدد المبتعشون متشبعين بالاتجاه العلماني المقترن بالدعوة إلى القومية (١٦).

وقد توارت \_ إلى حد ما \_ الحركة الماسونية فى تركيا فى بداية عـــهد السلطان محمود الثانى (١٢٢٢ \_ ١٢٤٣هـ) وذلك بسبب الثورات الدينية التى قامت ضد سليم الثالث ثم قتله، إلا أنها سرعان ما عادت لتمارس نشاطها حيـث نجحت فى أن تضم العديد من المثقفين والعسكريين والسياسيين الأتـراك إلـى صفوفها كان من أبرزهم " مصطفى رشيد باشا " الذى وصل إلى منصب وزيـر الخارجية فى أواخر عهد السلطان محمود الثانى.

وكان مصطفى رشيد سفيرا للدولة العثمانية فى لندن وباريس وتعلم اللغة الفرنسية، وأبدى من خلال ما قرأه بالفرنسية سعيه لمسيرة الإصلاح على نمط غربى علمانى ملحد وهو نفس الخط الذى سلكه محمد على الذى كان رشيد يحبه ويغبطه على حب الأوروبيين له، وكان أول عمل يقوم به فى هذا السبيل، والذي ساعده عليه صغر سن السلطان الجديد عبد المجيد، حيث لم يكن يتعدى السادسة عشر عند توليه السلطة، هو "خط شريف جلخانة " الذى يعتبر بمثابة دستور ينظم خطوات الإصلاح المنشود فلم يكن هذا الدستور مستمدا مسن الشريعة الإسلامية (١٧) ،بل سار على هدى كثير من الدساتير الأوروبية وبخاصة الفرنسية التى كانت بعيدة عن معالجة مصالح المسلمين والعثم انيين بشكل خاص .

وقد استغل رشيد باشا صغر سن السلطان وعدم خبرته، وساعدته الأزملت التى كانت تحيط بالدولة وبخاصة الخارجية، فلم يجد أمام هذه الظروف عناء فى إقناع السلطان الشاب بمنهجه الإصلاحى . وحاول أن يستحوذ على رضا السلطان ودعمه، فعقد حفلا أرضى فيه غرور الشباب فى الظاهر ولكنه قصد به دعم خططه وأحاطه بالقوات العسكرية، وسمح لبطريركى الكنيستين اليونانية

والأرمنية وكبير حاخامات اليهود بحضور الحفل وقدم مصطفى رشيد " خط شريف جلخانة " على أنه من السلطان، ثم قدمه للصدر الأعظم وفي حضور شيخ الإسلام، فأقر ذلك الخط أو الدستور في هذا الحفل المدبر (١٨) وكان أبرز ما تضمنه ذلك الدستور هو الإعلان عن المساواة بين جميع رعايا الدولة وتوفير الإخاء بين الجميع على أسس غربية لا إسلامية، وهو أمر اعتبره بعض الأوروبيين بمثابة " العهد الأعظم " بالنسبة للعثمانيين (١٩) .

ولم يلق الخط الشريف أو الدستور الذي سائده مصطفى رشيد وقلة من المحيطين به ترحيبا أو تأييدا من الرأى العام العثماني المسلم لعموم ما تضمنه وليس بشأن المساواة المقررة في المبادئ والتشريعات الإسلامية أصلا فأعلن علماء الدين تكفيرهم لرشيد باشا، واعتبروا الخط الشريف منافيا للقرآن الكريم في مجمله، ورأوا أن ذلك وبغض النظر عن النواحي الدينية سيؤدي إلى إثارة القلاقل بين رعايا السلطان (٢٠) وكان هذا الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة الماسونية وهو إثارة الشعور القوميي لدى الشعوب المسيحية في البلقان، سواء أكان رشيد باشا قد تنبه له أم لا، وذلك على الرغم من انضمام بعض رجال الدين المسيحيين إلى الاتجاه الإسلامي المعارض

ومع أن هذه المعارضة لرشيد باشا ودستوره قد نجحت في إقصائه سنة ما ١٢٥٦ هـ ١٨٤ م، تسائده مجموعة من أعضاء المحافل الماسونية الذين ركزوا على السير في طريق التحول العثماني، وإفساح المجال لتدعيم الدعوة إلى القومية الطورانية، وتدريب عناصر عسكرية من الولايات تكون قلارة على مسائدة هذه الدعوة في الولايات في الوقت المناسب وليكتمل مخطط تمزيق الإمبراطورية الإسلامية، وتم تجنيد عناصر ماسونية مسيحية ويهودية لهذا الغرض تحول بعضها ظاهريا إلى الإسلام مثل الكونت قسطنطين بورزيسكي الذي تسمى باسم "مصطفى جلال الدين باشا وهو مسيحي من أصل بولندي، ودخل إلى الدولة العثمانية بعد فشال شورة نشر الفكرة السطورانية (٢١).

وهكذا استطاعت المحافل الماسونية من خلال انتشارها في دولة الخلافــة الإسلامية أن تبث أفكارها من خلال عناصر مجندة ومدربة تحركها أطماعها

الشخصية، ويغض النظر عن إدراكها لحقيقية الدور الذي تلعبه أم لا، أن تسهم في المرحلة الأولى في تمزيق دولة الخلافة الإسلامية، ففي وقت واحد كان دور محمد على في مصر والمنطقة العربية، وعثمان باشا في البلقان، وإصلاحات تنحو إلى العلماتية يتبناها بعض السلاطين العثماتيين ودعاة الطوراتية والتحديث الذين تحولوا من المسيحية واليهودية إلى الإسلام إسما حتى يكتمل المخطط المنشود. وتؤكد بروتوكولات حكماء صهيون هذا المخطط حيث ورد. في البروتوكول الخامس عشر سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نصل إلى السلطة متولين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت ولحد في جميع الأقطار، وإلى أن المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت ولحد في جميع الأقطار، وإلى أن المفاجئة الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشي ونضاعف خلايا الماسونية الأحرار في جميع أنحاء العالم " (٢٢)).

#### انتماء الجمعيات القومية التركية إلى المحافل الماسونية :

يتفق أغلب المؤرخين على أن ظهور الدعوة إلى القومية التركية يرجع إلى حركة تركيا الفتاة التى تأسست فى عهد السلطان عبد العزيز ١٢٧٨ مركة تركيا الفتاة التى تأسست فى عهد السلطان عبد العزيز ١٢٧٨ الله ١٢٩٣ الله ١٢٩٣ من ١٨٦١ من المداية من باريس ولندن مقرا لها حوالى سنة ١٢٧٧ هـ ١٨٦٠م، ثم التقلت بعد ذلك إلى جزيرة سالونيك وتسمت باسم الاتحاد والترقي ويبرر المؤرخون نشأتها خارج تركيا بأنه يرجع إلى استبداد السلاطين دون أن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية فى ذلك والتى ترجع – فى رأينا – إلى انتماءات مؤسسيها وطبيعة مبادئها.

أما عن انتماءات مؤسسيها فيذكر أحد المستشرقين أنهم كانوا "خليطا من الأتراك واليهود وعناصر عثمانية من أجناس أخرى (٢٤)، والحقيقة أن العناصر التركية التي شاركت في هذه الجمعيات كانت في أغلبها من اليهود الذين استوطنوا جزيرة سالونيك بعد خروجهم من الأندلس، ثم تحولوا في أغلبهم إلى الإسلام ظاهريا، وهم من يطلق عليهم اسم يهود الدونمة، وقد استمر ارتباط هذه العناصر باليهود أكثر من ارتباطهم بالدولة العثمانيسة بعد تحولسهم السي الإسلام، وشاركوا العناصر اليهودية في العمل على تحقيق أهدافهم في تمزيسق الإمبراطورية العثمانية، ومن الدلائل التي تؤكد هذه الحقيقة ما قاله رئيس دولة

إسرائيل "إسحاق بن زفى "فى كتاب له بعنوان "الدونمة "صدر فى ١٩٥٧ م ذكر فيه "أن يهودا كثيرين، وكثيرين جدا يعيشون بين الشـــعوب بطبيعتيـن إحداهما ظاهرة وهى اعتناق دين الشعب الذى يعيشون فيه اعتناقـــا جماعيــا وظاهريا، والثانية باطنية وهى إخلاص عميق لليهودية " (٢٥) وفــى تعريفــه للدونمة ذكر أنها طائفة مسلمة يهودية لا تزال منذ زعمت الإسلام تعيش فـــى تركيا بوجه مسلم، وهذا ما ساعدها على التداخل فى شؤون تركيــا السياســة والاقتصادية والتربوية والتوجيه الفكرى (٢٦) ولم تمتزج هذه العناصر بالعناصر الإسلامية سوى من الناحية الظاهرية فى حين ظلت تحــافظ علــى اســتمرار يهوديتها وفقا لتعاليم ثابتة ومتوارثة يحفظونها بينهم ويواصلون الالتزام بــها، ويوضح رئيس دولة إسرائيل فى مؤلفه هذه التعاليم فيقول : " لا تــتزاوجوا إلا فيما بينكم ولا تأخذوا من عادات الآخرين إلا الظاهر، ينبغى أن نعمى عيونهم عن الحقيقة، ونحافظ على الإسم المزدوج " (٢٧)، وكان من أبرز هذه العناصر فــى الجمعية أنور وطلعت وجمال وجاويد وخالدة أديب ثم مصطفى كمال الذى عرف بعد ذلك بأتاتورك.

أما العنصر الأخير الذى تكونت منه جمعية الاتحاد والترقى فكان من بعض النصارى والمسلمين من العرب، وهم جميعا من أعضاء المحافل الماسونية من أمثال خليل غاتم وهو عربى مسيحى من بيروت ونائب فى مجلس المبعوثان وأنشأ جريدة أسماها " تركيا الفتاه " وكذلك " أحمد رضا " الذى أصدر مجلة "المشورة" (٢٨) أما عن أهداف الجمعية فقد تعددت بتعدد عناصر تكوينها، وبالقطع كان هدفها الرئيسى هو تحقيق الأطماع اليهودية التى تشكل العنصر الغالب فيها والذى يتركز فى الهجرة إلى فلسطين، ورأت أن ذلك لن يتحقق إلا بالسيطرة على مقاليد الأمور فى الحكومة التركية، وهو ما يسميه أحد المستشرقين إقامة حكومة صالحة للدولة على أساس انصهار الأجناس كلها المستشرقين إقامة حكومة صالحة للدولة على أساس انصهار الأجناس كلها جانب بعض الأهداف التى تسهم فى توجيه الدولة إلى الاتجاه العلمانى وهسى جانب بعض الأهداف التى تسهم فى توجيه الدولة إلى الاتجاه العلمانى وهسى باشا وحين تنبه السلطان عبد الحميد لأبعاد هذه الجمعية وحقيقة أهدافها المنافية للاتجاه الإسلامى، اتخذ العديد من التدابير لمحاصرة نشاطها، فتحولت المنافية للاتجاه الإسلامى، اتخذ العديد من التدابير لمحاصرة نشاطها، فتحولت المنافية للاتجاه الإسلامى، اتخذ العديد من التدابير لمحاصرة نشاطها، فتحولت المنافية المرتبة الإسلامى، اتخذ العديد من التدابير لمحاصرة نشاطها، فتحولت المنافية المرتبة الإعلامية اليهودية السيودية الى الاتجاء الإسلامى، اتخذ العديد من التدابير المحاصرة الأغلبية اليهودية الى التحديد المنافية المهودية المنافية المهودية المهودية المنافية المهودية المنافية المهودية المهو

جانب الحماية الأوروبية، ورأت أن كل أهدافها عرضة للتجمع أو الفشل إذا ما استمرت هذه السياسة. فجعلت هدفها هو السعى لخلع أو قتل السلطان عبد الحميد، واتهمته بالاستبداد والرجعية، وهى تهم التصقت باسمه وشاعت بين كثيرين من المؤرخين باختلاف منظورهم (٣١)، وتناقلها كثيرون من كتاب التاريخ بوعي أو بغير وعى حتى جعلوها من البديهيات والمسلمات نظرا لامتلاك الماسون لوسائل النشر والتأثير.

ويؤكد بعض المؤرخين صلة الحركة القومية التركية بشكل عام وجمعية الإتحاد والترقى بشكل خاص بالحركة الماسونية، فيذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن بعض الشباب العثماتي الذي تلقى تعليمه فى أوروبا قــد أسسوا جمعية "شباب العثماتيين " سنة ١٨٨١هـ ١٨٦٥م، والتي " كــاتت تســتلهم أفكار الكاربونارى الإبطاليين"، ومن أعضائها نامق كمال والأمير مصطفى فاضل الأخ غير الشقيق للخديوى إسماعيل حاكم مصر (٣٢)، وأن " نامق كمال ورفاقه قد حاولوا نشر أفكارهم عن طريق تربية الرأى العام على نمط ما كان يجرى فى أوروبا الغربية " (٣٣)، قد وقف هذا الفريق من الشباب ضد السلطان عبد العزيز حين أراد أن يستعيد السلطة بيده ويقوى مركزه مستعنا ببعــض المحافظين المسلمين، وسائدهم أحد أعضاء المحفل الماسوني وهو مدحت باشا فى اتجاههم الرامي إلى إثارة القلاقل ضد السلطان وتعيين ولى العهد الأمير مراد الذى كــان هو الآخر منتميا لهذه المحافل (٣٤).

وتؤكد الوثائق البريطاتية ارتباط جمعية تركيا الفتاة أو الاتحساد والسترقى بالمحافل الماسونية، فقد ورد في رسالة السفير البريطاتي " جيرارد لاوثر" إلى وزير خارجيته " هاردينغ " في سنة ١٣٢٧هـ ٢٩ مايو ١٩١٠م، أن " عماتوئيل قوة صو " وهو يهودي من سالونيكا، ويمثلها في مجلس المبعوثان العثماتي، أسس بالتعاون مع الماسونية الإيطالية محفلا في سالونيكا سماه محفل ماسيدونيا ريزورتا، ويبدو أن " قوة صو " أقتع رجال تركيا الفتاة ضباط ومدنيين بالانتماء إلى الماسونية، وهدفه من ذلك فرض النفوذ اليهودي غير المستساغ على الأوضاع الجديدة في تركيا، وإن كان يتظاهر بأنه إنما يريد مساعدة رجال تركيا الفتاة في تضليل جواسيس السلطان عبد الحميد، ومنحهم الأمن في محفله الماسوني، لأن المحفل الذي ينعقد في بيت أجنبي يتمتع بالحصائة الممنوحة للأجانب في الدولة العثمانية ضد الملاحقة والتفتيش ويظهر أن المخططين

لحركة تركيا الفتاة كاتوا بالدرجة الأولى من اليهود، وكانت شعارات أعضاء تركيا الفتاة الحرية والعدالة والإخاء من ابتكار الماسونيين الإيطاليين، وكانست الوان علم الحركة الأحمر والأبيض هي نفس ألوان علم الماسونية الإيطالية، وبعد مدة قصيرة من انقلاب ١٣٢٥هـ٨٠١م، وحالما انتقلت جمعية الاتحاد والترقى إلى القسطنطينية ـ استانبول ـ أصبح معروفا أن عددا كبيرا من قادتها كانوا ماسونيين، وأخذ - قوة صو - بلعب فيها دورا كبيرا، ومن ذلك نجاحه في السيطرة على فرع جمعية الاتحاد والترقى في البلقان . وقد لوحظ أن اليهود المحليين والأجانب على اختلاف انتماءاتهم كانوا متحمسين للعهد الجديد، ومسع أن جمعية الاتحاد والترقى تظاهرت كذبا وزيفا بتحويل نفسها من جمعية ثوريــة سرية إلى حزب سياسى وجمعية اجتماعية ذات نظام داخلي مطن، إلا أنه لوحظ في الوقت نفسه أن المحافل الماسونية أخذت تظهر بكثرة، كما ينبثق الفطر مسن باطن الأرض، في جميع المدن الرئيسية والصغرى في مقدونيا والعاصمة كذلك. ولا يحتاج المرء إلى كثير من التحرى والتحقيق ليطم أن سرية المحافل الماسونية قد استخدمت جزئيا لإخفاء الإجراءات الداخلية للجمعية،التي أعلنست أنها لم تعد سرية، ويبدو أن جمعية الاتحاد والترقى مازالت تقوم بدعاية سرية، ويبدو أن ذوى المناصب المهمة وغيرهم من الموظفين قد أفهموا أن مناصبهم وترقياتهم، وبالتالى موارد رزقهم تتوقف على دخولهم فسى المحافل الماسونية حيث يصبحون أخوة، وقد دخل في الماسونية معظم نواب جمعيسة الاتحاد والترقى في مجلس المبعوثان والأعيان، وأصبحوا أعضاء في المحفل الماسوني، الدستور ،، والذي كان من كبار رؤسائه طلعت بك وزير الداخلية وجاويد بك وزير المالية (٣٥).

ولعل هذه الوثيقة تردعلى ما ذهب إليه كل من الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى والدكتور محمد أنيس فى أن المحافل الماسونية لم تلعب دورا رئيسيا فى الثورة بحكم أن الكثيرين من أعضاء تركيا الفتاة كاتوا يقيمون فى المناطق الريفية الداخلية التى لم تشهد نشاطا ماسونيا، وأن التنظيم الذى ساعد المحافل الماسونية تمثل فى الطريقة البكتاشية الصوفية (٣٦)، فمع أننا لا ننكر الدور الذى لعبته هذه الطريقة فى مساندة الحركة الماسونية فى الدعوة للقومية التركية المناهضة لاتجاه السلطان عبد الحميد إلا أننا نؤكد انتماء الكثيرين من مشايخ

هذه الطريقة للمحافل الماسونية (٣٧)، وأن الأعضاء الماسون كانوا أسبق مسن غيرهم في مساندة الثورة .

#### التحالف الماسوني الصليبي ودفع الاتجاه القومي في المشرق العربي الإسلامي

## أولا : الماسونية في مصر - نشأتها - ومساندتها لدور محمد على باشا

البعثت الماسونية في مصر سنة ١٢١٢هـ ١٧٩٨م، على يد رجال الحملة الفرنسية حيث مهد لها نابليون، ثم أسس خلفه وكليبر ومعه مجموعة مسن ضباط الجيش الفرنسي الماسونيين محفلا في القاهرة سمى محفل إيزيس، وأوجدوا له طريقة خاصة به هي الطريقة الممفيسية أو الطريقة الشرقية القديمة (٣٨)، وقد تمكن هذا المحفل من أن يضم إليه بعض الأعضاء من المصرييسن وإن كانوا قلة، ثم اتحل هذا المحفل رسميا في أعقاب اغتيال كليبر سنة ١٢١٤هـ ١٨٠٠م، وظل أعضاؤه يعملون في الخفاء ويسرية تامة كطبيعة هذه الحركة حتى أعيد تأسيسه سنة ١٢٤٥هـ ١٨٣٠م (٣٩).

ويشير المنشور الأول الذى وزعه نابليون على المصريين إلى أنه قد سعى لنشر هذه الأفكار منذ بداية وصول الحملة فيذكر فيه " قولوا الهم المصريين الى أن جميع الناس متساوون عند الله وأن الشيء الذي يفرقهم عن المصريين المعقل والفضائل والعلوم فقط "(٤٠)، وكان من أهم الموضوعات التي أثارت الجبرتي في هذا المنشور هو ادعاء الفرنسيين بأنهم مسلمون ومحبون للإسلام، وأبدى تعجبه من تضمن المنشور لعبارة " لا إله إلا الله لا ولد الله حيث وجد في ذلك تناقضا مع دياتتهم المسيحية، وعلق على ذلك بقوله ": كيف وأن الله خلق الناس بعضهم فوق بعض درجات " بسم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله لا ولد ولا شريك في ملكه " إن في ذكر هذه الجمل الثلاث إشارة إلى أنهم موافقون إلى المثل الثلاث، ومخالفون لهم بل وبجميع الملل، موافقون للمسلمين في ذكر التسمية ونفي الولد والشريك، ومخالفون لهم في عدم الإتيان بالشهادتين وصحة الرسالة، ورفض الأقوال والأفعال الشرعية المعلومة من الدين بالضهورة ومحافقون للنصارى في غالب أقوالهم وأفعالهم، ومخالفون لهم في حدم الاتيان بالشهادين الموافقون للنصارى في غالب أقوالهم وأفعالهم، ومخالفون لهم في عدم الاتيان بالشهادين الموافقون المائم وافقون المائم المنائلة أيضا ورفض ديانتهم وقتل القسس، وهدم الكنائية النائليث وجحد الرسالة أيضا ورفض ديانتهم وقتل القسس، وهدم الكنائس،

وموافقون لليهود في التوحيد، فإن التوحيد لا يقوله اليهود بالتثليث، وإنما همم مجسمة مخالفون لهم في ديانتهم، والذي تحرر من عقائدهم أنهم لا يتفقون على دين، ولا يتفقون على ملة، فكل واحد منهم ينحو دينا، يخترعه بتحسين عقله ومنهم الباقي على نصرانيته المتكتم لها، وفيهم فرق من اليهود الحقيقيين، ولكن كل ذي دين فهو سائر مصر عليه، موافق للجمهور في ضلالهم المصريب عليه (١٤)، ولا نتفق مع من يرجع ذلك إلى أثر الفكر العلماتي الذي ساد فرنسل بعد الثورة بل إن مبدأ المساواة بين الأديان، لا إنكارها، هو أساس في الفكر الماموني (٢٤).

وقد أبدى العلماء المصريون تخوفهم من هذا الاتجاه برغم عدم فهمهم له أو إدراكهم لطبيعته أو لأبعاده (٣٤)، فحينما وضع نابليون طيلسانة موشاة بعلم الثورة الفرنسية المثلث (حرية – إخاء – مساواة)على كتف الشيخ الشروقاوى القى بها الشيخ على الأرض رافضا ارتداءها (٤٤)، كما رفض المشايخ كذلك وضع علامة والجوكار على صدورهم وهي علامة يقال لها الوردة (٥٤)، ولاشك أن العلم والعلامة (الجوكار والوردة) هي إشارة ماسونية تشير إلى تأثير الحركة الماسونية على الثورة الفرنسية، وكذلك تعبير عن تأثر قادة الحملة بفكر هذه الحركة .

ويبدو تأثرهم بفكر هذه الحركة كذلك وسعيهم لنشره بين المصريين فيما حاولوا فرضه من العادات التى استهجنها المصريون كالبغاء والسفور وتشبيع النساء من الحرافيش ونساء الهوى على ارتكاب المحرمات بشكل علنسى واضح (٤٦)، حيث يعد هذا الأمر من بين أساليب انتشار الماسونية (٤٧).

وتوحى بعض الدلائل على أنهم – أى الفرنسيين – قد نجحوا فى ضمع بعض المصريين من المشايخ والعلماء من بينهم الشيخ - حسن العطار" إلى المحفل الماسونى الذى أسسه كليبر سنة ١٢١٤هـ ١٨٠٠م، فبعد أن هرب الشيخ حسن العطار إلى الصعيد فى أعقاب قدوم الحملة كغيره من العلماء ثم علا إلى القاهرة على أثر دعوة الفرنسيين للعلماء اتصل على الفور برجال الحملة ونقل عنهم علومهم، وفى نفس الوقت تولى تعليمهم اللغة العربية (٨٤)، وقد الدمج إلى حد كبير فى علومهم، وكثيرا ما تغزل العطار فى أشعاره بأصدقائه منهم (٩٤)، ودعت هذه الأمور أن يوصف العطار بأنه من دعاة التجديد (٥٠) وقد توثقت صلة الشيخ العطار بمحمد على بعد توليه الولاية وأصبح من الركانز التى

يعتمد عليها محمد على فى خطواته التجديدية وهو أمر يشير إلى وجود صلـــة بين محمد على والمحفل الماسونى المصــرى الــذى تأسـس إبـان الحملــة الفرنسية(٥١).

كما أن تطور الأحداث يشير إلى تشبع محمد على بالأفكار الماسونية التى كان مهيأ لها بحكم تكوينه الطبيعى، فينقل عن محمد على قوله وهو يفساوض الفرنسيين على مسألة احتلال الجزائر " ثقوا أن قرارى لا ينبع من عاطفة دينية فأتتم تعرفوننى وتعلمون أننى متحرر من هذه الاعتبارات التى يتقيد بها قومى.. قد تقولوا أن مواطنى حمير وثيران وهذه حقيقة أعلمها '(٥٢).

وقد شهد عصر محمد على تأسيس أكثر من محفل ماسونى فى مصر فقد أنشأ الماسون الإيطاليون محفلا بالإسكندرية سنة ١٢٥٥هـ ١٨٣٠م، على الطريقة الاسكناندية، وذكر البعض أنه لم يكن محفلا ماسونيا بل كربوناريا وأن العامة قد خلطوا بينهما لوجود بعض السمات المشتركة كالسرية التامة واستخدام الرموز ووحدة التعارف بين أعضائها بواسطة إشارات ولمسات لكنهما يختلفان من حيث التكوين والوسائل الخاصة بتحقيق الأهداف حيث أن الماسونية متدرجة فى تطبيق أهدافها فى حين أن الكربونارية تلجأ إلى أسلوب الثورة الفجائية فى تطبيق أهدافها فى حين أن الكربونارية تلجأ إلى أسلوب الثورة الفجائية تلاه العديد من المحافل التى أنشأه الإيطاليون سنة ١٢٦٥هـ ١٩٤٩م، شم تلاه العديد من المحافل التى أنشاوها فى مصر مثل محفلى كايوغراكور بمباى بشرق الإسكندرية ومحفلى أهرامى والكون بشرق القاهرة (٤٥)، كما تم تأسيس مقام يشتغل بالدرجات العليا حتى الدرجة ٣٣ عام ١٢٨٠هـ ١٦٨٠م، وأعطى معاطة تشييد مقامات أخرى فى الجهات المصرية المختلفة، وذكر جورجى زيدان أن هذه المحافل كانت على وفاق تام مع محفل الأهرام الفرنسى.

أما الفرنسيون الماسون فقد أسسوا محفلهم الأول من كـوادر المحفـل المؤسس إبان الحملة سنة ١٢٥٣هـ ١٨٣٨م، في القاهرة وسـمى محفـل ممفيس وكان تحت المجلس العالى الممفيسي الفرنسي، وتبعه محفل آخر لهم في الإسكندرية سنة ١٢٦١هـ ١٨٤٥م، تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنسي وضـم العديد من أبناء مصر إلى جانب العناصر الأجنبية، وكان منهم الأمير حليم بـن محمد على وكذلك الأمير عبد القادر الجزائري (٥٥)، إلى جانب الإيطالي. زولا... الذي وصل إلى درجة أستاذ أعظم الشرق الأعظم والمحفل الأعظم المصرى، لكنه هاجم الماسونية وشهر بها في نهاية حياته فطردته وتم شطب اسمه منها

وتأخر إنشاء المحافل الإنجليزية في مصر إلى عهد « الخديوى إسسماعيل» حيث أنشىء « محفل الكونكورد الشرق « وكان أغلب أعضائها من ضباط الجيش (٥٦) وكانت اللغة العربية والإنجليزية هي اللغة الرسمية لهذه المحافل ما عددا محفل « جرسيا « الذي كان يعمل باللغة اليونانية، ومحفل « كوكب الشرق « الذي الشرق » الذي الشرو الشرو الشرو الذي الشرو الذي المحلول الشرو الشرو المحلول الشرو المحلول الشرو الشرو الشرو الشرو الذي الشرو الشرو الشرو الشرو الشرو الشرو المحلول الشرو الشرو الشرو الشرو الشرو المحلول الشرو ا

وبشكل عام يعتبر عصر إسماعيل هو أزهى عصور الماسونية فى مصر بعد عصر محمدعلى - حيث كان اتضمامه إليها وحمايته ودعمه لها سببا في ازدياد عدد محافلها وتوسع نشاطها (٥٨)، تأسست المحافل الماسونية الوطنية إلى جانب المحافل الأجنبية، واتتمى إليها عدد كبير من كبار الملاك والأعيان والعلماء وبعض مشايخ الأزهر وفى مقدمة كل هؤلاء ولى العهد - توفيق - .

وقد سعت إنجلترا لتقريب بعض أعضاء محفل - كوكب الشرق الماسونى المصرى - وبخاصة الذين كاتوا يضيقون بسياسة الخديوى الاستبدادية، وشجعتهم على سياستهم المتوافقة مع سياستها الرامية إلى عرقلة النفوذ الفرنسى الذى كان يسائد الخديوى وبالتالي المساهمة في زيادة حجم النفوذ الإنجليزى (٥٩)، وكاتت تلك الأمور تشير إلى دخول الصراع السايسي بين انجلترا وفرنسا حول نفوذهما في مصر داخل هذه المحافل .

ونجح الإنجليز في تقريب عدد من أعضاء المحفل الماسوني المصرى بفروعه الراغبين في مقاومة إسماعيل ومن خلفه النفوذ الفرنسي باسم مقاومة نفوذ الأجاتب، كما نجحوا من خلال محافلهم في العاصمة العثمانية في دفع السلطان "عبد العزيز" لتقريب الأمير حليم بن محمد على الذي كان يطمع في تولى عرش مصر بعد "إسماعيل" ،ولكن "إسماعيل "سعى إلى تغيير نظام الوراثة ووضع ابنه "توفيق" وليا للعهد، فتقرب الإنجليز من الأمير حليم وكرسوه في محفل "البلور او البلوار "الإنجليزي سنة ١٨٦١هـ٥١٨م في حفل كبير شهده كبار الماسونيين الإنجليز، ورقوه إلى أعلى المراتب في هذا المحفل وعينوه "استاذ أعظم إقليمي للديار المصرية"، وثبتوه في وظيفته عند زيارته لانجلترا سنة ١٨٦٧هـ١٨٨م (٠٠).

وقد أدى الاهتمام الماسونى الإنجليزى بالأمير "حليم" إلى اضطهاد إسماعيل له ولمحقله بعد أن توجس خيفة من نشاطه فصادر أملاكه ونفاه خارج البلاد، وتم تعيين الإيطالى " زولا " خلفا له (١١) وتعهد الماسون الإنجليز

بسبب هذه الإجراءات بعدم تأسيسهم لمحافل أخرى فى مصر (٦٢)، لكنهم عادوا وأسسوا المحفل الأكبر الإقليمى لمصر والسودان سنة ١٣١٦هـ ١٨٩٩م، بعد احتلال إنجلترا لمصر والسودان، وعينوا اللورد" كتشنر" أستاذا أعظم لمهذا المحفل (٦٣).

وفى عام ١٢٩٣هـ ١٨٧٧م، تقرر الانتقال بالمحفل الأكبر المصرى من الإسكندرية إلى القاهرة. وأصبحت أغلب المحافل الماسونية المصرية التى وصل عددها حتى هذا التاريخ إلى ٢٩ محفلا تابعة له باستثناء مجامع الدرجات العليا، ولكن تم إنشاء مجمع آخر هو "الشرق الأعظم المصرى" الذى نازع " الشسرق الأعظم الوطنى المصرى " السلطة، وظل الصراع بينهما إلى فترة طويلة (٦٤).

### ثانيا للحافل الماسونيسة في الشسام

بعد أن نجحت الحركة الماسونية في تثبيت أقدامها في مصر بعد حملة نابليون، ومن خلال تمكين أحد أتباعها في تولى السلطة وهو "محمد على باشا "، كانت الخطوة التالية هي الانتشار في الولايات العربية، وسبقت الإشارة إلى أن الدور الذي لعبه محمد على " وابنه " إبراهيم باشا" في الشام وما أحدثه من تغييرات كانت في مجملها لصالح العناصر غير الإسالمية مسن المسيحيين واليهود، وكذلك ما قام به من فتح الباب للعديد مسن الإرساليات التبشيرية والجمعيات السرية ودور التعليم التابعة لها قد هيأ الفرصة لتأسيس المحافل الماسونية في بيروت ودمشق وغيرها، وبخاصة أن فرنسا قد أبدت حرصا في التنويه على استمرار رعايتها لهذه المؤسسات في اتفاقية لندن سنة حرصا في التنويه على استمرار رعايتها لهذه الولايات إلى الدولة العثمانية بعد محمد علي.

وتشير المراجع إلى أن أول محفل ماسونى فى بلاد الشام قد تأسس فى بيروت سنة ١٢٧٨ هـ١٨٦٢م تحت رعاية الشرق الأعظم الإسكتلندى بشرقى فلسطين رقم ١٤٥، وانضم إليه عدد غفير من أعيان البلاد وطنيين وأجانب، وكانت لغته الرسمية الفرنسية، وقد توقف سنة ١٨٦٤هـ ١٨٦٨م، بسبب غياب رئيسه. وظل كذلك حتى جددت رخصته سنة ١٣٠٥هـ ١٨٨٨م (٥٠)، وتسلاه محفل آخر فى دمشق فى عهد الوالى راشد باشا سنة ١٨٠٠هـ ١٨٦٤م (٦٠)، وهو المحفل الذى تشير بعض الدراسات إلى سعيه لدعم اتجاد الأمير عبد القادر

الجزائرى الذى كان منتميا لهذه الحركة، والرامى إلى الاستقلال بالشام بنفسس الطريقة التي ساعدت به الحركة الماسونية اتجاه محمد على في مصر (٦٧).

على أننا لا نتفق مع ما ذكره جورجى زيدان من أن أول محفل تأسس فى فلسطين كان فى سنة ١٢٨٩هـ ١٨٧٩م، حيث أشير فى تأسيس محفل بيروت الأول إلى تبعيتة لمحفل الشرق الأعظم الإسكتلندى بشرقى فلسطين مما يوحسى بوجود محفل فى فلسطين سابق لهذا التاريخ (٦٨)، ولعدم وجود دلائل بين أيدينا تؤكد وجهة نظرنا فإتنا نميل إلى أن هذا التاريخ ١٢٨٩هـ ١٢٨٩م، هو تاريخ الإعلان عن وجود المحفل وليس تاريخ بدايته وبخاصة أن السرية والتخفى هى من الأمور الهامة التى تعتمد عليها الحركة الماسونية.

ولا شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين تبعية محف فلسطين المحف الإسكتاندى وبين قوة نفوذ بريطاتيا السياسي في المنطقة العربية في هذه الفترة، وارتباط العديد من المحافل الماسونية التي أنشئت بعد ذلك في فلسطين بالمحافل المصرية فترة الاحتلال البريطاتي، وكذلك يوجد ارتباط بين نمو هذا الاتجاه وبين تبعية فلسطين للإنجليز وفقا لاتفاقية سايكس بيكو سنة ١٣٣٤هـ ١٩١٦م، وهو أمر ساعد كثيرا على صدور وعد بلفور سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٧م، فضلا عن دور بعض النصاري في دعم هذا النشاط في فلسطين منذ بدايته وبخاصة دور "الأخ الماسوني" وليم أسعد خياط "الذي كان يعمل مترجما في القنصلية الإنجليزية والذي رأس المحفل الفلسطيني سنة ١٣٠٠هـ ١٨٨٤م، ولمدة أربعة سسنوات بيروت تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنسي سنة ١٨١٥م، ولمدة أربعة سسنوات العديد من المحافل في سوريا وفلسطين، وبلغ مجموع هذه المحافل سسنة العديد من المحافل في سوريا وفلسطين، وبلغ مجموع هذه المحافل سسنة خمسة عشر ألف ماسوني بخلاف المختلفة ثلاثون محفلا ضمت في عضويتها خمسة عشر ألف ماسوني بخلاف المحافل الموجودة في مصر التي كانت تعسد خمسة عشر ألف ماسوني بخلاف المحافل الموجودة في مصر التي كانت تعسد خمسة عشر ألف ماسوني بخلاف المحافل الموجودة في مصر التي كانت تعسد خمسة عشر ألف ماسوني بخلاف المحافل الموجودة في مصر التي كانت تعسد خمسة عشر ألف ماسوني بخلاف المنطقة بأكملها (٧٠).

## التحالف الماسوني الصليبي وراء فكرة القومية العربية

ترتبط بدایة ظهور حرکة القومیة العربیة بالفترة التی سیطرت فیها قوات محمد علی باشا علی بلاد الشام (۱۲٤٥ – ۱۸۳۸ هـ)

حيث سمح للعديد من الإرساليات التبشيرية الفرنسية والأمريكية بالدخول بشكل واسع، وسمح كذلك ببناء العديد من الأديرة والكنائس وتزويدها بالمطابع دون غيرها من المدارس حيث حرصت الدول الأوروبية على حصرها في يد المسيحيين، وقامت بطبع الكتب وتوزيعها في شتى أنحاء البلاد،ولهذا ارتبط ظهور هذه الحركة بدور بعض الكتاب من المسيحيين (٧١).

واحتوت هذه الكتب والنشرات وغيرها على ما يدعو إلى إحياء الستراث العربى السابق للإسلام ، وما يثير العناصر العربية على دولة الخلافة الإسلامية ، وعلى الرغم من مساندة إبراهيم باشا لهذا الاتجاه بنفس قدر مساندته للعناصر المسيحية واليهودية المروجة له إلا أنه لم يكن يمثل اتجاه العسرب المسلمين الذين ظلوا على ولاتهم للنظام الإسلامي المتمثل في دولة الخلافة (٢٧) وظلست هذه القلة من المسيحيين، وبرغم مساندة جيش محمد على والسدول الأجنبية والمحافل الماسونية لها وامتلاكها لأسباب انتشارها فكانت لا تمثل إلا نفسها وقلة من الذين انضموا إليها .

ولم يكن أغلب هؤلاء المسيحيين من دعاة القومية مخلصين في اتجاههم الإحياء الأمجاد العربية حيث كان هدفهم الأساسي، المرتبط بالهداف المحافل الماسونية والاستعمار الغربي، هو تمزيق دولة الخلافة الإسلامية، واستبدال حكم العثمانيين المسلمين بحكم دول أوروبية مسيحية، فقد رفعت مجموعة ذكرت أنها تمثل مسيحيي الشام عريضة إلى الملك لويس فيليب في باريس سنة ٢٥١ه وأنه عبوديتهم له وأنهم يعتبرون أنفسهم من جملة رعاياه وأنه وحده الذي يملك تقرير مصيرهم بالشكل الذي يمكنهم من الخلاص من دائرة النفوذ العثماني ويؤهلهم كيما يكونوا عبيدا طبعين لجلالة ملك فرنسا، ورفعت عريضة أخرى إلى رابطة نساء فرنسا بالجامعة الدينية التي تجمعهن بمسيحيي عريضة أخرى إلى رابطة نساء فرنسا بالجامعة الدينية التي تجمعهن بمسيحيي الشرق، وأن الجميع يدينون بدين واحد وينتمون إلى كنيسة واحدة ويخضعون لرنيس روحي واحد، وذكروا فيها التاريخ المشترك للمنتمين الفرنسيين مع أبناء دينهم مسيحيي الشرق خلال الحروب الصليبية مما أدى السي تخالط الدماء دينهم مسيحيي الشرق خلال الحروب الصليبية مما أدى السي تخالط الدماء والأساب بين أبناء الديانة الواحدة (٧٧).

ومن دعاة القومية النصارى نصيف اليازجي ١٢١٤ ـ ١٢٨٧ هـــ/١٨٠٠ المدر المدر

وضع كتب باللغة العربية توزع على المدارس بعد طباعتها وتخدم هدف هذه المدارس في إثارة الاتجاه القومي العربي من جهة وبقصد تدعيم نفوذهم في المنطقة من جهة أخرى (٢٤)، وقد أمدته هذه الأديرة بالعديد من المخطوطات المحفوظة لديها والمتعلقة بقضايا ثقافية وأدبية في العصر الجاهلي، وقد استعان اليازجي بها وبغيرها في سبيل تحقيق هدفه وهو ما يطلق عليه البعض وحياء روح العروبة وبالطبع فإنه من السذاجة أن ينساق كتاب التاريخ إلى حد تتبع نشأة هذا التيار من خلال عناصر مأجورة تعلمت في مدارس لا تخدم أهداف شعوب المنطقة مثل اليازجي، وهذه العناصر لا تمثل إتجاه الأغلبية المسلمة أو حتى العربية ولا تنتمي إلى هذه الأغلبية كذلك، ووصل حد السذاجة ببعض هؤلاء الكتبة للتاريخ إلى اعتبار اليازجي وسولا يبشر ببعث ذلك الأدب " (٢٥).

وفى نفس الفترة ـ تقريبا ـ ظهرت شخصية مماثلة لليازجى فى أسلوب التعليم والتكوين والهدف وهي شخصية وطرس البستاتي" (١٣٢٤ ـ ١٣٠٠هـ ١٨١٩ ـ ١٨٨٨م)، فهو مسيحى لبناتى تعلم فى مدرسة وعين ورقة والقائمة على نظام الأديرة، وقد اختاره الرهبان ليدرس على نفقتهم فى الكلية المارونية في روما، لكنه لم يسافر إلى روما مفضلا التعلم فى بيروت بعد أن توثقت صلته بالإرسالية الأمريكية فيها، ووظفته كما وظفت اليازجى قبله فى علم اللغة العربية في مدارسها، وتأليف الكترسية (٧٦).

ومع أن البستانى قد أسهم بإضافة معجم للغة العربية استغرق منه وقتط وجهدا كبيرين، وصدر سنة ١٢٨٦هـ ١٨٧٠م باسم " محيط المحيط" ، وكذلك قام بتصنيف ستة أجزاء من دائرة معارف عربية، إلا أن هذه الأعمال – رغسم فائدتها الواضحة – كانت تدور فى محيط هدفه وهو إثارة النعرة القومية العربية بغية الخلاص من الإطار الإسلامي الذي كانت تمثله فى ذلك الوقت الدولة العثمانية، وهو اتجاه حظى فى عمومه بتأييد بعض المفكرين فى العالم العربي.

وعلى الرغم من التنافس الظاهري بين الإرساليات التبشيرية الأمريكية البروتستنتية والإرساليات الفرنسية الكاثوليكية والذى كان القصد منه هو توسيع دائرة نفوذهم، إلا أنهم التقوا على هدف واحد رأوا فيه الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف وهو إثارة الروح القومية العرقية من خلال إحياء الثقافة العربية، فسعى كل فريق من الفريقين لتأسيس الجمعيات التى تتولى هذا الدور، وتأسست أولى هذه الجمعيات سنة ١٦٨٤هم، بناء على اقتراح تقدم به كل مسن

اليازجى والبستانى إلى الإرسالية الأمريكية، وأطلق عليها إسم " جمعية الآداب والطوم " (٧٧) .

ولم تنجح هذه الجمعية في أن تضم إليها عضوا واحدا من المسلمين. واقتصر أعضاؤها على مجموعة من النصارى الشوام السي جانب اليازجي والبستاني، وكان رئيسها هو الدكتو - فان ديك - رئيس مبشرى الأمريكان، كمل ضمت لعضويتها الكولونيل ونستون تشرشل الإنجليزي الذي أصبح من رجال السياسة المشهورين بعد ذلك والذي كان موجودا في بيروت (٧٨).

ولا يرجع عزوف العناصر الإسلامية عن الاشتراك فيها إلى كون أغلب أعضائها من المبشرين فقط بل لأنها قد ركزت في نشاطها على مسا اعتسبره المسلمون استفزازا وإثارة ليس فقط لتقاليدهم الاجتماعية المستمدة من الديسن الإسلامي نفسه، فقد اشتملت مجموعة الخطب والمقالات التي تظهر نشاط هده الجمعية على تعليم النساء الموسيقي إلى جانب الزراعة والطب (٧٩)، وحست المرأة على السفور وغير ذلك من الأمور التي تستفز استقرار الأسسرة وهز البنيان الاجتماعي.

وعلى غرار هذه الجمعية أقام المبشرون الفرنسيون (اليسوعيون) جمعية أخرى سنة ٢٦٦هـ ١٨٥٠م، هي الجمعية الشرقية - ضمت مجموعة من نصارى الشام إلى جاتب مجموعة من المبشرين الفرنسيين والأجاتب، ولسم يشترك فيها هي الأخرى أي من الأعضاء المسلمين (٨٠).

وكان من الطبيعى أن ينتهى دور هاتين الجمعيتين وذلك لأن الأهداف التى قامتا من أجلها ليس القصد منها أن يعرفها النصارى ولكن الهدف هو إثارة النعرة القومية لدى المسلمين إلى جانب الأهداف الاجتماعية التى كان السهدف منها هو اهتزاز القواعد الإسلامية التى يقوم عليها البناء الأسرى وغير ذلك من أهداف، ولهذا تركز نشاط المبشرين واليهود وأعضاء المحافل الماسونية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف من خلال جمعية تضم عناصر إسلمية، وتنشر أفكارها بين المسلمين فظهرت الجمعية العلمية السورية سنة ٣٧٧ ها ٥٧٨ م، وكان أغلب أعضائها من أعضاء المحافل الماسونية، وركزوا هدفهم على إثارة النعرة القومية العربية الذي كان هو الهدف الرئيسي للجمعيات السابقة التى أقامها المبشرون، ولهذا فحينما اشترط مؤسسوا الجمعية الجديدة ألا يدخلها مبشرون وافق المبشرون على ذلك في نفس الوقت الذي قدمسوا فيسه كل

التسهيلات والمعونات للجمعية، وإن كانت قد ضمت عناصر من كل الطوانف كان من بينهم من هم أوثق صلة بمدارس التبشير كإبراهيم اليازجى ابسن نساصيف اليازجى الذى ألقى قصيدة فى افتتاحها السرى دعا فيها العناصر العربية للتمود على الأتراك، وتغنى بأمجاد العرب فى نفس الوقت الذى ندد فيه بالترك واتهمهم بالظلم (٨١).

#### مسئولية النصارى والدول الأوروبية عن أحداث ١٢٧٦هـ ١٨٦٠م في الشام

لاشك أن نشاط هذه الجمعيات، إلى جانب التنظيمات الحكومية التى صدرت فى الشام منذ عصر إبراهيم باشا، ومسائدة الدول الأجنبية التى ساعدت عليقصر أغلب جوانب الرواج الاقتصادي على النصارى دون غالبية المسلمين،كل هذه العوامل قد أسهمت فى أن يصبح للنصارى وضع متميز على المسلمين وأدت هذه الأوضاع إلى تطاول أغلب النصارى على كثير من المسلمين الذين لم يعتادوا على ذلك ولدرجة وصفها أحد الكتاب النصارى فذكر أن الأمسر زاد عقولهم تصلبا وصاروا يتباهون به وظنوا أنهم قبضوا عليى مفاتيح السماء (٨٢)، وفى نفس الوقت ظلت بعض الطوائف الدينية المسيحية تتجه إلى الدول الأوروبية لحمايتها وتأييد وضعها شبه المستقل.

وكاتت هذه الأوضاع مقدمة طبيعية لمذابح سنة ١٧٧٦هـ ١٨٦٠، بين المسيحيين والمسلمين، وقد زادت اشتعالا بقعل تدخلات الدول الأوروبية وتدبيرها حيث وقف الفرنسيون وراء الموارنة في حين وقف الإنجليز وراء الدروز، فكان لذلك أثر بالغ في التهيئة لاحتدام الموقف بين الجاتبين (٨٣) وإذا كان هناك دور للتنظيمات العثمانية في هذه الأحداث فينبغي أن يكون واضحا أن التنظيمات الجديدة التي صدرت في الدولة العثمانية في هذه الفترة \_ كما سبق التوضيح \_ كاتت بفعل الاتجاهات الماسونية ودور الدول الأوروبية، وأن ما تضمنته مسن السعى لتطبيق المساواة على أسس علمانية لم يكن من السهل تقبلها والانصياع المتنظيمات العثمانية السابقة عليها والتي كاتت مستمدة من الأحكام والمفاهيم الاسلامية لم تكن تطبق المساواة بل كاتت مستمدة من الأحكام والمفاهيم بالمسلمين في حدود ما يقره الإطار الحضاري الإسلامي، وارتضاها جميع رعايا الدول بكل طوائفهم، ولم تظهر أية مظاهر للتمرد عليها إلا بفعل الحدور الدن

قامت به الدول الأجنبية التى طالما سعت لإثارة العوامل الطائفية بغية أن توجد مسبررا لتدخلها ثم لتوسيع دائرة نفوذها وتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية .

ولم يكن من السهل على العناصر الإسلامية في الشام والتي تعرضت للكثير من الضغوط منذ حكم إبراهيم باشا أن تقبل هذه الأوضاع التي تتطور في غيير صالحها من كافة الجواتب، تنظيمات وقواتين تصدر لتعلى من شأن المسيحيين. ومسائدة واضحة من قبل الدول الأجنبية التي ازداد نفوذها في البيلا، ورواج اقتصادي أدى إلى اتساع دائرة الطبقة البورجوازية التي أصبحت في أغلبها من الطوائف المسيحية، ومسائدة فرنسية للفلاحيين المسارونيين الإثارتهم ضد الإقطاعيين الدروز، وإعلان صريح بالعداء للديانة الإسلامية، ويسوق بعض الكتاب ما يؤكد هذا فيما حدث من نصاري زحلة، وهي قرية قريبة من دمشسق تسكنها أغلبية نصرائية . فيذكر أن النصاري فيها كانوا يسبون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم جهرا، ويجبرون الراكبين من المسلمين أن يترجلوا إذا ما دخلوا زحلة، وسائد الفرنسيون التجار النصاري كي ينافسوا التجار المسلمين دخلوا زحلة، وسائد الفرنسيون التجار النصاري كي ينافسوا التجار المسلمين من أحداث مستهدفة من قبل المسلمين والدروز إبان أحداث سنة ١٢٧١هـ ١٢٧٠ه.

وعلى الرغم من كل هذا الاستفزاز المستمر من المسيحيين المسلمين إلا أن الأسباب المباشرة لأحداث سنة ١٢٧٦هـ ١٨٦٠م كانت من العناضر المسيحية، فقد قامت عناصر، نهم من قرية "بيت مسرى "سنة ١٢٥٥هـ المسيحية، فقد قامت عناصر، نهم من قرية "بيت مسرى "سنة ١٢٥٥هـ وماولوا حث المسيحيين في القرى الأخرى على أن يقوموا بأعمال مماثلة (٨٦)، ونتج عن هذا الحادث سريان روح عدائية لدى المسلمين وتحفز وهيبة من العناصر النصراتية التى انتظرت رد فعل الدروز على هذه الأحداث . وفي مسايو ١٢٧٦هـ ١٢٨٠م، قامت مجموعة من نصارى زحلة بمهاجمة قرية درزية هي قرية " عيد دارا " فتصدى لهم أهلها من الدروز وردوهم على أعقابهم، وتشجع الدروز وقاموا بمهاجمة العديد من القرى التي يسكنها نصارى وحدثت العديد من المذابح بين الطرفين التي تحمل فيها النصارى النصيب الأكبر (٨٧)، وهو أمر جعل بعض المؤرخين ينظرون إلى نتائج الأحداث وليس إلى أسـبابها

ودوافعها، فأدانوا المسلمين والتنظيمات العثمانية وليلصقوا بتاريخ المسلمين والعثمانيين ما ليس صحيحا ولا يستند إلى دليل.

وعلى أية حال فقد وجدت الدول الأوروبية في هذه الأحداث مسوغا لتدخلها فى شنون بلاد الشام ومنحوا جبال لبنان نظاما للحكم يضمن تسيد العناصر المسيحية على حساب الأغلبية المسلمة (٨٨).

## التحالف النصراني اليهودي وقيام الجمعيات الماسونية في الشام:

عاود مسيحيوا الشام نشاطهم بعد أن ساندهم الندخل الفرنسى الذى جاء فى أعقاب أحداث الصراع الطائفى، فعادت الجمعية العلمية السورية لتزاول نشاطها من جديد فى الدعوة إلى القومية وتهاجم استمرار الارتباط بدولة الخلافة الإسلامية وتكونت جمعيات أخرى فى بيروت ودمشق ذات هدف دينى غايتها نشر المبادئ المسيحية، إلى جاتب جمعيات عديدة تدرب المدرسين على الخطابة حتى يمكن توظيفهم لأهداف الدعوة إلى القومية فى كل ربوع الشام (٩٨).

ولعل أخطر هذه الجمعيات جميعا جمعية بيروت السرية التي أسسها خمسة من خريجي الكلية البروتستانتية سنة ١٢٩١هــ١٨٧٥ (٩٠)، فقد اتجهت إلى تحويل دورها إلى النشاط في الدعوة إلى القومية ومناهضة فكرة الجامعة الإسلامية (٩١)، وقد استطاعت هذه الجمعية أن تضم اثنين وعشرين عضوا من الطوائف المختلفة، وكذلك ضمت عددا من اليهود، وكان من بينهم يعقصوب صروف وإبراهيم اليازجي وفارس نمر وإبراهيم الحوراني وشاهين مكاريوس وإلياس حبالين، وأعلنوا اتضمامهم جميعا إلى الجمعية الماسونية حيث رأوا أن في ذلك كل الخير نقضيتهم (٩٢).

وقد دابت هذه الجمعية على توزيع المنشورات السرية الداعية إلى الثورة على العثمانيين وإقامة نظام ذاتى لسوريا ولبنان وفصلهما . ولهم تقتصر منشوراتها على الدعوة للانفصال عن دولة الخلافة فقط بل إنها أعربت عن عدم رغبتها في أن تقوم أية حكومة إسلامية، وفضلت صراحة الخضوع لحكم دوله مسيحية أجنبية، فاقترح المارونيون فرنسا في حين اقترح البروتستانت بريطانيا أو أمريكا (٩٣) .

ومن الأمور التي أسهمت في دعم هذا التيار القومي الماسوني دور مدحت باشا الذي عينه السلطان عبد الحميد واليا على سوريا سنة ٢٩٤ هـ ١٨٧٨م،

فعلى الرغم من الجهود التي قام بها في سبيل الإصلاح والتحديث في العراق ثم في سوريا إلا أنه قد سار في سبيل تعميق الشعور القومي المعادى لفكرة الجامعة الإسلامية بغية أن يستقل بالشام كما فعل محمد على في مصر، كما سار في طريق تحقيق الهدف المنشود للجمعيات المسيحية والماسونية وهو التخطيط لتقسيم الدولة العثمانية (٩٤)، واستبدال القوانين المستمدة من الشربعة الإسلامية بأخرى غربية، ويعتبر الدستور الذي أصدره سنة ١٢٩٢هـ ١٨٧٦م، في بداية عهد السلطان عبد الحميد من أهم الخطوات التي ترجمت الخطوات إلى علمنة الدولمة العثمانية وتمزيق ولاياتها .وقد استعان في تنفيذ أهدافه بمجموعة من المسلمين الشوام ممن استطاع أن يضمهم إلى المحافل الماسونية كي ينفه من خلالهم إلى داخل البلاد بعيدا عن عنصر الإثارة الذي كان بواجه العناصر النصرانية، فأنشأ جمعية المقاصد الخيرية بناء على اقتراح من الشيخ طاهر الجزائري الذي كان يريد إحياء العلوم الإسلامية مع الاستفادة من علوم الغرب. وحين ساند السلطان عبد الحميد رجال هذه المدرسة من المسلمين وكون منهم مجلسا للمعارف، وزاول بعضهم نشاطا يتسم بالترويج للثقافة الإسلامية، داهمها - بعد ذلك - أعضاء جمعية الاتحاد والترقى الماسونية وأنهوا ذلك النشاط . (90)

#### الهسوامسش

- (۱) حول تعريف الماسونية ونشأتها وفقا لما ورد في الموسوعات المعرفية المختلفة أنظر : أبو إسلام أحمد عبد الله : الطابور الخامس في الشروق الإسلامي للماسونية الجديدة \_ القاهرة، صنة ١٩٩١م، ص ١٧ وما بعدها، وتعرف في دائرة المعارف البريطانية بأنها " التعاليم والممارسات الخاصة بالطريقة الأخوية السرية للبنائين الأحرار والمقبولين من غير البنائين، وهي أكبر جمعية سرية في العالم، انتشرت بفعل تقدم الإمبراطورية البريطانية .. وأن المحفل الأكبر تأسسس العالم، د. على شلش : اليهود والماسونية في مصر \_ الزهراء للإعسلام ص
- (٢) لمزيد من التفاصيل أنظر : جواد رفعت أتلخان (الجنرال)، ت : نور الدين رضا الواعظ، سليمان محمد أمين القابلي :أسرار الماسونية ب. ت ص٠٠٠ محمد عبد الله عنان : تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ــ مطبعة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة، ط٢ سنة ١٩٥٤، ص (٨٨) وما بعدها، حسين عمر حمادة: الماسونية والماسونيون في الوطن العربي، دار قتيبة ـ دمشق ـ ب، ت، ص١٥٠٠ نجدة فتحى صفوة : الماسونية في الوطن العربي، مركز الدراسات العربية - لندن سنة ١٩٨٠م ص ٧ وما بعدها، ويرى الأخير ــ نقلا عن دائرة المعارف البريطانية أن هذه الجمعيات سرية فقط بلحتواتها على طقوس وأسرار لا تفشى لغير الأعضاء الذين يقسمون لدى انتمائهم إلى الجمعية على كتماتها والحرص على عدم إفشائها، ونكن محافلها تؤسس بموافقة السلطات الحكومية، في البلاد التي تغتـــ فيـها، وأماكن اجتماعها تكون معروفة عادة. والهيئات التي تديرها تنشسر إجراءاتها سنويا. وأعضاء هذه الجمعيات - وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية -معروفون يجهرون بعضويتهم فيها ولا يخفونها ولذلك لا يمكن وصفها بأتها جمعيات سرية، والأدق أن يقال أنها جمعية ذات أسرار . وحول مزيد من التفاصيل أنظر "جورجى زيدان : تاريخ الماسونية العام، شاهين مكاريوس : الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية، د. صابر طعيمة : الماسونية ذلك العالم المجهول - دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية العالمية ... ويرى البعض أن الماسونية لم تبرز إلى حيز العمل إلا عام (١٧١٧م) عند تأسيس أول محفل في إنجلترا، ثم أسس أول محفل في باريس سنة (١٧٣٢)، وفي الماتيا سنة ١٧٣٣، و في البرتغال ســنة ١٧٣٥.

وفى هولندا (١٧٤٥) وفى سويسرا سنة ١٧٤٠، وفى ليطاليا سنة ١٧٦٣، وفى البند بنجيكا سنة ١٧٦٥، وفى السيد سنة ١٧٧٦، وفى السويد سنة ١٧٧٦م، وفى الهند سنة ١٧٧٣، وفى أمريكا أسس أول محفل فى نيويورك وبعض المدن الأمريكية. أنظر : سعيد عبد الله حارب . . أضواء على الماسونية حمكتبة الأمة حديى الإمارات حلا، سنة ١٩٨٥، ص ٢٧-٢٩. ، وعرف البعض المحفل الأكبر بأنه الرابطة التى تجمع جميع المحافل فى الجلترا ثم التقلت فكرته إلى البلدان الأخرى . د على شلش : المرجع السابق ص ١٩٤٠.

- (٣) جولا رفعت أتلخان : المرجع السابق، ص (٢٣،٢٢) ويراعى تركيز هذه المحافل على التأثير الاقتصادى فى نشاطها الخفى والعلنى والذى من خلاله استطاعت التأثير على كافة الأبعاد السياسية والاجتماعية والفكرية بل وحتى الدينية.
- د) المرجع السابق، ص ٢٤ وانظر بشكل عام حول هذه القضية : \_\_ ALEXANDER HOORME : KING SOLOMANS TEMPLE IN THE TRADTION,LONDON 1972 BROTHER HOOD-THE SECRET WORLD OF THE FREEMASONS. LONDON .

وعن أبعاد الصلة بين هذه الحركة وبين الحركة الصهيونية ووقوعها فسى قبضسة اليسهود وتنفيذها لأهدافهم هناك عدد كثير من الأبحاث والدراسات منها: د. صاب طعيمة: المرجع السابق، حسين عمر حمادة: المرجع السابق، تجدة صفوة: المرجع السابق، وقد أشـــار أحـد أعضاء هذه الجماعة بعد خروجه منها وهو \_ الدكتور أحمد غلوش الذي اشتهر في مصر فيى الثلاثينات والأربعينيات من هذا القرن أن هذه الحركة والصهيونية صنوان كلاهما شسيء واحسد ويكمل أحدهما الآخر، وأنها تهدف إلى أحد الأغراض وأن وجودها ينذر بخطر جسيم، وله كتاب بعنوان : الجمعية الماسونية حقائقها وخفاياها . ويذكر أحد الكتاب ما جاء في النشوة اليهودية الماسونية الأوربية الصادرة سنة ١٣٢٧هــــ/ ١٩١٠م بنيويورك ما معناه " أن الماســونية الأوربية تشيد بناءها حيث يعيش إله إسرائيل إلى الأبد " ويقول الحاخام الدكتور إسحاق وايز في مجلة (THE ISRAELISE AMERICA) وفي عددها الصادر فـــى ٣ أغسطس سـنة ١٢٨٢هـ/ ١٨٦٦م ما معناه ": الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وإيضاحاتها ... يهودية من البداية إلى النهاية . " وعن مزيد من التفـــاصيل أنظر: سعيد عبد الله حارب: أضواء على الحركة الماسونية \_ مكتبة الأمة \_ دبى \_ الإمارات \_ ط١ (١٠٠ هـ/ ١٩٨٥م)، ص (١٠) وما بعدها، وجاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون " أن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا . ولكن الفائدة التي نحن دالبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركــز قيادتها ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا، محمد خليفة التونسى: بروتوكولات حكماء صهيون ـ الخطر اليهودى ـ دار الكتاب العربي ـ ط۷ (۱۱۰هـــ ـ ۱۹۸۶م)، ص(۱۱۹)، (۱۲۰) د .عبد الصبور مرزوق: الغزو الفكرى ـ أهدافه ووســالله ط۳ ـ مكــة المكرمــة المكرمــة ١٣٩٤هـ (۱۲۰هـ)، ص ٩٦ وما بعدها.

- (٥) المرجع السابق على ١٤ لا تتمسك المحافل الماسونية الأمريكية بالاعتقاد بوجود الله وبالكتاب المقدس وعدم دخول السياسة في المحفل أو عدم التمييز الديني أو المذهبي وينتمي العديد من رؤساء الجمهورية في أمريكا إلى هذه المحافل من أول جورج واشعنطن وكان الرئيس جون كنيدي هو أول رئيس كاثونيكي لا ينتمي إليها بحكم تحريم الكنيسة الكاثونيكية لها، ولكنه لم يستطع أن يتخذ شيئا ضدها في ظل الدستور الأمريكي، أما العدول الشيوعية والاشتراكية فلا تسمح قو النينها بتأسيس هذه المحافل، أنظر: نجدة فتحي صفوة: المرجع السابق، ص ١٩٠٨ على أن يراعي أن أغلب المفكرين الاشتراكيين والزعماء الشيوعيين من اليهود، كما أن البعض يشير إلى انتشارها في بولندا في القرن التاسع عشر، كما ظهروا في روسيا في فترة سابقة. د . على شلش المرجع السابق ص ١٩٥٠.
  - (٦) جواد رفعت أثلَّخان : المرجع السابق، ص٢٦، نقلا عن67 p. 67 المرجع السابق، ص٢٦، نقلا عن67 المرجع السابق، ص
    - (٧) مؤتمر المحافل الماسونية سنة ١٨٨٤ نقلا عن المرجع السابق، جواد أتلخان، ص ٢٦.
      - (٨) المرجع السابق، ص ٢٧
      - (٩) المرجع السابق، ص ٧٧.
- (١٠) يلاحظ أن هذه الأسلايب قد ازداد اتساعها وتأثيرها في أغلب بلاد العالم، وهذا يوحى باتساع انتشار وتأثير الحركة الماسونية وما تفرع عنها مثل جمعيات الليونز ونوادى الروتارى، وقد سيطرت على وسائل التأثير الإعلامي الأكثر تطورا والأكثر تساثيرا مثل السينما والتليفزيون والمجلات والصحف والفيديو وأشرطته وكلها أسهمت فيى تلويث ثقافة الشعوب وابتعادها عن الحقيقة ووقوفها في دوائر الغفلة، محمد خليفة التونسي: بروتوكولات حكماء صهيون. ونشير الى تشكيك البعض في صحة هذه البروتوكولات.
- (۱۱) المرجع السابق، ص ۲۹، نقلا عن مجلة أكاسيا الماسونية الإيطالية سنة ۱۹۰۱، ص ۲۰۲. وفي مضابط مؤتمر بلجرك الماسوني سنة ۱۳۲۸هـــ/ ۱۹۱۱م إعلان بعدائهم للأديـــان وسعيهم للقضاء على مظاهرها، وفي تعميم للمشرق الأعظم سينة ۱۳۲۰هـــ/ ۱۹۱۳م، أشار إلى ضرورة تنشئة أخلاق تضاهي الأخلاق الدينية في قوتها، وتوضح مضابط المؤتمــ الماسوني العالمي سنة ۱۳۱۷هـــ/ ۱۹۱۰م ص ۱۰۱ إلى ضرورة إبادة الديــن مــن الوجود، وتوضح مجلة أكاميا الماسونية الإيطالية سنة ۱۹۰۲ إلى أن النضال ضد الأديـان

لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة ولنا بعد ذلك أن تقوم أهدافها ونظرتنا إلى المنتمين إليها في مشرقنا الإسلامي.

(۱۲) المرجع السابق، ص ٤٠، وما بعدها، ويوضح الأعداد الهائلة من اليهود التي تسيطر على كافة أجهزة هيئة الأمم المتحدة، ويشكل عام تشير بعض التصريحات الصادرة عن جمعيتين يهوديتين بأن غاية الماسونية قد انبثقت من اليهودية، وأن أكثر عادات الماسونيين من معبد سليمان، كما أن أكثر الإشارات والرموز عبراتية وانظر أي?! : حسين عمر حمدة: المرجع السابق، ص ٥٠، محمود عبد المنعم مراد : العالم المجهول وحكومته النفيسة جريدة الوقد المصرية، ١٩٩١م، وعن نموذج ارتبط هذه المحافل بالعصابات الإجرامية التي تعينها على تحقيق أهدافها كعصابات المافيا في إيطاليا أنظر : الأهرام المصرية ) جريدة (في ٣٢/١١/١٩١٥ اص٥ . وقد أشار التحقيق إلى إنجاز أعضانها في على تحقيق الأوسط وبالطبع بقصد الثراء الذي يوجد القدرة على تحقيق الأغراض بشكل علم والأهداف اليهودية لإسرائيل بشكل خاص.

- (١٣) برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط ص ٦٩.
- (۱٤) د . أحمد عبد الرحيم : في أصول التاريخ العثماتي ص ١٧٤
  - (١٥) د .أحمد عبد الرحيم: المرجع السابق ص ١٧٥، ١٧٦.
    - (١٦) برنارد لويس: المرجع السابق ص ٥٧.
- (۱۷) د . أحمد عبد الرحيم: المرجع السابق ص ۱۹۹. ولا نتفق مع ماذكره الدكتور عبد العزين الشناوى في اعتباره هذا الدستور دليلا على عالمية الدولة العثمانية حيث أن فترات التزامها بالشريعة الإسلامية تعبر عن هذا الاتجاه أكثر مما يعبر عنها هذا الدستور . د . عبد العزين الشناوى : الدولة العثمانية جــ ١ ص ٩٦.
  - (۱۸) د .أحمد عبد الرحيم : المرجع السابق ص ٢٠٠.
  - (١٩) نقلا عن د .أحمد عبد الرحيم : المرجع السابق ص ٢٠١.،

Pears: Life Of Abdul Hamid, P. 2.

- (۲۰) د .عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية جدا ص ٩٧.
- (۲۱) برنارد لویس: المرجع السابق ص ۱۲۷: وظهر فی عصر السلطان سلیم الثالث من هذه العناصر" باسبان أوغلی" النمسلوی الأصل الذی اعتنق الإسلام وسمی باسم عثمان باشا، وقاد حرکة تحرر فی البلقان ضد دولة الخلافة، ولم یکن ملتزما بما ینسبه السی الإسلام، وانتهت حرکته بموته ۱۸۰۷م، وکذلك " إنجلیز مصطفی " وهو مسیحی إنجلیزی دخیل الإسلام وقام بتدریب الجیش. د . الشناوی جیدا ص ۲۲۰.
  - (٢٢) أبو القدا: محمد عزت محمد عرف: نهاية اليهود ص ١٣١.

- (٢٣) د محمد أنيس: المرجع السابق ص ٢٤٨ . د. عمر عبد العزيز: المرجع السابق ص 286.
  - (٢٤) جورج أنطونيوس: يقظة العرب ص ١٧٦.
- (٢٥) د . محمد على الزغبى : الماسونية في العراء ص ٢١٩ . محمد صفوت السقا وسعدى أبو حبيب : الماسونية ص ١٥٨.
- (٢٦) د. محمد على الزغبى: المرجع المعابق ص ٣١٩: د. أحمد عبد الرحيسم مصطفى: المرجع السابق ص ٣٦٣ حيث يذكر أن يهود الدونمة هم من أبناء اليهود من أتباع المسيح الدجال شبتاى (٣٦٣ ١ ١٦٧٥م) الذين تحولوا معه إلى الإسلام سنة ٣٦٦٦م حين أرغمه السلطان على إعلان زيف ادعاءاته بأته المسيح وقد حافظوا طويسلا على شخصيتهم باعتبار هم جماعة متميزة، فكاتوا لا يتزاوجون مع المسلمين أو مع اليهود كما مارسوا سوا بعض الطقوس اليهودية.
  - (۲۷) د محمد الزغبي: المرجع السابق ص ۲۱۹.
  - (۲۸) د .عمر عبد العزيز: المرجع السابق ص ۲۸۲.
  - (٢٩) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ١٧٦.
  - (۳۰) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق ص ۲۸٦.
- (۳۱) د .عمر عبد العزيز: المرجع السابق ص ۲۸٦، جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ۲۸۱، جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ۲۸۱، حورج أنطونيوس: المؤرخين.
- (٣٢) د.أحمد عبد الرحيم مصطفى : فى أصول التاريخ العثمانى، ص٢٢٧، والكاربوتارى أسلوب من أساليب الحركة الماسونية.
  - (٣٣) المرجع السايق ص ٢٢٦.
- (٣٤) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ١٠٦، ١٠٨، د. محمد أنيس: المرجع السابق ص ٣٤٨ وقد وصف السلطان عبد العزيز بالاستبداد.
  - F.O.8001, 193.A. (")
  - نقلا عن : حسين عمر حمادة : المرجع السابق ص ١١٢، ١١٣.
  - (٣٦) د .أحمد عبد الرحيم : ص ٢٦٥ : د محمد أنيس : الرجع السابق ٣٥٥.
    - (٣٧) محمد صفوت السقا وسعدى أبو حبيب: الماسونية ص ٢١٤.
- (٣٨) حسين عمر حماده: الماسونية والماسونيين في الوطن العربي ــ دار قتيبة ــ دمشق ــ ب
  ــ ت ص ٢١٥، مجلة المجتمع الكويتية: حقائق في وثائق. النشاط الماسوني في مصور.
  حلقة، في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٣ م العدد (٦٤٥) بقلم: العقيد محمد كـــامل إبراهيــم.
  والماسونية منظمة سرية خفية لم تتضح هويتها أو تاريخها برغم كثرة الكتابات عنها. لكنها

- (٣٩) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ٢١٦، أبو القدا "محمد عزت محمد عرف:" نهاية اليهود، جدة سقة ١٤١٠هـص ١٣٢.
- (٤٠) د . إيراهيم العدوى : المرجع السابق ص ٨٣ . وحول الأسس والجواتب البراقة لهذه الحركة أتظر : أبو إسلام أحمد عبد الله : الروتارى ــ شرخ في جدار . دار الإعتصام القاهرة سنة ١٩٨٨ م ص ٣٧ ٣٨.
- (١٤) د مسلاح العقاد : الجبرتي والفرنسيين . بحث ضمن مجموعة دراسات الجبرتي ص ٣١٣.
  - (٤٢) المرجع السابق.
- (٤٣) تعجب الجبرتى من الاعاتهم الإسلام ثم قيامهم بالعبث بالأماكن المقدسة أنظرر: عجاتب الآثار، جـ٣ أحداث سنة ١٣١٣ هـ جـ٣. ص ٢٦.
  - (٤٤) د مسلاح العقاد : المرجع السابق ص ٣٢٠.
  - (٥٤) د . إبراهيم العدوى: المرجع السابق ص ٨٥.
    - (٤٦) الجبرتى: عجائب الآثار جـ٣ ص ١٦١.
  - (٤٧) عبد الجبار الزبيدى: الماسونية تحت الأضواء ـ بيروت سنة ١٩٨٨ م ص ٣٣.
    - (٤٨) د . ابر اهيم العدوى : المرجع السابق ص ٨٥.

- (٤٩) د مسلاح للعقاد : المرجع السابق ص ٣١٦.
- (٥٠) د جمال زكريا قاسم: المرجع السابق ص ٥٩.
- (١٥) أصبح اسم "محمد على " رمزا من رموز الماسونية، وإسما لأحد محافل الإسكندرية وعن صلة محمد على باليهود أنظر : محمد على الزغبى : الماسونية في العسراء، مؤسسة الرسالة، بيروت سنة ١٩٨٨م ص ٣٠٠٠.
  - (٥٢) د سليمان الغنام : المرجع السابق ص ٨٤.
  - (٥٣) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ٢١٧.
  - (١٥) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ٢١٨.
- (٥٥) المرجع المعابق: ص ٢١٩، وقد انتشرت المحافل الماسونية في بعض المدن الداخلية على يد الفرنسيين مثل بور سعيد والسويس والإسماعيلية.
  - (٥٦) نجدة فتحى صفوة: الماسونية في الوطن العربي، ص ٢١.
  - (٥٧) حسين عمر حمادة: الماسونية والماسونيون في الوطن العربي، ص ٢٢١.
- (٥٨) دخل إسماعيل الماسونية في ٢٩ /أبريل سنة ١٨٧٣م بعد سنوات من دعمه لها وسعيه للإضمام إليها، وساعده الإمبراطور الفرنسي تابليون الثالث، أنظر : حسين عمر حملاة : المرجع السابق، ص ٢٢١، نقلا عن شاهين مكاريوس : إسماعيل باشا، اللطائف جــ٣، السنة ٨ في ٥ ١/٣/٥ ١٠٠، ص ١٠١، ٢٠١، ويذكر البعض أن زولا قد مثل بيـن يـدي إسماعيل وقدم واجب العبودية وأعرب عن حسن مقاصد العشيرة الماسونية فذكر إسـماعيل بعض الشروط ونسمح له بعدها بمزاولة نشاطه . أنظر : د . على شنش : المرجع السابق ص
  - (٥٩) حسين عمر حمادة: المرجع السابق، ص ٢٢١.
    - (٦٠) المرجع السابق: ص ٢٢٢.
- (٦١) عبد المجيد يونس: المحفل الأكبر الوطنى المصرى، ص ٩، وتعرض حليم لمحاولة مـوت من الماسون الطليان التابعين الإسماعيل سنة ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٩م. أنظر د .على شلش: المرجع السابق ص ٢٢٣.
  - (٦٢) زكى إبراهيم: صوت الماسونية أو التقويم الماسوني االعام المحفل منف ص ١٦٦.
- (٦٣) حسين عمر حمادة: المرجع السابق، ص ٢٢٢ ويراعى أن عسام ١٣١٦هـــ/ ١٨٩٩م الذي أنشىء فيه هذا المحفل هو نفس العام الذي وقعت فيه اتفاقية السودان بين انجلسترا ومصر (الواقعة تحت احتلال انجلترا)وهي أمور تشير السي الربط بين المخططات الاستعمارية ونشاط المحافل الماسونية.

- (٦٤) نوقان قرقوط: الماسونية العربية ــ محاولة أولية لتقديم صــورة عـن موقفــها مـن الصهيونية في فلسطين ــ مجلة قضايا عربية ــ العدد ٩ بيروت ــ يناير ســنة ١٩٧٥م، ص ١٢.
  - (٦٥) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ١٧٦.
    - (٦٦) للمرجع السابق ص ١٠٣.
  - (٦٧) للمنار : جــ١١، ١٢ ص ٨٣١ سنة ٩٠٩، مقال بعنوان ": العرب والتراث. "
    - (٦٨) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ٢٥٥.
    - (١٩) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ٢٥٥.
    - (٧٠) حسين عمر حمادة: المرجع السابق ص ١٨٤.
- (۱۱) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۰ د محمد أنيس: المرجع السابق، ص ۲۶۲، ولا نتفق مع ما أورده البعض من أن إتباع الدعوة السلفية في الجزيرة أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد دعوا إلى هذه الفكرة ولم يرد ذكر هذا إلا عند مصورخ فرنسي ثم ردده بعض الكتاب من أمثال صبحي وحيده في كتابه: في أصول المسالة المصرية، ط۲ ــ القاهرة ــ بت ــ، ص (۱۹۰).
  - (٧٢) برنارد نويس: المرجع السابق ص ١٣٢.
  - (٧٣) لحمد فهد الشوابكة: الجامعة الإسلامية ص ١٠٣.
  - (٤٤) د محمد عبد الرحمن برج : دراسة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر ص ٥٥.
  - (٧٥) د .عبد الرحيم عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص ١١٥. وقد تبع في هذا جورج أتطونيوس في يقظة العرب ص ١١١ ١١٢.
  - (٧٦) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ١١٣: د.عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق ص ١١٠، ١١٦٦. د. محمد عبد الرحمن برج: المرجع السابق ص ٨٢.
- (۷۷) جورج أنطونيوس: المرجع الممابق ص ۱۱۷: د محمد عبد الرحمن بسرج: المرجع السابق ص ۱۱۷. عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق ص ۱۱۷.
- (۷۸) د محمد عبد الرحمن برج: المرجع السابق ص ۹۲: جروج أتطونيـوس: المرجـع السابق ص ۱۱۷.
  - (٧٩) د محمد عبد الرحمن برج: المرجع السابق ص ٩٢.
- (٨٠) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ١١٨ ند . محمد عبد الرحمن بــرج: المرجع السابق ص ١١٨ . وقد ذكـر أن السابق ص ١١٨ . وقد ذكـر أن مؤسس هذه الجمعية من اليسو عبين الأمريكان وهذا ليس صحيحا.

- (٨١) د . محمد عبد الرحمن برج : المرجع السابق ص ٥٨، نقلا عن ميخانيل مشاقه.
  - (٨٤) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص ١٢٢.
  - (٨٥) د . محمد عبد الرحمن برج : المرجع السابق ص ٢٤.
    - (٨٦) للمرجع السابق ص٥٥ نقلا عن ميخاتيل مشاقة.
- (٨٧) المرجع السابق ص٦٩ وما بعدها، وقد أدان جورج أنطونيوس الدروز المسلمين واتهمهم ببدأ الاعتداء ووصفهم بالمعتدين، يقظة العرب، ص١٢٤ .
- (٨٨) جورج أنطونيوس: المرجع السابق ص١٢٦ . وعن دور الدول الأوروبية في إشارة هذه الفتن ومساندة العناصر المسيحية ضد المسلمين أنظر الوثائق في : د . عبد العزيز نواز: الوثائق السياسية ص ٢٩٤ وما بعدها.
  - (٨٩) د . محمد عبد الرحمن برج : المرجع السابق ص٩٥.
    - (٩٠) د . محمد أنيس : المرجع السابق ص٢٦٧.
  - (٩١) أحمد فهد بركات الشوابكة : فكرة الجامعة الإسلامية ص١٠٣.
- (٩٢) حسين عمر حماده: المرج السابق ص١٧٠،١٧٦ وقد انتقل بعض أعضاء هذه الجمعيسة المي مصر ليقوموا بنشاط مماثل في الدعوة إلى القومية والانفصال النهائي عن دولسة الخلافة ومساعدتهم بريطانيا على ذلك بعد احتلالها مصر . وانضموا للمحفل الماسوني فيها، وقاموا بنشر بعض الصحف ومنهم فارس نمر ويعقوب صروف : جورج أنطونيوس : المرجع السابق ص ١٤٩.
- (٩٣) أحمد فهد الشوابكة: المرجع السابق ص١٠٣، حسين عمر حماده: المرجع السابق ص٩٣).
- (٩٤) جورج أنطونيوس : المرجع السابق ص١٥٣، وعندما كان مدحت واليا على الدانوب أمسر بإضافة الصليب على العلم العثمانى ذى الهلال والنجمة ليصبح علما محليا، ورأى تد?يس اللغات القومية كالبلغارية فى مدارس الدولة الرسمية وقام بتعيين ولاة يهود ومسيحيين فى ولايسسات تسكنها أغلبية مسلمة، ولعب دورا مماثلا فى ولايته فى الشرق.
  - (ه ٩) د . محمد عبد الرحمن برج : المرجع السابق ص٨٦، ٨٧.

# الفصيل السيابع

# الهجــوم الاستعمــارى على بقيــة الوطــن العــربـى

- ـ الاحتلال الفرنسي لتونس سنة ١٢٩٨هـ/ ١٨٨١م : (البعد الصليبي الماسوني اليهودي لاحتلال فرنسا لتونس)
- الاحتلال الإنجليزي لحصر سنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م.
   رشورة عرابي بين التآمر الماسوني الاستعماري والبعد الشعبي الإسلامي)

### البعد الصليبي الماسوني لاحتلال فرنسا لتونس سنة ١٢٩٨هـ/ ١٨٨١م :

كانت تونس تمثل جزءاً من حركة الجهاد الإسلامي التي اتخذت من سواحل الجزائر مقراً لها منذ فتحها سنة ٩٨١هـ/ ٤٧٥م، إلا أن حاميتها التي زاد عددها إلى أربعة آلاف قد دعتها إلى أن تطلب من السلطان العثماتي أن تكون نيابة مستقلة ٩٩٧هـ/ ٩٥٠م، ووافق السلطان على ذلك .

وخلال القرن الحادى عشر الهجرى/السابع عشر الميلادى توالى ظهور بعض (الدايات) الضعاف الأمر الذى أدى إلى زيادة نفوذ (البايات) فى الأقاليم، واستطاع أحد هؤلاء البايات وهو مراد بك أن يخضع حكومة الداى فى العاصمة لنفوذه الشخصى فى منتصف ذلك القرن، وأن يورثه لأولاده فيما عرف بالأسرة المرادية التى ظلت تسيطر على الإدارة حتى أوائل القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى .

على أن الخلاف الذى دب بين أبناء هذه الأسرة واستعانة بعضهم بدايات الجزائر قد أعاد نيابة تونس إلى دائرة نفوذ دايات الجزائر حتى تمكن أحد ضباط الإنكشارية وهو "حسين على" من السيطرة على زمام الأمور ووضع نظام أساسى لحكمه وحكم أسرته التى عرفت بالأسرة الحسينية سنة ١١١٦هـ/ ١٧٠٥م.

وتخلت هذه الفترة موجات من الصراع بين ولايتي الجزائر وتونس حيث سعى بعض دايات الجزائر ضم تونس إليهم أملاً في توحيد صفوف الجهد ضد الهجوم الصليبي الأوربي، لكن حكام الأسرة الحسينية أبدو حرصاً على وجودهب السم الحرص على الاستقلال وهو أمر كان يلقى دعماً من قبل السيطرة عليهم، وقد أسهمت هذه الأمور في دخول تونس في صراع القوى الأوربية مسن جهة والأوربية الإسلامية من جهة أخرى (١).

ففى الوقت الذى وقفت فيه ولاية الجزائر أمام القوى الأوروبية المعادية سعى حكام ولاية تونس للتقرب إلى هذه القوى لحمايتها وضمان استقلالها سواء مسن الجزائر أو من الدولة العثمانية في بعض الأحيان وهو الأمر الذى دعسا البعسض لوصف الحسينيين بالتمرد على دولة الخلافة متأثرين بتوجيه الأوربيين وبخاصة الفرنسيين . كما أن هذه السياسة التي سلكها من قبل ذلك حكام تونس قد مسهدت الطريق للقوى الأوربية وبخاصة فرنسا لاستخدام تونس في تحقيق أهدافها حيث فرضت العديد من المعاهدات التي انتقصت من استقلالهم — أى حكسام تونس لصالح النفوذ الفرنسي شيئا فشينا . وكانت أول هذه المعاهدات معساهدة عقدت

سنة ١٩٠٦هـ/ ١٦٥٥م، تضمنت امتيازات اقتصادية وقضائية لصالح الرعايا الفرنسيين، بل وتعهد حاكم تونس بالقبض على السفن المعادية لفرنسا وقفل الموانيء التونسية في وجهها في حالة حدوث حرب. وقد تم تعديل بنسود هذه المعاهدة تعديلا محدود في عهد الحسينيين سنة ١٣٩١هـ/ ١٧٢٨م.

على أن بعض حكام الحسينيين قد أبدى عدم تقيده بهذه المعاهدات وحاول التقرب إلى دايات الجزائر والمشاركة في حركة الجهاد بشكل أوسع من ذى قبل، وفي نفس الوقت أظهر جانب العداء للقوى الأوربية ولذلك فلم تكن التهديدات الأوربية التي أخذت شكلا دينيا صليبيا، والتي نتجت عن مؤتمر فيينا سنة ١٢٤٠هـ/١٨١ م، وما تبعه من مؤتمرات سيطرت عليها السروح الصليبية المعادية للمسلمين، قاصرة على حركة الجهاد في الجزائر وحدها بل شملت تونس كذلك حيث وجهت الحملة الإنجليزية الفرنسية، التي خرجت باسم أوربا المسيحية والمدعومة من البابوية، إنذارا إلى تونس تنفيذا لقرارات مؤتمر إكس الشابل سنة والمدعومة من البابوية، إنذارا إلى تونس تنفيذا لقرارات مؤتمر إكس الشابل سنة

وفى الوقت الذى أبدى فيه دايات الجزائر رفضهم المتهديدات الإنجليزية الفرنسية وأعلنوا عزمهم على مسواصلة الجهاد تخال بايات تونس وأعلنوا رضوخهم المطالب الأوربية، ووصل الأمر إلى حد رفض الباى فى تونس استقبال وقد من الدعاة المجاهدين قبيل احتلال فرنسا المجزائر سنة أعطى وعدا المبعوث الفرنسية (٣)، بل إن الباى أعطى وعدا المبعوث الفرنسية على الجزائر يتمثل في أرسال وقد إلى فرنسا المتهنئة بنجاح الحملة وانتصارها على الجزائريين قبل أن تتضح نتيجة الحملة بشكل حاسم، ولم يثر انتباهه أو حفيظته الطابع الصليبي لهذه الحملة، أو يراعى تعاطف الرأى العام في تونس مع إخواتهم المجاهدين، أو ينتبه لأطماع فرنسا في تونس نفسها وهو ما كان يسهل إدراكه من شروط المعاهدات وتحركات الأسطول الفرنسي حول السواحل التونسية .

ويبدو من السياسة التى اتبعها "الباى حسين "سنة (١٢٤٩ -١٢٦٠ هــ) (١٨٢٤ والتى اتسمت بالعداء لتوجهات الرأى العام الإسلامى فى تونس أو خارجها، وارتمائه في أحضان الفرنسيين، أن هناك وجه شبه بينه وبين "محمد على "والى مصر. ولم تتوفر لدينا وثائق عن دور الحركة الماسونية فى تونس التى لاشك أنها كانت الدافع الأساسى وراء هذه السياسة. ولقد أدت هـذه

السياسة إلى أن يبدى أحد المؤرخين الليبراليين وهـو الدكتور صـلاح العقـاد استغرابه وحيرته في تفسير موقف " الباي حسـين " وخلفه " الباي أحمـد " (١٢٦٢ - ١٨٠٠هـ) (١٨٥٠هـ) حيث نفى أن تكون هذه السياسة ترجع إلى العداء مع دايات الجزائر وبخاصة بعد توقيع معاهدة معهم بوساطة البـاب العالى العثماني سنة ١٢٥٢هـ/ ١٨٧٧م، أو ترجع إلى خشيتهم مـن سيطرة الدولة العثمانية التي لم يكن لها سوى سيادة إسمية لم تسـع إلـي تغييرها، أو ترجع إلى بعد قومى " لعم وجود فكرة قومية محلية تعـارض فكـرة التضامن ترجع إلى بعد قومى " لعم وجود فكرة قومية محلية تعـارض فكـرة التضامن الجزائر حيث أن فرنسا سرعان ما طالبت ولاة تونس \_ بعد احتلالها الجزائـر \_ الجزائر حيث أن فرنسا سرعان ما طالبت ولاة تونس \_ بعد احتلالها الجزائـر \_ بالإتاوة التـي كانوا يدفعونها للجزائر، فضلا عن أنها \_ أي فرنسا \_ قد واصلـت فرض شروطها من خلال معاهدات متعاقبة أدت إلى زيادة نفوذها بـاضطراد فـي

ولم تقتصر سياسة بايات تونس المتخاذلة على المجال االخارجى بسبل شسمات الأوضاع الداخلية كذلك حيث سمح للفرنسيين ببناء كاتدرائية في مواجهة مدينسة تونس، وعهد إليهم بفتح المدارس وتدريب الجيش الذي لم يكن يستخدمه فسي تحقيق أطماع شخصية مثل محمد على أيضا وهو حمايته من الرأى العام الإسلامي الذي كانت تثيره هذه السياسة.

وتبع "أحمد باى "خلفه "محمد بساى " (۱۲۷۱ ـ ۱۲۷۵) (۱۲۵۰ مرم واتب سياسته يشبه الخديوي اسماعيل "فسى مصر حيث وقع فى مظاهر الإسراف وبناء القصور ونفقات الحريم التى أوقعت البلاد فى شباك الديون الأجنبية، كما نتج عنها زيادة نفسوذ الأوربيين . ومن أبرزهم اليهود مما اضطره إلى إصدار دستور سنة ۲۷۲ هـ/ ۱۸۵۷م، الدنى كان مشابها لخط شريف جلخانة (الدستور) الذى صدر فى الدولة العثمانية كتعبير عن زيادة نشاط ودور العناصر الماسونية، ثم تبعه دستور آخر فى نيابة "محمد الصادق " (۱۲۷۰ ۱۹۹۹ هـ) (۱۲۵۹ ۲۸۸ م) صدر سانة الصادق " (۱۲۷۰ ۱۹۹۹ هـ) (۱۲۵۹ ۲۸۸ م) صدر سانة السيطرة على الموارد الاقتصادية وبالتالى التحكم فى المراكز الرئيسية فى الإدارة التونسية (٥)، وأصبحت هذه المراكز مرهونة بشكل عام بتوجيهات العناصر التونسية (٥)، وأصبحت هذه المراكز مرهونة بشكل عام بتوجيهات العناصر

اليهودية التي كانت تشكل العناصر الاقتصادية الهامة وكذلك السيطرة على المحافل الماسونية .

وكان من الطبيعي أن تسهم هذه الأوضاع بدور كبير في إثارة الرأى العسام المسلم في تونس، فقامت ثورة شساملة ذات طابع إسلامي وبعد اقتصادى على بن داغام " استولت على بعض السمسواتيء التسي كاتت تمتليء بالعناصربية مثل سفاقس، وبدت ملامح الغضب والكره لكل ماهو أجنبي على هذه الثورة، وأعلن الثائرون ارتباطهم بدولة الخلافة العثمانية،ورفعوا العلم السلطاني في مدينة سفاقس (٦).

وسارعت الدولة العثمانية بالتدخل لدعم الثورة وحماية تونس مسن التدخل الأجنبى تحت إدعاء حماية الأجانب والمصالح ، لكن الجنود العثمانيين ووجهوا بتكتل من الدول الأوربية \_ وببعد دينى أيضا \_ حيث حالت أساطيلها دون نسزول الجند العثمانيين إلى تونس، وشاركت في هذا التكتل أساطيل كسل مسن إنجلسترا وفرنسا وإيطاليا (٧).

وسعى المبعوث العثماني للتوسط بين "محمد الصداق " وزعيم الثوار المسلمين، واستجاب " الصادق " لهذه الوساطة، وفي نفس الوقت أدرك مدى قوة الاتجاه الإسلامي المعارض، وأصدر أمرا بإلغاء دستور سنة ١٢٧٧هـ/١٦٨م.

ولم تكن العناصر اليهودية والماسونية المسيطرة على كتسير مسن جوانسب
الاقتصاد والإدارة لتترك الأوضاع تتطور لصالح الرأى العسام الإسسلامى فبدأت
تكشف عن وجهها الذى حاولت إخفاءه من قبل من خلال سياسة اتبعتها فى إيقاع
البلاد فى شباك الديون، وبدا أمام الباى ما كان غافلا عنه مسن جوانسب هذه
السياسة وحقيقة الديون التى أوقعت البلاد فى يد الأجانب، وكانت هذه السياسسة
التى اتبعتها هذه العناصر فى مصر قبيل الإحتلال مما يوحسى بوحدة السياسسة
ووحدة المصدر والمتمثل فى المحافل الماسونية .

ومن أبرز الشخصيات التى لعبت دورا فى هذا المجال شخصية "مصطفى الخزنة دار " الذى شغل منصب الوزير الأعظم (١٢٦٢ - ١٢٨٩ هـ) (١٨٣٧ على ١٨٧٧م)، فقد اتبع سياسة أوقعت تونس فى المزيد من الديون ولصالح فرنسطعلى وجه الخصوص، ثم لصالح عناصر يهودية ومالطية . وحين قامت تورة المسلمين سنة ١٨٧٠هـ/ ١٨٦٤م سارع – باسم الإصلاح – بعقد المزيد مسن القروض الخارجية أدت إلى زيادة الديون . ونتج عن هذه السياسة تكوين لجنسة

من الأجانب للإشراف على المالية في تونسس سيطرت على أغلب الموارد الاقتصادية فيها وفي هذه الأثناء أسندت الحكومة السي أحد الذين اشتهروا بالإصلاح وهو " خير الدين التونسي " على أمل إخراج البلاد من أزمتها .

على أن وصول " خير الدين التونسى " لرئاسة الوزارة لم يكن يراد به وجه الرأى العام المسلم وإنما أريد به امتصاص موجة غضب هذا التيار، فقد سبق أن أسند إليه القيام بجهد واضح فى تأسيس مجلس الشورى سنة ١٢٧٨هـ/ المرام، الذى كان على أسس غربية مما جعله مستهدفا بالهجوم من قبل الثائرين المسلمين حتى تم إبعاده عن العمل السياسى . ثم عكف على كتابة مؤلفات تحمل آراءه فى الإصلاح والتجديد التى تنحو نحو التقريب بين القيم الإسلامية وجوانب الحضارة الأوربية، وظل على ذلك حتى أعيد إلى ممارسة نشاطه السياسى كرئيس للجنة الدين سنة ٢٨٦ههـ/١٨٧٠م (٨)، ويبدو أن عودته لممارسة نشاطه السياسى كان مرتبطا برحلته التى جاب خلالها أغلب بلدان أوربا خلال فترة بعده عن النشاط السياسى والتى كان مكلفا فيها للقيام ببعض المهام من قبل الباى وكذلك من قبل والد زوجته " مصطفى الخزنــة دار"، وقد زكت هذه الرحلة نهجه فى الإصلاح والمرتبطة بالمدنية الغربية (٩) .

وجاء توليه رئاسة الوزارة سنة ١٢٨٩هـ/١٨٩م، بعد إبعاد صهره مصطفی الخزنة دار" الذی أغرق البلاد فی الدیون(١٠)، وحاول فی البدایه أن مصطفی الخزنة دار" الذی أغرق البلاد فی الدیون(١٠)، وحاول فی البدایه أن الدول الأجنبیة وإن كان قد غلب فرنسا علی غیرها فی نفس الوقت الذی أبدی تقاربا لدولة الخلافة العثمانیة، علی أن یتبع سیاسه متوازنة فی جمع الضرانب لسد عجز المیزانیة متلافیا طریقة العنف والقهر التی اتبعت من قبل، كما أنه لم یعد إلی طرح فكرة العودة إلی مجلس الشوری علی النهج الغربی خشدیة عودة الرأی العام المسلم للثورة علیه، وبرز ذلك بما كان ینبغی أن یدركه من قبل عودة الرأی العام المسلم للثورة علیه، وبرز ذلك بما كان ینبغی أن یدركه من قبل حین دعا إلی تأسیسه وهو أن مثل هذه المجالس لابد أن تكون مطلبا جماهیریا ولیست فرضا علی الجماهیر، كما أنه بهذا التبریر قد وجد تبریرا آخر لأسلوبه الاستبدادی فی الإدارة هذه السیاسة كانت متوازنة فی ظاهرها حیث كانت العلاقة مع الدولة العثمانیة قاصرة علی المیدان السیاسی، وقد جعلتها الفرمانات قاصرة علی سیادة إسمیة، فی حین كانت السیاسة مع الدول الأوربیة تتصل بالمصالح

الاقتصادية التى أصبحت فى أيديهم بحكم زيادة حجم الامتيازات الممنوحة لــهم، وبالتالى كاتوا الأكثر قدرة على التأثير فى مصير البلاد .

وبشكل عام لم تلق هذه السياسة، التي استمرت أربع سنوات (١٢٩٩ - ١٢٩٣ الله ١٢٩٣ المسلم في تونس السذى الم ١٢٩٣ المسلم في تونس السذى التهم "خير الدين " بممالأة الفرنسيين، كما أن "خير الدين " لم يسع إلى طسرح إصلاحات اجتماعية تسهم في تخفيف العبء عن كاهل الكادحين إلا بشكل محدود لا تصطدم ومصالح كبار الملك الذين ينتمي إليهم حيث كان يملك مزرعة كبيرة في إقليم الساحل تسمى الأنفيدا (١٢)، فضلا عن أنه كان متأثرا بالنهج الفرنسيي في الإصلاح بحكم أنه قد تعلم على يد ضباط البعثة الفرنسية في نشأته العسكرية ولا المنافية، وكان أحد أعضاء المحافل الماسونية المرتبطة بالمحافل الفرنسية (١٤).

وعلى الرغم من ذلك فإن توجه " خير الدين " للدولة العثمانية لـــم يصادف ارتياحا لدى الفرنسيين، وفي نفس الوقت لم تحظ سياسته بقبول لدى الباى الــذى كان " خير الدين " قد أخضع مصروفاته لرقابة شديدة (١٥)، فكان من الطبيعي أن يترك الوزارة، بل ويتعرض للتضييق بعد خروجه منها، مما اضطره إلى الســـفر إلى دولة الخلافة والاستقرار فيها ومزاولة نشاطه الذي صادف دعـوة السـلطان عبد الحميد الثاني نفكرة الجامعة الإسلامية (١٦).

أما على صعيد تنافس الدول الأوربية حول تونس وهـــى إنجلــترا وفرنسا وإيطاليا فقد كانت رهينة سياسة التحالفات والتكتلات الصبكرية التى ظهرت فـــى أوربا بعد توحيد ألماتيا وإيطاليا، وأن هذه الدول كانت قد بدأت تتخلى عن سياسة المحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية وتطرح في مؤتمراتها فكرة المساومات والتعويضات فيما بينها، فالنمسا تسيطر على البوسنة والهرسك، وألمانيا تسعى لإبعاد الفرنسيين عن الألزاس واللورين، وإنجلترا تساوم على مصر ثــم قــبرص مقابل ترك يد الفرنسيين في تونس والإيطاليين في طرابلس .

وحين أدرك الفرنسيون أن حجم المعارضة لتوجههم نحو تونس قد خف عين ذى قبل ولم يبق فى ساحة معارضتها سوى الإيطاليين فى الغالب بدأت تتخذ سياسة فى تونس كان من شأنها زيادة نفوذههم حيث تغلغلت فى النواحى الاقتصادية، وقد لعبت العناصر اليهودية دورا واضحا فى هذا الميدان . وكان عليهم أن يتبعوا ذلك \_ كما كان مخططهم \_ بإيجاد الأسباب المباشرة لتدخل عسكرى . ه جاءت هذه الأسباب، المختلفة كعادة الأوربيين. فى إدعاء الفرنسسيين

أن بعض القبائل الموجودة على الحدود الجزائرية التونسية قد أغارت عليهم وأن على السلطات التونسية تأييدهم في مهاجمتها لضمان الأمسن، وأرسلوا حملة عسكرية كاتوا قد أعدوا لها قبل اختلافهم، وهسى أشبه بحجة الإنجليز في تخلهم في مصر بعد ذلك بعام واحد، ودخلت القسوات الفرنسية تونسس سنة الما ١٨٨١هم .

وقد نالت هذه الحملة تأييد الإنجليز وبخاصة " جلاستون " الذى عرف عنه كرهه الشديد للعالم الإسلامى بحكم أنه كان قسيسا قبل اشتغاله بالسياسة، ولم يكن بوسع إيطاليا أن تدخل فى حرب مباشرة مع الفرنسيين، وكذلك كانت أحوال الدولة العثمانية لا تساعدها على القيام بدور حاسم لوقف هذه الموجه . وعلى الرغم من احتشاد جموع من التونسيين لمقاومة الاحتلال إلا أنهم لم يستطيعوا الصمود أملم تكتل القوى الأوربية .

## احتلال الإنجليز مصر سنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م

## ثورة عرابى بين التآمر الماسونى الاستعمارى والبعد الشعبى الإسلامي

### مقومات الثورة ـ الأجانب والسيطرة الاقتصادية :

على الرغم مما أبداه بعض المؤرخين من تحفظ فى إطلاق مصطلح ثــورة على هذه الأحداث إلا أننا نتفق مع الذين يعتبرونها ثورة ذات بعد اجتماعي يمثلـه \_ فقط \_ اشتراك جموع الفلاحين من غالبية الشعب المصــرى حيـث حـاولوا مقاومة نقوذ الأجانب فى الداخل والتدخل الأجنبي الخارجي (١٧)، وذلــك علـى الرغم من أن هذا البعد ينتفى عن الشرائخ التي تصدرت هذه الأحداث أو ســطت عليها .

وتعود الجذور الحقيقية لهذه الثورة إلى عصر "محمد على " وما ساده مسن مظالم واستبداد بجموع المصريين، وفي نفس الوقت إلى سياسته التي اتبعها حين فتح الباب على مصراعيه للأجانب في دخول البلاد، فحوت هذ العنساصر حثالة شعوب البحر المتوسط من السماسرة والعاطلين والمجرمين والفقراء الساخطين، ومكنتها تشريعات "محمد على " ثم تشريعات أبنائه من السيطرة على الحياة الاقتصادية شيئا فشيئا والتحكم في وسائل أرزاق جموع المصريين (١٨).

وقد تمكن الأجانب في ريف مصر، ويفعل الحماية والامتيازات الأجنبية وسريان القوانين الأجنبية، ووجود المحاكم المختلطة التي أنشئت سنة ١٩٩٧هـ/ ١٨٧٩م، بعد أن أخذت أشكالا متعدة، من نسج خيوط مكنتهم من الاستيلاء على أراضى البلاد، ففتحوا الملاهي وأماكن الشهوة والقمار والفنادق والخمارات وبيوت الدعارة، وفتح الباب على مصراعيه للهوي والإسراف والفجور، ويرز في ساحة المجتمع عناصر من دعاة الهوى والغاتيات والقوادين، وأدى ذلك إلى وقوع بعض أصحاب الأراضي في الإسراف وشبك الفسق، فباعوا أرضهم للأجانب . فعلى سبيل المثال اشتري " يوسف زغيب " قنصل البرتغال في الإسكندرية مساحة فعلى سبيل المثال اشتري " يوسف زغيب " قنصل البرتغال في الإسكندرية مساحة (٧٩٧) فدانا من أطيان " على حيدر باشا " في الدقهلية، وبيع ت أطيان المين ومساحتها (٧٩٧) فدانا " لإبراهيم الدرعي الإسرائيلي وسعد التاجر بالسنبلاوين و" إيليا هوتوربيل " من رعايا فرنسا " وروفائيل وسعد الواسي " (١٩) . هذا إلى جانب قيام العناصر الأجنبية بشراء بعض أراضي الفلاحين الذين اضطروا لبيعها أمام كثرة الديون بسبب الضرائب وأعباء المعيشة الفلاحين الذين اضطروا لبيعها أمام كثرة الديون بسبب الضرائب وأعباء المعيشة الفلاحين الذين اضطروا لبيعها أمام كثرة الديون بسبب الضرائب وأعباء المعيشة (٠٢) .

وفى الريف أيضا أحكم الأجانب سيطرتهم على وابورات الميساه ووابسورات حلج الأقطان وطحن الحبوب، فكانت سبيلهم لإيقاع الفلاحين فسى الديسون وكسثر

المرابون اليهود في الغالب، ونتج عن ذلك بيع كثير من الفلاحين لأراضيهم . وقام الأجانب بتأجير الأراضي المملوكة للدولة ثم إعادة تأجيرها من الباطن للفلاحين بأجور أعلى فزاد العبء وزادت الدينون (٢١)، وازداد بيع الأرض للأجانب، وتحونت جموع كثيرة من أبناء البلاد إلى أجزاء لدى الأجانب الذين يخالفونهم في الدين .

أما فى المدن فسيطرت العناصر الأجنبية على وابورات تنقية المياه والمتاجر ووسائل الوساطة التجارية والوظائف بشكل زاد عن كل حد، ووصل أمر سيطرتهم إلى حد المتاجرة فى الحمير والبغال، إلى جاتب فتح العديد من حانسات الخمور ودور اللهو وبيوت الدعارة والقهاوى (٢٢).

ولاشك أن مثل هذه الأوضاع قد أتاحت الفرصة لتدخل رأس المال الأجنبي المصحوب بمزيد من النفوذ السياسي للدول الأجنبية وبخاصة إنجلترا وفرنسا . فقد حاول الإنجليز فرض نفوذهم في عهد " عباس الأول " حين سمح لهم بإنشاء مشروع السكك الحديدية، إلا أن الفرنسيين قد حققوا نفوذا أقوى حين نجحوا في الحصول على امتياز شق قناة السويس في عهد " سعيد وازداد النفوذ الفرنسي السي حصد كبير في عهد " إسماعيل " حيث زاد حجم البعثات العلمية إلى فرنسا، وتم إدخال القانون الفرنسي في المحاكم وتأسست دار الأوبرا (٢٢)، وكانت زيارة ملكة فرنسا من الدلائل الواضحة على زيادة نفوذ فرنسا في مصر، وقد أدى ذلك إلى إثارة حفيظة الإنجليز، وبشكل عام كان عصر إسماعيل وابنه " توفيق " صراعا بين الإنجليز والفرنسيين للسيطرة على السلطة والعناصر المتسترة بالحماية الأجنبية في مصر.

على أن ما ينبغى مراعاته هو أن العناصر اليهودية قد تمكنت من المسيطرة على خيوط الوجود الأجنبى فى مصر سواء من خلال المحافل الماسونية بوسائلها الاقتصادية أم من خلال الديون المائية، فقد سيطر آل روتشيلد على مصلحة الدين والسكك الحديدية، ووصلت عناصر يهودية إلى السلطة ومواطن التأثير منذ عصر " محمد على " مثل نوبار وباغوص وغيرهم (٢٣)

وأدرك "إسماعيل "أنه قد أصبح في يد القوى الأجنبية لتحكم مصيره بعد أن كثرت الديون وأحكموا السيطرة على الاقتصاد في الداخس، فحاول الاستعانة بعناصر محلية من المصريين، لكنها كانت في أغلبها ويفعل اضطهاد أبيه عاجزة عن القيام بأى دور وبخاصة أنه واصل اضطهاد الكثير منها. فقد كان

دور مشايخ الأزهر — الذين بقوا على الساحة — محدودا وقاصرا على المشاركة في الحفلات الرسمية المرتبطة بالسلطة، واستطاع الكثير منهم من خلال توليهم نظارة الأوقاف أن يكونوا ثروة كبيرة، وأصبح شيخ الأزهر " الشيخ عبد الرحمين نافد" وكذلك الشيخ البكرى شيخ الطرق الصوفية من أصحاب الأملك الكبيرة . واستقطب " إسماعيل " بعض رجال العلم بعطاياه فمنح " الشيخ عليش " مائة فدان ومعاش شهرى، ومائة وعشرون فدانا الشيخ " أبو العلا الخلفوى " والشيخ " السادات " والشيخ " حسن العدوى "، كما كان " رفاعة الطهطاوى " يملك " السادات " والشيخ " حسن العدوى "، كما كان " رفاعة الطهطاوى " يمالك (١٥٤١) فدانا، وكان الشيخ " الإمبابي " الذي أصبح شيخا للأزهر إبان الثورة العرابية تاجرا للأقمشة ووكيلا لمصانع إنجليزية في مانشستر (١٤٠) .

وسعى "إسماعيل "لتقريب فئة أخرى وهم الأعيان عقب انشقاق أخيه "حليم "عليه على أثر استصداره فرمانا سلطانيا يسمح بتولي ابنه " توفيق" ولاية العهد، وكون من الأعيان مجلس شورى القوانين بانتخابات صورية زائفة . ولهم يكن القصد من تكوين هذا المجلس قاصرا على تقريب الأعيان فقط ولكن بقصد مساعدة أعضاء المجلس له في جمع المزيد من الضرائب للتخفيض من حدة الأزمة المالية من جهة، ولكي يبدو أمام القوى الغربية أنه يسير في طريق الارتباط بهم وبالتالي لا خوف على مصالحهم في بلاده من جهة أخرى .

على أن مجلس " إسماعيل " لا ينبغى أن يعتبر من الدلائل أو الشواهد على وجود شكل من أشكال الحياة النيابية في مصر، فكان هذا المجلس مسن وضع الحاكم لا تلبية لمطالب ورغبات المحكومين، كما كان أغلب أعضائه ينتمون إلى شرائح أجنبية لا تمثل مصالح الأغلبية أو تتوافق معهم، وإلى جاتب صورية الانتخابات وتزييفها فكان مديروا المديريات هم الذين يختارون النواب، وكان على النواب إبلاغ الأهالي بأوامر الخديوي واستجلاب الموافقة وقط الموافقة على هذه الأوامر في حين لم يكن من حقهم تلقى التماسات الأهالي، هذا إلى جانب أن النواب كانوا يشغلون مناصب حكومية وبالتالي لا يمكنهم مراقبة الحكومة بل التبعية المطلقة للحاكم . ومن الدلائل على ذلك أن " إسماعيل " حين أراد أن يظهر بمظهر المقلد للجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوربية وطلب من أعضاء بمظهر المقلد للجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوربية وطلب من أعضاء مجلسه تقسيم أنفسهم إلى يمين ويسار ووسط لم يجلس أحد منهم في اليسار أو وعين ابنه " توفيق " وأمر أعضاء المجلس (٢٦)، وكذلك حين عزل " إسماعيل " وعين ابنه " توفيق " وأمر أعضاء المجلس بالبقاء في قراهم إمتثلوا للأمر دون

إبداء رأى أو مشاركة فيما يحيط بالبلاد . وعلق الدكتور " أحمد عبد الرحيم مصطفى " على ذلك بأن التحول في مصر لم يتم بشكل تدريجي وبشكل عضوى نابع من ظروف محلية إذا ارتبط بإرادة حكام فرضوا على البلاد إصلاحات معينة بقصد اقتباس مظاهر معينة من الحضارة الغربية وبالتالي لم تقترن بيقظة ذهنية وظل النمط العقائدي السائد دون أدنى تغيير (٢٧).

ومع ذلك حاول "إسماعيل "أن يستخدم المجلس فى الوقوف أمام الحكومــة التى ضمت وزيرين أجنبيين،كما كون من بعض أعضائه جبهة المعارضــة التــى سعت لإسقاط وزارة "توفيق " وأطلق عليها اسم الجمعية الوطنية (٢٨).

وعلى صعيد آخر حاول "إسماعيل" أن يفتح الباب لعناصر صحفية وثقافية ليستعين بهم على فك الطوق الذى أحكمه الأجانب حول رقبته، فساعدهم وسسمح لهم بفتح الصحف، فوفدت العديد من العناصر، واجتمعت "بإسماعيل" وبالمحلفل الماسونية التى زادت فى عهده، وراحوا ينفذون أهدافه وأهدافهم تحت سستار مقاومة النفوذ الأجنبى . فشاطره الأجانب بزيادة عناصرهم فسى هذه المحافل وتأسيس المزيد منها، ووجدوا من خلالها عناصر صحفية ساعدوها على فتصح صحف تهاجم استبداد "إسماعيل" واختلط الحابل بالنابل (٢٩)، وامتلأت الساحة بالمغامرين والمقامرين وتجار السياسة .

فمن أعضاء هذه المحافل، الذين استعان بهم "إسماعيل "، "مصطفى رياض باشا " الذى كان والده "إسماعيل الوزان " ناظر سك العملة، وينحدر من أسرة يهودية بأزمير . تولى مديرية الجيزة وعمره عشرين عاما (٧٠١هـ/ عمام)، وشغل عدة وظائف بالقصر والمديريات في عهدى "عباس" و" سعيد ". (٣٠)، وكان يعمل لحساب المحافل الماسونية ووفق توجهاتها من خلال المناصب التي تولاها في مصر، كما كان يعمل لحساب بيت روتشيلد اليهودي، ووقف إلى جانبه في سياسته هذه كثير من مشاهير الفترة مثل "على مبارك " و "على إبراهيم " و" حسين فخرى" و" بطرس غالى " و" عبد الله فكرى" و" سالم سالم " و" محمود الفلكي" و"إسماعيل فكرى" إلى جانب استقطابه لبعض مشاهير الصحافة والسياسة في هذه الفترة (٣١).

وكذلك " نوبار باشا " الذى ينتمى هو الآخر إلى أصل يهودى من أزمير، وقد تلقى تعليمه فى فرنسا، وانضم إلى المحافل الماسونية فيها، ورشحه عمه " باغوص بك " ناظر خارجية " محمد على " لوظائف الإدارة العامة وهو فى

السابعة عشرة من عمره ١٢٥٧هـ/ ١٨٤٢م، وظل يترقى حتى أصبح من أبرز وزراء "إسماعيل " (٣٢) .

وظهر أيضا "محمد شريف باشا " الذى ولد فى القاهرة سنة ١٢٤١هــ/١٨٢١م، وكان ابنا لقاضى مصر العثمانى، ولم يعد مع أبيه إلى استانبول، وتولى "محمد على " تربيته فأرسله إلى مدرسة ضباط الأركان، وأوفده ضمـــن بعثة الأمراء إلى فرنســا سنة ١٢٥٩هــ/ ١٨٤٤م، حيث التحق بالأكاديميـة العسكرية (٣٣)، ثم عاد سنة ١٢٦٤هــ/ ١٨٤٩م، ليعمل مع " إســماعيل باشــا الفرنساوى " (وهو يهودى من قادة محمد على)، وتزوج ابنته، وتنقل فى بعــض وظائف رجال القصر حتى عصر إسماعيل الذى برز فيــه كواحـد مـن الثلاثـة المقربين منه بعد " رياض ونوبار" (٣٤)، وكان مــن أبـرز أعضـاء المحـافل الماسونية .

ولعل من أبرز العناصر التى وفدت إلى مصر فى عصر "إسماعيل " وحظيت بعنايته " جمال الدين الأفغاني "المذى دخل مصر من خلال صانعه "برياض باشا "، واستغله "إسماعيل " فى محاولة التخفيف من سطوة النفوذ الأجنبى، وعينه لقاء ذلك لا عالما بالأزهر، ودفع له مبلغ ألف قرش شهريا . واستطاع "جمال الدين "أن يجمع حوله مجموعة من الصحفيين والكتاب مثل "محمد عبده "و" سعد زغلول "و"إبراهيم اللقاتى "و" إبراهيم الهلباوى "وغيرهم .

وتبع " جمال الدين " مجموعة من الصحفيين الشوام مثل " أديب إسحاق " الذى تعلم بإحدى مدارس الإرساليات فى دمشق، وعندما انتقل إلى بيروت اهتمم بترجمة المسرحيات الفرنسية الموجهة .

وسبقه "سليم نقاش " الذي ينحدر من أسرة مسيحية في بيروت وقد شارك " أديب إسحاق" في إصدار جريدة " مصر" التي فتحها لهم " رياض" و" الأفغاتي" سنة ٢٩٣هـ/ ١٩٧٧م، ثم جريدة التجارة سنة ٢٩٤هـ/ ١٨٧٨م(٥٣)، كما شارك في عروض الأوبرا المسرحية، وحظى بعناية كاملة من " إسماعيل " وعلى الرغم من أن " رياض" هو الذي فتح " لأديب إسحاق " باب دخول مصر إلا أنه عمل لحساب " شريف باشا " حين اختلف مع " رياض " وحرر لحسابه من باريس صحيفة "مصر القاهرة "، ثم عاد إلى مصر في عهد " توفيق " ليتعاون معه ومع سلطات الاحتلال البريطاتي، وحين اختلف معهم طردوه من مصر (٣٦) .

ومن بين الصحفيين الماسون الشوام "سليم تقلا" السذى اصدر، بمساعدة "إسماعيل "، جريدة الأهرام التى كانت منبرا للمصالح الفرنسية فى مصر لفسترة طويلة، وكان بعض مشاهير الفترة من بين كتابها الداعين إلى الأخذ بعلوم الغوب واقتفاء منهجه وحضارته، إلى جانب اهتمامه بالثقافة الدينية (٣٧).

واجتذبت هذه الصحف، وهذه المحافل، بعض العناصر من المصريين الذين تأثروا بالثقافة الغربية وساروا في ركب مصالحهم، فظهر "ميخائيل عبد السيد " السذى أسس جريدة " الوطن" التي سارت في طريق معارضة سياسة " إسماعيل " لصالح الإنجليز .

ومن العناصر التي قربها " الأفغاني " ووضعها في طريق معارضة إسماعيل " يعقوب صنوع " وهو يهودي من مواليد القاهرة سينة ١٢٥٤هـ /١٨٣٩م، وأسرته من أصل إبطالي وفدت إلى مصر ضمن موجة السطو الأجنبي الذي فتسح له محمد على الباب وتلقى تعليمه في موطنه الأصلى (إيطاليا) بين علمي (٦٨ \_ ١٢٧١هـ) (٥٢ ـ ١٨٥٥م) على نفقة أحد أفراد أسرة "محمد علي " الذين احتوتهم المحافل الماسونية وهو " أحمد يكن " (٣٨) . وتنقل في وظانف التعليم الخاص حتى وجهه " إسماعيل " لتسييس مسرح الشعب، لكن انتماءه لمحفل ماسونى تابع للمحافل الإنجليزية في البداية قد دعاه إلى الانضمام إلى ركب المعارضين لسياسة " إسماعيل " التي كان فيها \_ من خلال المسرح \_ أكثر تأثيرا وحين نفاه إسماعيل سنة ٤ ٩ ١ ١ - ١٨٧٨م هاجم " إسماعيل " هجوما شديدا عــبر جريدته " أبو نضارة "، وتلقى معونات \_ أو أموالا \_ في هذا الشان من " حليم " الذي طرده " إسماعيل "، وكذلك من الباب العالى الذي انقلب عليه " اسهاعيل " واتبع سياسة الاستقلال عنه (٣٩)، وروج "صنوع "لشعار " مصر للمصريين " إبان الثورة العرابية (٤٠)، وقد دعا هذا الترويج البعض لأن يجعل من هذا اليهودى الإيطالي الأصل بطلا قوميا على حساب طمس الشعار الحقيقي للثورة وللفترة بأكملها الذى برز مسن خسلال اشستراك جمسوع الكسادحين المسلمين والمسيحيين من الفلاحين ويعبر عن طبيعتهم وحقيقة هويتهم الإسلامية .

ومن الملاحظ أن الصحف وروادها من دعاة الوطنية في هذه الفترة كانوا مفروضين على الساحة المصرية، فمنهم من استجلبه "إسماعيل "ومنهم من استجلبه الأجانب ليعبر عن صراع النفوذ والمصالح بينهم، كما أن أغلب الصحفيين كانوا في توجههم ومنهجهم وما يكتبونه لا يعبرون إلا عن أنفسهم

ومصالحهم التابعة، ولهذا فمن الخطأ أن ننعت أى من هذه العناصر بالوطنية وكذلك صحفهم حتى ولو صادف وجود بعض الجوانب الوطنية فيما كتبوه والتى وردت بشكل عارض فى طريق تنافسهم أو تناحرهم من أجل أهدافهم ومصالحهم (٢١).

ولعل متابعة المحافل الماسونية خلال هذه الفترة يضفى مزيدا مسن الضوء على القوى الخفية الكامنة وراء الأحداث والمحرك الفعلى لسها والتسى استفحل دورها وتأثيرها في مصر منذ الحملة الفرنسية وخلال عصر " محمد على ".

## المحافل الماسونية ودورها إبان أحـداث الثــورة العرابيــة ســنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م

يعتبر عصر" إسماعيل " هو أزهى عصور الحركة الماسونية فى مصسر بعد عصر " محمد على" حيث كان انضمامه إليها وحمايته ودعمه لها سببا فى ازديد عدد محافلها وتوسع نشاطها (٢٤)، فتأسست المحافل الماسونية الوطنيسة إلى جانب المحافل الأجنبية، وانتمى إليها عدد كبير من كبار الملاك والأعيان والعلماء وفى مقدمة هؤلاء جميعا ولى العهد " توفيق " .

وقد سعت إنجلترا لتقريب بعض أعضاء محفل " كوكب الشسرق الماسونى المصرى " وبخاصة الذين كانوا يضيقون بسياسة الخديوي الاستبدادية، وشجعتهم على سياستهم المتوافقة مع سياستها الرامية إلى عرقلة النفوذ الفرنسى الذى كان يساند الخديوى وبالتالى المساهمة فى زيادة حجم النفوذ الإنجليزي (٣٤)، وكلنت تلك الأمور تثير إلى دخول الصراع السياسى بين إنجلترا وفرنسا حول نفوذهما فى مصر داخل هذه المحافل.

ونجح الإنجليز في تقريب عدد من أعضاء المحفل الماسوني المصرى بفروعه الراغبين في مقاومة "إسماعيل" ومن خلفه النفوذ الفرنسي باسم مقاومة نفسوذ الأجانب، كما نجحوا من خلال محافلهم في العاصمة العثماتية في دفعهم السلطان عبد العزيز "لتقريب الأمير "حليم بن محمد على" الذي كان يطمع فسي تولسي عرش مصر بعد "إسماعيل "لكن" إسماعيل "سعى إلى تغيير نظام السورالسسة ووضع ابنسه "توفيق" وليا للعهد، فتقرب الإنجليز من "الأميسر حليم "وكرسوه في محفل "البلورس أو البلوار "الإنجليزي سنة ١٨٦١هـ/ ١٨٦٥م، في حفسل كبير شهده كبار الماسون الإنجليز، ورقوه إلى أعلى المراتب فسي هذا المحفسل

وعينوه "أستاذ أعظم إقليمى للديار المصرية "وثبتوه في وظيفته عند زيارته لإنجلترا سنة ١٢٩٤هـ/ ١٨٦٧م (٤٤).

وقد أدى الاهتمام الماسونى الإنجليزى بالأمير "حليم" إلى اضطهاد" إسماعيل" له ولمحقله بعد أن توجس خيفة من نشاطه فصادر أملاكه ونقاه خارج البلاد، وتم تعيين الإيطالى "زولا" خلفا له (٥٥). وتعهد الماسون الإنجلييز بسبب هذه الإجراءات بعدم تأسيسهم لمحافل أخرى في مصر، ولكنهم عادوا وأسسوا المحفيل الأكبر الإقليمي لمصر والسودان سنة ٢ ١٣١هـ/ ١٨٩٩م (٢١)، بعد احتالل إنجلترا لمصر والسودان، وعينوا اللورد "كتشنر" أستاذا أعظم لهذا المحفيل (٤١).

وفى عام ١٩٩٣هـ/ ١٨٧٧م تقرر الانتقال بالمحفل الأكبر المصرى من الإسكندرية إلى القاهرة، وأصبحت أغلب المحافل الماسونية المصرية، التى وصل عددها حتى هذا التاريخ إلى ٢٩ محفل تابعة له باستثناء مجامع الدرجات العليا، ولكن تم إنشاء مجمع آخر هو" الشرق الأعظم المصرى" الدى نازع " الشرق الأعظم الوطنى المصرى " السلطة، وظل الصراع بينهما إلى فترة طويلة (٤٨).

## الماسونية والثنورة العرابينة والاحتبلال الانجلبيزي لمسر سنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م

فى سنة ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٧م قرر "المحفل الأكبر الوطنى المصرى "اختيار الخديوي "توفيق "رئيسا له بدرجة "أستاذ أعظم "ونال هذا المحفل الممثل لكثير من المحافل المصرية عناية "توفيق "ودعمه (٤٩). على أن هذا الاختيار يعدد تغيرا فى توجه "توفيق" الماسوني من ميول إلى المحافل الفرنسية إلى المحافل المصرية التى تنال تأييد وعناية المحافل الماسونية الإنجليزية فى الغالب، منسذ بداية توليه الحكم، كما كان ذلك متوافقا مع زيادة نفوذ إنجلترا على حساب النفوذ الفرنسى فى مصر بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بالطبع وهى أمور تزيد تاكيد الشنغال هذه المحافل بالأمور السياسية.

ويشير البعض إلى أن من أبرز من اتضم إلى المحافل الماسونية خلال هـذه الفترة " السيد جمال الدين الأفغاني " الذي اتضم إلى محفل كوكب الشرق التـابع للمحفل الإنجليزي الأعظم سنة ٢٩٢١هـ/ مايو ١٨٧٥م، وتبعه بعض تلاميده مثل الشيخ محمد عبده، وأنه رقى في غضون سنوات ثلاث حتى أصبـح رئيسـا

لهذا المحفل، لكنه برز كمصلح اجتماعي وسياسي إسلامي، وحاول أن يستغل انتماءه للماسونية للمساعدة في هذا الصدد فلقي معارضة من أتباع هذا المحفال لإدراكهم لمدى ضرر هذا الاتجاه على نفوذ الإنجليز الأمر الذي أدى إلى خروجه منه لا من الماسونية ككل، وأسس محفلا جديدا برئاسته تابعا "للشرق الأعظم الفرنسي " (٥٠)، ونجح في أن يضم العديد من تلاميذه حتى بلغ عدهم ثلاثمائية كانوا في أغلبهم من المفكرين والعلماء وحقق نجاحا في سياسته الإصلاحية التي تأثرت بالفكر الغربي إلى حد كبير (٥١).

وحين طالب " الأفغانى " وتلاميذه بالدستور والحياة النيابيسة ومزيد من الإصلاحات، وكان من قبل قد نجح من خلال انتمائه للمحفل الإنجليزى من فسى مساعي عزل " إسماعيل "، وارتاب " توفيق " من ذلك ومن خلفه الإنجليز فقبض على الأفغاني ونفاه من مصر (٥٢).

وكان أغلب رواد الفترة من الكتاب والمفكرين الذين وفدوا في أغلبهم من بلاد الشام أعضاء في محافل ماسونية، وكانوا في أغلبهم من اليهود والنصاري من أمثال "سليم نقاش" و" أديب إسحاق" إلى جانب اليهودي الإيطالي " يعقوب صنوع" ، وانضم إليهم بعض الكوادر المصرية ممن شاركوا في تأسيس جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاه (٥٣).

على أن ما ينبغى ملاحظته هو أن الإنجليز رغم حذرهم من أسلوب الأفغانى في إشعال الروح الوطنية المعادية للأجانب ونفوذهم في مصر بشكل عام إلا أنهم قد ساعدوا هذه المجموعة بي بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاطهم الداعى إلى غرس الروح القومية من جهة وعلى وقوفهم في تيار معارض لتوفيق ومسن حوله من جهة أخرى وهو الدور الذي ساهم في الإنجليزي ولفريد سكاوبلانت "، حتى يساعد ذلك على احتدام الموقف في ظل تنامى نفوذهم وبالشكل الذي أشعل الثورة العرابية، وأتاح لهم فرصة التدخل العسكرى الذي أدى إلى احتلالهم لمصوسنة منه ١٩٨٧هم .

ولعل ذلك يشير بشكل واضح إلى اشتغال المحافل الماسونية بالسياسة بل واستخدامها في تحقيق أهداف سياسية (٤٥)، وهو أمر يتناقض مع دعوى هذه المحافل في عدم دخول السياسة في نشاطها، وبررت هذا التدخل وهذا الاستخدام بمساندتها لحركات التحرر المتمثلة في الثورة العرابية، أو تفسير تخفي العرابيين وراءها فيما أسماه أحد المؤرخين المصريين بالواجهة الماسونية (٥٥).

ومما يؤكد دور المحافل الماسونية في الثورة العرابية أنها ـ أي هذه الثورة \_ لم تكن ثورة \_ إذا اتفقنا مع الذين قوموها كذلك \_ تحركها عوامل إجتماعيـة طبيعية في أغلب مراحلها منذ البداية، أوحتى ثورة سياسية، فالحزب الوطني الذي يعد أول القوى الداعية للثورة كان عبارة عن محفل ماسوني، وكـانت الجمعيـة الوطنية التي تفرعت عنه سنة ١٢٩٦هـ ١٨٧٩م تمثل الأرسيتقراطية الجركسية والأجنبية التي أفرزها عصر "محمد على" والتي كانت لها السيادة فـي عصر " إسماعيل " وتقلص دورها بعد إبعادها . ثم تكونت من أعضائها جمعية حلوان التي تزعمها "شريف باشا " أحد أعضاء المحافل الماسونية واللذي كان يستهين بالمصربين (٥٦) وضمت في عضويتها "إسماعيل راغب " أحد أهم أعضاء المحفل الماسوني ووالد إدريس راغب " اللذي أصبح رئيسا للحركة الماسونية في مصر على مدى ثلاثين عاما (٥٧). وتكونت جمعية مصر الفتاء من مجموعة من المفكرين الشوام من أعضاء المحافل الماسونية في الشام ثم في مصر، وكان أغلب أعضائها من اليهود، وقد احتوى بياتها الأول على بند يؤكـــد حرصها على صيانة الأملاك الذي يعنى الحفاظ على الهيكل الاجتماعي السدي كان الأجانب يشكلون فيه دورا كبيرا بما لديهم من ملكيات إلى جانب النفوذ (٥٨).

أما جماعة العسكريين فقد الحصرت مطالبهم الذاتية لا الوطنية في أمور خاصة بإصلاح أحوالهم في الجيش كتعديل الرواتب وفتح باب السترقى أمامهم، والخوف من الإحالة إلى الاستيداع أو الطرد من الخدمة، كما كان عرابي "قسد أصبح من أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة نسبيا حيث كان يملك (٩٧٦) فدانا، وعبد العال حلمي " يملك (٤٥١) فدانا (٥٩).

وعلى الرغم من اختلاف شكل هذه الواجهات الوطنية إلا أن الصلة والتنسيق بين أعمالها كان يتم من خلال أساليبها الاقتصادية، فالأفغاني كان على صلة "بشريف باشا" قبل وبعد طرد "إسماعيل" من الحكم (١٠)، وكان محمد سلطان باشا" وهو رئيس مجلس النواب وأحد أعضاء جمعية حلوان علمى رأس قسم المخابرات العسكرية التي تجسست على عرابي لصالح الإنجليز والخديموي

وكانت الصحف والمنشورات الى تدعو إلى أفكار التحرر في الظاهر تسستمد مواردها الكاملة من المحافل الماسونية، وكان قسم كبير منها يصدر باللغات

الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية سواء في مصر أو في باريس وبالتالى لـم تـهتم بمخاطبة جماهير المصريين بقدر اهتمامها بمخاطبة الأجانب أو مسن يـدور فـي فلكهم من أصحاب السطوة والتأثير، والمصالح، ولهذا كانت بعض هذه الصحـف تطبع في باريس وتوزع مجانا على المراد التأثير عليهم مثل صحيفة أبو نضارة لصاحبها " يعقوب صنوع " التي كانت ترسـل وتـوزع مجانا علـي جماعـة العسكـريين مـن عـرابي وصحبه بعد أن أصبحوا من أصحاب المصـالح (٢٢)، وكان الممول الأساسي لكل هذا مو محفل كوكب الشرق الفرنسي الماسوني .

كما ان المحررين الشوام الذين كاتوا يروجون لهذه الأفكار من أعضاء المحافل الماسونية وممن لا ينتمون في جذورهم إلى السواد الأعظم من شعب مصر كسليم "العنحوري " ويعقوب صنوع و ميخائيل عبد السيد وسليم نقاش " وبشارة تقلا " وغيرهم، وكاتوا في أغلبهم يستظلون بحماية السفارات الأجنبية، كما لم يكن حب مصر او مصلحة شعب مصر هو شاغلهم كما راج عنهم من خلال شعارهم " مصر للمصريين " ولم تكن علاقة مصر بدولة الخلافة أو إحياء الشعور الوطني والسعى لاستقلال مصر هو الحل لخروج المصريين من قضايا الظلم الإجتماعي التي أطبقت على خناقهم، وكاتت هذه الأوضاع قد حددت وضع مصر في إتفاقية لندن سنة ٥٥١هم/ ١٨٤٠ م، بل وبتخطيطه وبخاصة العناصر اليهودية والسماح لهم بالسيطرة على ثروات البلاد والسخرة التي فرضوها على الكادحين قبل وأثناء وبعد حفر قناة السويس هي لب المشكلة الحقيقية في مصر، والتقي معهم أصحاب المصالح من الوافدين الشوام أو المصريين للدفاع عن مصالحهم وإن اختلفوا في أسلوب تطويع العامة واستخدام العامل الديني وهو ما نظمته المحافل الماسونية .

## تبعية المحافل الماسونية في مصر للمحافل الأجنبية

حاول محفل ممفيس الماسونى المصرى إيجاد فروع له فى السدول الأوربيسة لكنه لم يستطع بسبب عدم تقبل الأوربيين لأسلوبه الشرقى أو لتعرضه للحرب من قبل المحافل الأوربية . بل إن الأسلوب الماسونى المصرى لقى حربا مشابهة على الساحة المصرية من قبل المحافل الأوربية أو العناصر الأوربية الموجودة داخسل محافل مصر، وانتهت هذه المنافسة أو الحرب بسيادة المحافل الأوربية في مصر

والقضاء على محفل أو طريقة ممفيس الماسونية، وقد نتج عن ذلك اتباع كافـــة المحافل المصرية للمحافل الأوربية وفقا لتوجهاتها وأهوائها (٦٣) .

وقد بدت عدة محاولات للماسون المصريين من أتباع المحفل الممفيسى تكوين كيان ماسونى مستقل فى محاولة التخلص من التبعية للمحاولات حين تمكن الماسونى والاعتماد على عناصر مصرية، وبدت أولى هذه المحاولات حين تمكن الماسونى الإيطالي "اسكاروترا" من الحصول على تصريح من المجلس السامى الايطالي الدرجة ٣٣ للمملكة الإيطالية بفرع مستقل فى وادى النيل سنة ١٢٨٠هـ/ ١٢٨٠م، كما حصل الماسونى "بوريجار" على براءة بتأسيس مجلس بطاركة بدرجات ٩٠ للعظماء المحافظين عل طريقة منفيس البنائية (الطقس الشرقى) سنة ١٢٨٠هـ/ ١٢٨٠م، وفي سنة ٣٨٠هـ/ ١٨٨٨م، حصل "الأمير حليم بسن محمد على "عل براءة تأسيس المحفل الأكبر الإنجليزي الإقليمي للبلاد المصرية ومنحاتها (١٤٤). لكن صعوبات عديدة واجهت محاولة استقلال الماسونية المصرية لعل في بدايتها وأهمها عدم إقبال العناصر المصرية المشاركة في محفل الصحيح بأنها عدوة للدين، كما أن العناصر الأوربية المشاركة في محفل ممفيس كانت من العدد والقوة بشكل جعلها تبطل هذه المحاولات.

وبعد خلع "إسماعيل " من الحكم، وتخلى الخديوى " توفيق " عن رئاسة المحفل الماسوني المصرى سنة ١٣٠٨هـ/ ١٩٩١م، تم تعيين "إدريس راغب أستاذا أعظم للمحافل المصرية . وقد حارب "راغب سلطات المحافل المصريسة لصالح المجلس السامي الماسوني المصرى التابع للمحفل الإسكتلندي (٦٠)، وأضعف قوة محفل ممفيس حتى قضى عليه، و أكد تبعية المحافل المصرية للمحافل الأجنبية بشكل كامل حيث كانت براءات التكوين وشهادات التكريس والترقى والالتحاق في المحافل الماسوني والنظام الداخلي لهذه المحافل وعلاقاتها بأعضائها أو ببعضها البعض تصدر من المحافل الأجنبية في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا (٢٦).

#### أحداث الثورة :

أما عن الثورة فقد أدرك الضباط المصريون نية توفيق تتصفيتهم حين عين عثمان رفقى ناظرا للجهادية وخاصة بعد إحالة عدد كبير منهم للاستيداع. فبدأ الخوف من الطرد من الخدمة يساورهم، وتجمع أربعة منهم هم أحمد

عرابی" و" عبد العال حلمی" و" أحمد عبد الغفار" و" علی فهمی" فی بیت " عرابی" فی منتصف بنایر سنة ۱۲۹۸هـ/ ۱۸۸۱م واختاروا " عرابی " لیتحدث باسمهم بشرط مؤازرته (۲۷) .

وأعد " عرابى " مذكرة تعرب عن توجس هذه المجموعة من ناظر الجهاديــة لكنها تؤكد على عدالة " توفيق "، وتضمنت المذكرة الإشارة إلى تصسف ناظر الجهادية ضدهم وبخاصة في فصل القائم مقام " أحمد عبد الغفار" وطالبوا بإقصائه من الوزارة (٦٨).

ثم اتجهوا للقاء ناظر الداخلية رياض باشا " الذي أسموه " أبا المصرييان في السابع عشر من يناير، وفي اليوم التالي (٢٩) . وعرض " رياض " أمرهم على الخديوي الذي قرر إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم محاكمة عسكرية يرأسها رئيس الأركان وهو جنرال أمريكي يدعى " ستون" وعضوية جنرالات أجانب هم " لارمي" و " فون بوليتر" وأربعة لواءات جراكسة . وجرد الثلاثة مسن سلاحهم ودخلوا السجن في انتظار المحاكمة وأهينوا إهانة بالغة، وعين نساظر الجهادية تلاثة مكانهم . ولكن حدث أمر لم يكن يتوقعه الخديوي ونساظر الجهادية حيث رفض ضباط الآلايات الثلاثة تسليم القادة الجدد، وقام أحد هؤلاء الضباط وهو " محمد عبيد " بالقبض على قائد الحرس الخديوي الجديد، ورابطت أورطة بقيدة " البكباشي " أحمد فرج " أمام قصر عابدين، وتحرك البكباشي " محمد عييد" البكباشي محمد عيسي " إلى قصر النيل، وأحكم وا الحصار على نظارة الجهادية، وأطلقوا النار عليها ففر الجميع بما فيهم ناظر الجهادية، وأطلقوا اسراح القادة الثلاثة وعادوا إلى ثكناتهم (٧٠) .

وأسرع " عرابى " بالكتابة إلى القنصل الفرنسي، ومن خلل المحفل الماسونى، طالبا الوقوف إلى جاتبهم ضد الخديو والضباط الجراكسة، وكذلك إلى "روفائيل بورج " نائب القنصل الإنجليزى وأحد أبرز الأعضاء الماسون في مصر (٧١).

ويبدو من خلال المرحلة الأولى من الأحداث أن المسألة كانت تخص الضباط ومطالبهم ومصالحهم ولا تتصل بأي مطالب شعبية أو وطنية من بعيد أو قريب، كما أن هؤلاء الضباط وهم "عرابى "وصحبه كان دافعهم الحرص على مصالحهم الخاصة التى دعتهم لتدعيم صلتهم بإخوانهم العسكريين وإبداء ولاتهم للخديبوي في نفس الوقت، كما يبدو واضحا صلتهم بالمحافل الماسونية وأن لها أثرا وضحا

في توجيههم، وكذلك قناصل الدول الأجنبية دون أي من القوى الشعبية، فحيت أشار فتاصل الدول على " توفيق" قبول مطالب العسكريين وإقالة ناظر الجهاديــة استمع إلى نلك وعين " البارودي " مكان " عثمان رفقى " وأعاد الصكريين الثلاثة الى مناصبهم (٧٢) . واقتصرت مطالب العسكريين من البارودي "، والتي كلت لجس النبض، على مطالب خاصة بفئتهم وهو ما يؤكد عدم وجود أي بعد شعبي لدور " عرابي " وصحبه حتى هذه الأحداث، فقد طالبوا ببدل نقدى للغذاء ورواتب كاملة عن الأجازات التي لا تتجاوز شهرا ونصفها فيما يزيد، والسفر بنصف أجرة في السكك الحديدية، وصرف بدل ملابس للجنود وإلغاء ورش الترزيسة، وعدم إجراء ترقيات إلا وفق اللوائح، وزيادة رواتب الضباط والجنود، وإعادة " أحمد عبد الغفار" إلى منصبه . وبعد أن رفع " البارودى" الأمر لمجلس النظار برئاسة "رياض " ووافق على أبرز مطالب الصمكريين وأقيمت وليمة كسبرى أكد فيها " رياض" بأن الخديوى قد بعث في مصر الحياة، وتحدث " عرابسي " فاعتبر المصريين والأجانب إخواتا يعملون من أجل الوطن، ثم أقسم وصحبه يمين الطاعة للخديوى (٧٣)، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى ما يعانيه الشعب مسن الأجانب وبخاصة الفلاحين، ولم تكن هناك أية أبعاد لما قاموا به بل كانت \_ كمـا سبق القول \_ مطالب خاصة نابعة من الخوف، وموجهة من جهات غير شعبية تخلو تماما من البعد الوطني .

وأقال الخديوى " البارودى " من منصبه حين رفض " البارودى" إبعاد " عبد العال حلمى وعين صهره " داود يكن " ناظرا للحربية مما دعا الضباط للارتياب مما ينويه الخديوى تجاههم، وقدموا مذكرة إلى " رياض باشا " ببعض المطالب كنوع من جس النبض أيضا، فصدق ما توقعوه حيث أعاد " رياض " المذكرة إلى " عرابى " مشفوعة بلفت نظر (٧٤) .

وتحت ستار الإصلاح أصدر "رياض " بعض التشريعات بمسائدة من " توفيق" والتى كانت ستلحق الضرر بكبار الملاك من الأعيان، فاندفع الأعيان لمسائدة العسكريين، واندفعت الصحف من خلال المحافل مدفع الأحداث السي طريق العنف الذي حذر منه البعض مثل " الشيخ محمد عبده " (٧٥).

وعلى أثر قيام ناظر الجهادية بنقل بعض الآلايات العسكرية بعيدا عن العاصمة أدرك الضباط أن القصد هو محاولة إضعاف قوتهم ثم تصفيتهم، وأثير شعور الارتياب عن تفكيرهم في القيام بمظاهرة عسكرية سنة ١٢٩٨هـ/ يوم ٩ سبتمبر

الممام، وقد لعبت الصحف \_ وبخاصة ذات التوجه الإسلامي \_ دورا واضحا في هذه الأحداث، وكان اشتعال فكرة الجامعة الإسلامية، واحتالل فرنسا نتونس من أهم العوامل التي أسهمت في إثارة جماهير المسلمين في مصر ضد الأجانب والتي ألهبتها مقالات الشيخ " حمزة فتح الله ' الذي فرمن تونسس إلى مصر ليشارك في تحرير جريدة الإسكندرية، وكذلك الحجاز والفسطاط " لإبراهيم سراج "، وصحيفة الاتحاد العربي التي كانت تصدر في لندن والتي كان وراءها ' بلنت " و " جريجوري" و " محمد عبده "، والتنكيت والتبكيت " لعبد الله النديم "، والوقائع والشوري " لمحمد عبده "، وكانت جريدة مصر من أوضح الصحف التي يبدو منها تحريك الإنجليز لها حين نادت بشعارات وطنية ولكن في إطار الدعوة للتفاهم مع الإنجليز الذين يؤيدون \_ كما أعلنت الصحيفة \_ على لسان ملكهم " شارل ديلك " \_ ثورة عرابي (٢٧)، ولعل ذلك يوضح دور المحافل الماسونية والقوى الأجنبية وراء الأحداث وهدفهم منها .

وعلى الرغم من أن "عرابى" قد حركته الرببة والمطالب والمصالح الخاصة بفئته العسكرية حتى هذه الأحداث وهو الأمر الذى جعل البعض يذكر أنه لم يكن مثل مطالب الأمة (٧٧)، وأنه كان يحسب حساب القوى الأجنبية دون أن يسعى وكان هذا أكثر من حدود إمكانياته للقوى الشعبية، إلا أن الصحف التى قصدت إثارة القوى الشعبية، ومن خلال العامل الديني في المقام الأول، وربطها به قد وجهت "عرابي" وصحبه تجاه هذ القوى، فتلاقت دوافع الصدق للنسبي في مظاهرة عابدين سنة ١٩٩١هـ اهم المديوي وأطلق عليها مطالب الأملة على الرغم من خلوها من تفاصيل لمطالب تحد من ظلم الكادحين أو تتفق ومصالحهم وتركزت مطالب العسكريين بزعامة "عرابي" على إسقاط وزارة "رياض" وتشكيل مجلس نيابي على النسق الأوربي وزيادة عدد الجيش إلى القدر المحدد في الفرمانات السلطانية، وقد رفض الخديوي هذه المطالب وذكر لعرابي" أنكم عبيد إحساننا ، فرد "عرابي" لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا فوالله الذي الله إلا هو إننا لا نورث ولا نستعبد بعد هذا اليوم " (٧٧) .

وعلى أثر توسط القنصل الإنجليزى "كوكس" أقسال الخديسوى السوزارة، وتسرك "عرابي" ميدان عابدين، وطالب بتعيين "شريف باشا "رنيسا للوزراء (٨٠).

وجاءت وزارة "شريف "مخيبة للآمال حين شسرعت في تشستيت شسمل العسكريين، وحذر " البارودى " "شريف باشا " من ترك " عرابى " بسالقرب مسن موطنه " الشرقية "، ولعل ذلك يؤكد حرصهم على استخدام العسكريين في سسبيل مصالحهم أكثر من حرصهم على استخدام العسكريين في إحسدات أي نسوع مسن الإصلاح . وحاول " شريف " استدعاء " عرابى " وترقيته، لكن عرابى رفسض خوفا سهذا العرض لإدراكه لطبيعة دور هؤلاء (٨١) .

وفى سنة ١٩٩١هـ/ فبراير سنة ١٨٨١م، انتخب مجلس جديد النواب برئاسة "محمد سلطان باشا " (٨٧)، واندفع أعضاء المجلس من الأعيان لحماية مصالحهم من خلال مناقشة الميزانية، ولم يرق هذا الأمر لإنجلترا وفرنسا فرفضتا مناقشة المجلس لها وأيدهم رئيس الوزراء "شريف باشا "، فثار النواب عليه ساندهم العسكريون الذين سيطروا على الموقف داخل المجلس، فأقيل "شريف "وعين البارودى" رئيسا جديدا للوزراء وعين "عرابى" ناظرا للجهادية . وأقدم "عرابى" على التخلص من الضباط الجراكسة في الجيش فأحال الكثير منهم إلى الاستيداع، وأرسل أغنب من بقى منهم إلى السودان مما دفعهم لتدبير مؤامرة الاستيداع، وأرسل أغنب من بقى منهم إلى السودان مما دفعهم التدبير مؤامرة لإغتياله، فقبض على الكثير منهم وحاكمهم وقضى بنفيهم إلى أقاصى السودان (٨٣)، ورفض الخديوى التصديق على الأحكام مما أثار العسكريين، وعرض الخديوى إرسال لجنة تحقيق من الباب العالى في حين رأى العسكريون عرض الأمر على مجلس النواب، ورفض الخديوى إستدعاء المجلس، وتحجر الموقف المنذر بقرب حدوث إنفجار (٨٤).

وأدرك لخديوى أن الموقف قد حان للإعراب عن حاجته إلى قوة عسكرية من الخارج فطلب ذلك من الباب العالى، ويبدو أنه حين طلب منه الباب العالى توضيح من يقف وراء الثوار ذكر أنه لايدرى، ولكن يعلم وقوف فرنسا خلفهم وهو أمر أعلنته جريدة " اللطائف" (٨٥)، وأنها رائي فرنسا رويد " حليم " ضده، وكذلك يبدو من إبلاغه الباب العالى أن صحيفة " أبو نضارة " كاتت تطبع فري بريس وتهرب إلى مصر وتوزع مجانا على العسكريين (٨١)، كما كان يدرك أبعاد الدور الإنجليزى في إثارة الأحداث ففي الوقت الذي نصحه فيه مندوبي إنجلترا وفرنسا " ماليت " وسفنكي " باستخدام صلاحياته في مسألة مؤامرة إغتيال عرابي " دون إنتظار الباب العالى نصحوا فيه " البارودي " بفصل الضباط الجراكسة المتامرين دون استشارة الخديوي، كما اتفق توفيق و ماليت على الكتابة إلى البلاد

الأوربية عن طريق القناصل بأن " البارودى" يهدد بعمل مذبحة للأوربيين فى مصر، في نفس الوقت الذي أبلغوا فيه ذلك " للبارودى " (٨٧).

وتمكن الخديوى و" ماليت" من تقريب " محمد سلطان " رئيس مجلس النواب الذى كان يقوم بدور التجسس للمخابرات العسكرية الإنجليزية على " عرابى " وأحد اعضاء جمعية حلوان الماسونية و واتفقوا على طلب إستقالة الوزارة وابعاد الضباط فى نفس الوقت الذى تحركت فيه الأساطيل الإنجليزية الفرنسية صوب الإسكندرية . وقدم " ماليت " مذكرة معلنة إلى الخديوى بالمطالب التى كانوا قد اتفقوا عليها لعرضها على " البارودى " و" عرابى "، وأبلغ " البارودى" الخديوى برفضه هذه المطالب، فرفض الخديوى الرد، فقدم " البارودى " إستقالته مما أدى إلى تفاقم الأحداث وبخاصة بعد أن دبر الإنجليز مذبحة للأجانب فى الإسكندرية كى تكون مبررا للتدخل العسكرى (٨٨)، وفى نفسس الوقت طلب الخديوى من " عرابى " الاستمرار كناظر للجهادية إستكمالا للتدبير .

وكان الباب العالى قد أبدى إحتجاجه على أى نوع مسن التدخسل العسكرى الخارجى في مصر، وطرح فكرة إرسال قوات عثمانية مما أثار الإرتياب في نفوس قوى التآمر الأجنبي، وسارعت فرنسا باقتراح عقد مؤتمر دولي في الآستانة أقرت فيه الأطراف بعدم التدخل في مصر، ولكن إنجلترا أضافت عبارة إلا في الضرورة القصوى، ولعل في ذلك ما يؤكد دور الإنجليز في دفع الأحداث إلى الحد الذي يسمح لهم بالدخل العسكرى (٩٨).

## الطابع الإسلامي للثورة ومحاولة إنقاذ مصر :

لعل إدارك كل القوى المتصارعة لدور العامل الدينى وإثارة مشاعر المسلمين المصريين فى هذا السبيل ليؤكد الطابع الحقيقى لهذه الثورة وهو الطابع الإسلامى إذا كنا سنرصد الحدث التاريخي من زوية صانعة لا مصطنعية .

فذكر المؤرخ الألمانى شولش أنه على الرغم من إفتقار القرية المصرية إلى الوعى السياسى والتنظيم إلا أن الفقر والعوز لم تضعف سمة الإصرار التى ميزت الشخصية الجماعية فيها فجموع الفلاحين مرتبطون بالأولياء والغيبيات التى كانت تفوق تعاليم الأزهر قوة (٩٠).

وحين سمح للصحف ذات التوجه الإسلامى ـ والموجهة فـى أغلبها ـ أن تلهب مشاعر الشعب وتربطه بعرابى، سارعت أقلام الكتاب المسلمين ـ مخلصين

أو موجهين - لإثارة الشعب ضد النفوذ والتدخل الأجنبى والخديوى الأمر السذى أثار المندوب الإنجليزى فكتب إلى وزير خارجيته بشان إحدى هذه الصحف وهى "المفيد "لمحررها "حسن الشمسى مما جعل الجريدة ترد على مخاوف المندوب الإنجليزى فكتب الشمسى يقول: "أظهرت لنا الأديان أننا لا نرفع سلاح الكراهية إلا في وجه من حاربنا منهم ونهتنا عن توجيه الإيذاء لمن كان بيننا وبينه مودة " (٩١).

وحين نجح الإنجليز في الضغط على الباب العالى وأصدر منشورا بعصيان "عرابى " والمحافظة على الخديوى رفض " عرابى " نشر المنشور خشية تقلب القلوب عنه، ويذكر " إسماعيل سرهنك " أن " عرابى " وقع اليأس في نفسه بعد قراءة منشور السلطان وأقر إخفاء ذلك عن الجند . لكن الخديوى أدرك ذلك ونشر المنشورين بين الجند مما جعل اليأس يتسرب إلىى نفوسهم، وضعفت حميتهم الدينية حين رأوا أنفسهم عصاة على السلطان ومخالفين لكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) (٩٢) .

وحاول " عرابى " استعادة تأثيره بين الناس فدفع الصحافة فهاجمت البعثة العثمانية التى كانت وراء المنشور ولكن حرصت على إبداء حسرص " عرابى " على دوام الارتباط بالدولة العلية، وركزت على مهاجمة الأجانب واعتبار الحسرب معهم حربا صليبية . وكان ذهاب المتطوعين إلى ميادين القتال أفواجا برئاسة " الشيخ حسن العدوى" من بين عوامل رفع المعنويات، ووزع طلبة الأزهر المنشورات التى تحث على الجهاد، وواصلت الصحف مساعيها لاحتواء الأزهر وامتلأت المساجد بالداعين إلى مناصرة عرابى، وقام عرابى وصحبه بتعيين الشيخ الامبابى شيخا للأزهر، والتبرع بالأموال لمساعدته وفتح بلادهم وبيوتهم للمهاجرين بسبب الحرب بعد دخول الإنجليز الإسكندرية (٩٣) .

وكانت الصحف قد واصلت إثارة مشاعر المسلمين فوصفت " عرابى " بحامى حمى المسلمين، وهيجت المشاعر ضد الأجانب، وهاجمت الحضارة الغربية، وممل زاد من هياجها وهجومها على الأجانب مهاجمة جريدة LE EGYBTE الفرنسية للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه نبى مزيف (٩٤)، واضطر " شريف باشا " إلى وقف هذه الجريدة خشية حدوث المزيد من هياج العلماء والمشايخ وأوقف معها جريدة " الحجاز" بناء على طلب من القنصل الفرنسى (٩٥).

وبدأت الصحف تصف " عرابى " بمولانا و أمير المؤمنين، وفيى نفيس الوقيت حاولت إثارة الرأى العام ضد الخديوى فذكرت جريدة " المفيد " أن الخديوى أطلق النار على خطيب دعا في المسجد للمسلمين بالنصر في صلاة الجمعة، وأنه أمسر بسجن " الشيخ عفيفي " بسبب دعائه للمسلمين (٩٦) .

وأشيع في أعقاب ذلك أن الخديو متحالف مع الإنجليز وأنه السبب في هتك أعراض المسملين وقتلهم في الإسكندرية، وأن "عرابي " الذي يحفظ القرآن وابن العالم الأزهري سيكون واليا عليهم لأنه من السلالة النبوية الشريفة وولى من أولياء الله المكشوف عنهم الحجاب. وطاف العلماء في القرى ليعنوا للناس أنه توجد نصوص قاضية على أن "عرابي "سينتصر ويتسلم ولاية مصر بدلا من الخديوي، ويجرى رفع المظالم، ويعيد قطع داير الإفرنج والأتراك، وتبقى الحكومة لزمام المصريين في الوظائف وتنحصر في الفلاحين الذين هم عمد البلا، وأن عرابي "سيصير ملكا للعرب عموما بما فيها الشام والحجاز (٩٧).

وذكرت الصحف الناس بالثواب الذى ينتظر من يجاهد فى سبيل الله ضد أعداء الله، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد وعد من يزود عن بلاد الإسلام بعون مسن الله .. وامتلأت بالآيات القرآنية الداعية إلى الجهاد مثل " إن الله الشسترى مسن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة "،" والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، " يا أيها النبى حرض المؤمنيسن على القتال "، كما ذكرت بعض الصحف أن الحرمين الشريفين يتعرضان لتسهديد الإنجليز، وطالبت بحماية الوطن والعرض منهم (٩٨) .

وبدت ملامح إستجابة الفلاحين لهذا التأثير فتكون منهم حزب أسموه "حزب الله " أعلن أتباعه الجهاد ضد المعتدين الكفار . وأقبل أبناء الفلاحين على التطوع في الجيش بعد أن اعتادوا الهروب من التجنيد، وتعالت نداءات الأهالي بنصرة " عرابي " فقد نادي " عبد ربه يوسف عبده " (٩٩) من كفر عبد الخالق بمديريات المنيا بالتوجه إلى " عرابي " حيث هو من نسل المبرور،، وأن الله بعثه لحماية الوطن والدين وسيجعله واليا على القطر المصرى (١٠٠) .

وذكر البعض أن جموعا من النساء قد تبرعن بطيهن عسن طيب خساطر، وهرع الشيوخ إلى المساجد للدعوة لنصرة "عرابى " لدرجة دعست "عرابى " للتفكير في تكوين قوة منهم لحماية المدينة أو إرسالهم إلى جبهة القتال إذا لسزم الأمر (١٠١).

وردا على فتوى "الشيخ محمد العباسى " بعصيان " عرابى " افتى " الشييخ حسن العدوى " بشرعية عصيان الخديوى وأن الوقت قد حسان لنشوب حرب مقدسة وأيده في ذلك " الشيخ عليش " حيث اعتبرا جمع من المشايخ معهما أن الحياز الخديوى للإنجليز مروق عن الدين (١٠٢) .

وعلى الرغم من خلو صفوف المتطوعين من النصارى إلا أن بعسض كبار الملاك منهم تبرعوا لعرابى، كما أن العناصر النصرانية قد شاركت فى المنساطق التى داهمتها أحداث الحرب بالضرورة، هذا على الرغم من أن سلبية البعض منهم أو مساندة البعض للعناصر الأجنبية المعادية \_ وهم قلة \_ قد جعلهم مستهدفين لبعض الإنتفاضات كما حدث فى طنطا حين تعرضوا هم وبعض اليهود والأروام لهجوم أودى بحياة بعضهم (١٠٣).

ويبدو جليا أن " عرابي " حين طور من حجم المطالب الخاصة بشريحته الصعرية إلى مطالب أغلب الكادحين، ومن حجم دوره في لعبه التنافس بين القوى الأجنبية إلى دور المدافع عن مطالب وطنية،وربط مصيره بمصير قطاع كبير من الشعب ضد أعداء البلاد وأعداء الدين الكفرة تبوأ مكانه الزعامة في نفوس المصريين وانتقل من مجرد أمير آلاى متمرد إلى بطل شعبي، ولم يعد يبدى أفكارا تنافى توجيهات غالبية شعب مصر المسلم كالدولة العماتية أو الجمهورية أو الزعامة القومية بل هو الجهاد ضد أعداء الشعب وأعداء الإسلام، ولـو أنـه أبدى مثل هذه الأفكار المعادية لتوجهات غالبية الشعب خلال التدخل الصكرى الأجنبي، أو عرف الناس طبيعة دوره السابق في الإتصال بالجمعيات السرية اليهودية أو قناصل الدول الأجنبية لكان قد فقد مكانته لديسهم ولمسا استحق أن يصبح في نظرهم زعيما لثورة شعبية . وبهذه الروح حقق " عرابي " \_ رغم تباين التسليح والتنظيم ـ العديد من مواطن الإنتصار التي فاقت بعض التوقعات. وعلى ذلك، وكما سبق القول، فإنه يصعب وصف هذه الثورة بأنها كانت تسورة إجتماعية حيث خلت من البعد الإجتماعي بالنسبة لانتماء القائمين بها والمؤيدين لها في البداية وهم من الأعيان وكبار الملاك، ومن بينهم عرابي " إلى فنة تسعى لإقرار الواقع لا إلى تغييره (١٠٤) . كما أنها لم تكن ثورة سياسية تقصد تغيير نظام الحكم وفرض نظام بديل . وكذلك لا يمكن إضفاء الطابع القومى عليها حيث كان دعاة القومية فيها لا ينتمون إلى جذور شعبية أو يعبرون عن شريحة أو فنة من المصريين بل كاتوا أقليات وافدة غرباء في جذورهم وثقافتهم . أما الذين تمكنوا من إثارة مشاعر غالبية الشعب ونجحوا في ربطهم بدور "عرابي " وأسهموا في تحوله إلى زعيم شعبي فكاتوا بمثلون البعد الإسلامي بكل أبعاده وإن الختلفت مآربهم وأهدافهم ومصالحهم فالشيخ حميزة فتح الله " من تونس، والشيخ إبراهيم سراج " من الجزائر، و" الشيخ عليش " من المغرب، " والشيخ محمد عبده " و " عبد الله النديم " من مصر وغيرهم، جمعهم نداء الجهاد ضد أعداء الإسلام بغض النظر عن كون ندائهم أو دعوتهم هدفا أو وسيلة، لكنه الميدان الذي مكنهم من الوصول إلى قلوب الكادحين واستجابتهم، فتأثر هولاء الكادحون بالعامل الديني بغض النظر عن تأثر مهيجيهم بعوامل أخرى تتصل بمصالحهم ومآربهم الإقتصادية والسياسية .

وأدرك " عرابى " تأثير هذا العامل الدينى فبدأ يرسل الصحف ذات التوجه الإسلامي إلى الهند والبلقان والآستانة أملا في كسب تأييدهم، كما كان أساسا في جمع الناس حوله في مصر، وهي فترة يمكن الدمج فيها بين طموحات عرابي وأهدافه العامة للكادحين من المسلمين والنصاري معا .

وبشكل عام، فإن طابع الثورة، كما ذكر المؤرخ الألماتي " شـــولش " كـان نضالا دينيا خلا من مفهوم الدولة القومية العلماتية (١٠٥)، أو بمعنـــي أوضــح كاتت ثورة شعبية إسلامية بطلها الحقيقي والأول هو شعب مصر المسلم مهما كان هدف الذين قادوها المتمثل في الدفاع عن مطالب فنوية خضعت لتأثير المصــالح الاقتصادية لدى الدول الاستعمارية التي كانت وراء الأحداث .

## المراجسع والهنوامسش

- (۱) د. جلال يحيى : المغرب الكبير، ص ٢٦٠. ويذكر أن كثيرا من المؤرخين قد سيعى إلى التضخيم في صراع تونس والجزائر بقصد تأصيل البعد القومي ولكن هذا العامل ليم يكن موجودا .
  - (٢) د . جلال يحيى : المرجع السابق، ٢٥٩، د . صلاح العقاد : المغرب العربي، ص ١٧٤ .
    - (٣) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ١٧٤ .
    - (٤) د . صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ١٧٦ .
- (٥) د.صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ١٧٩، د. جالل يحيى : المرجع السابق، ص ٢٦٨ .
- (٦) د. جلال يحيى : المرجع السابق، ص ٢٦٩، ويراعى أنه وصف هذه الثورة بأنها حركة رجعية .
  - (٧) د. صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ١٨٦
- (^) د. صلاح العقاد: المرجع ألسابق، ص ١٨٣ . تبدو محاولته في استقطاب السرأى العام المسلم من سياسة توثيق الروابط مع الدولة العثمانية وعقده فرمان معها سنة ١٨٧١م نظم العلاقات بين الجاتبين .
  - (٩) د . جلال يحيى : المرجع السابق، ص ٢٧٢ .
    - (١٠) المرجع السابق، ص ٢٧٠.
    - (١١) المرجع السابق، ص ٢٧٤.
    - (١٢) المرجع السابق، ص ٢٧٤.
  - (١٣) د صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ١٩٥ .
  - (١٤) مجلة المجتمع الكويتية : ٢٥مارس ١٩٨٦م (الماسونية العربية) .
- (١٥) د. جلال يحيى : المرجع السابق، ص ٢٨٥ . ويذكر أن الإيطاليين هاجموه واعتبروه دسيسة فرنسية بل وآله في يد فرنسا .
  - (١٦) د. صلاح العقاد : المرجع السابق، ص ١٨٥ .
- (۱۷) شولش : مصر للمصريين، ت : د . رءوف عباس، ص ۱۳، ويطلق عليها البعض حركة .
  - (١٨) د . على بركات : حركة المطالبة بالأرض في الثورة العرابية، ص ٣٤٨ .
    - (١٩) د. على بركات: المرجع السابق، ص ٣٤٩ .

- (۲۰) عن أثر سياسة الاحتكار والضرائب والسخرة التى اتبعها محمد على . أنظر : د. على شلبى : الريف المصرى في النصف الثاتي من القرن التاسع عشر (١٨٤٧ ١٨٩١) دار المعارف ١٩٩٣، ص ٥١ وما بعدها .
  - (۲۱) د . على بركات : المرجع السابق، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٥ .
- (٢٣) تبرع إسماعيل بتسعة آلاف جنيه لدار الأوبرا رغم ديونه، وما كان ذلك إلا سعيا المتقرب من العناصر الأجنبية والمحفل الماسونى الفرنسى . د. الحديدى : عبد الله النديسم، ص ١٦٧ . وكانت عروض الأوبرا موجهة من هذا المحفل وبقصد هدم التقاليد الاجتماعية والثقافية المستمدة من التراث الإسلامي ومركز من مراكز اللهو والفجور . ونشير هنا إلى أن الذي تولى ترجمة القانون الفرنسي سنة ١٨٦٣م للعمل به في المحاكم كبديل للشهيعة الإسلامية هو رفاعة الطهطاوي تنفيذا لتوجهات إسماعيل باشا .
- (۲۳) د. الحديدى: المرجع السابق، ص ١٦٧، وهى أمور تدعو لإعادة النظر فى أصل "محمد على " ويراعى سيطرة العناصر اليهودية على البنوك التى تأسست خلال هذه الفترة والتى أحكمت قبضتها على الاقتصاد المصرى. أنظر: محمد نور عارف: تـاريخ غـزو رأس المال الأجنبي لمصر ١٨٥٤. رسالة دكتوراه غير منشورة ـ آداب المنيا، سـنة ما ١٩٨٠. ص ١٤٨.
- (۲٤) شونش: المرجع السابق، ص ٤١، ٤٤ ـ ٢٤، ويراعى أن أملاك الطهطاوى لم تأتـــه عن طريق الميراث.
  - (٢٥) شولش: المرجع السابق، ص ٢٥ ٢٧.
  - (٢٦) شولش: المرجع السابق، ص ٢٧ ٢٩.
  - (۲۷) د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : قيادة الثورة، ص ١٩٠ .
    - (۲۸) د . رؤوف عباس : المرجع السابق، ص ۵۳ ـ ۵۱ .
- (٢٩) تعددت الصحافة بشكل يثير التساؤلات عن مصادر تمويلها والقوى الكامنة خلفها وأهدافها وغير ذلك، فكانت "مصر" والتجارة " والمحروسة " والفسطاط " والعصر الجديد" ومرآة الشرق " وصدى الأهرام " و "الأهرام و" الوقت والأفكار و" الوقائع" و" الإسكندرية " ثم الصحف ذات التوجه الإسلامي مثل " الحجاز " و" البرهان " و" السفير" و" المفيد " وصحف النديم وغير ذلك من صحف مثل " مصر القاهرة " .. وأبو نضارة " و" الوقائع " والشورى " و .. .. ..
  - (٣٠) شولش: المرجع السابق، ص ٦٧.
  - (٣١) شولس: المرجع السابق، ص ١٦٤، وهذا الارتباط هو أساس الشهرة.

- (٣٢) المرجع السابق، ص ٦١، ويراعى أن " محمد على " قد جعل من مصر ميدان تجارب لغير أبنائها على حساب شعبها.
- (٣٣) حول حقيقة نسبه وما ورد فيه إنظر : د . طلعت اسماعيل رمضان : محمد شريف باشا ودوره في السياسة المصرية، القاهرة ١٩٨٣ م ، ص٢٦ وما بعدها .
  - (٣٤) شواش: المرجع السابق، ص ٧٠.
- (٣٥) درؤوف عباس: المرجع السابق، ص ٤٧ . وقد مات نقاش في الإسكندرية سنة ١٨٨٤ .
  - (٣٦) د. إيراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية، ص ١١٦ ـ ١٢٤ .
    - (٣٧) د . رؤوف عباس : المرجع السابق، ص ٤٦ .
      - (٣٨) كان " أحمد يكن " يملك ٣٣,٤٣٨ ألف فدان .
- (٣٩) شولش : المرجع السابق، ص ١٣٩ . وقد تحول بعد ذلك إلى محفل الأفغاني التابع لأحد المحافل الفرنسية .
  - (٤٠) د . لطيفة سالم : صحافة الثورة العربية، ص ٢٨٦ .
    - (٤١) د . على شلبى : الثورة العرابية، ١٣٤ .
- (٢٤) دخل "إسماعيل "الماسونية في ٢٩ أبريل سنة ١٨٧٣ بعد سنوات من دعمه لها وسعيه للإنضمام إليها، وساعده في هذا السبيل الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث . أنظر : حسين عمر حمادة : المرجع السابق، ص ٢٣١ .، نقلا عن شاهين مكاريوس : إسماعيل باشا ــ الطائف جــ السنة ٨ في ١٥ مارس سنة ١٨٩٥ م، ص ١٠١، ١٠٠٠.
  - (٤٣) حسين عمر حماده : المرجع السابق، ص ٢٢١ .
    - ( ٤٤ ) المرجع السابق، ص ٢٢٢ .
- (63) عبد المجيد يونس: المحفل الأكبر الوطنسي المصرى، ص ٩ . وكان حليم يملك (41 24 12) كما نفى "إسماعيل" أخوه "مصطفى فاضل "واستولى على الملاحه البالغة (٢٠٧٠٢) فدان، . شوائس: المرجع السابق، ص ٣٠، ولهذا احتمى حليم بالإنجليز في حين ظل مصطفى فاضل يهاجم السلطان العثماني وفكرة الجامعة الإسلامية، ومن بين أبنانه نازلى فاضل التي احتمت بالمحافل الماسونية وشاركت بنشاط فيها . وكان مصطفى فاضل منتميا إلى جمعية شباب العثمانيين التي تأسست عام ١٨٦٥م وكانت تستلهم أفكارها مسن الكاربوناري الإيطالي وهو أسلوب من أساليب الماسونية . د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني، ص ٧٢٧ .
  - (٤٦) زكى إبراهيم: صوت الماسونية أو التقويم الماسوني العام لمحفل منف. ص ١٦٦.

- (٤٧) حسين عمر حمادة: المرجع السابق، ص ٢٢٧. ويراعى أن عام ١٨٩٩م الذى أنشىء فيه هذا المحفل هو نفس العام الذى وقعت فيه اتفاقية السودان بين الجلترا ومصر (الواقعة تحت احتلال الجلترا) وهى أمور تشير إلى الربط بين المخططـــات الاســتعمارية ونشــاط المحافل الماسونية.
- (٤٨) ذوقان قرقوط: الماسونية العربية ـ محاولة أولية لتقديم صورة عن موقفها من الصهيونية في فلسطين ـ مجلة قضايا عربية ـ العد(٩) ـ بسيروت، بناير ١٩٧٥م، ص١٩٠٠.
- (٤٩) حسين عمر حمادة: المرجع السابق، ص ٢٢١، ٢٣٠، وكان الماسوني "ديواتيسس أكونوموبولو" قد عين أستاذا أعظم سنة ١٨٨١م، ولكن الماسونية ضعفت في عهده ممساحدا بأعضائها لطلب تعيين الخديو توفيق "ليكون أستاذا أعظم، وقبل ذلك سسنة ١٨٨٨م وعين الأخ كلى احترام "حسين فخرى" ناظر الأشغال العامة نائبا عنه، ولكسن الخديسوى أيدى رغبته بترك هذه المهمة سنة ١٨٩١ فعين "لدريس راغب" في هذا المنصب.
  - (٥٠) د . رءوف عباس : مصر للمصريين، المعارضة الوطنية وإرهاصات الثورة، ٥٩ .
  - (١٥) أحمد أمين : زعماء الاصلاح في العصر الحديث ـ القاهرة سنة ٩٤٩ ام، ص ٧٤ .
    - (٥٢) د . سامى عزيز : الصحافة المصرية ـ القاهرة، سنة ١٩٦٨، ص ٣١٦.
- (٥٣) لم تضم جمعية حلوان سوى شريف وشاهين وإسماعيل راغب . وعمسر لطفسى السذى اشتهر في مجال العمل التعاوني . وقد عمل يعقوب صنوع في صفوف الماسون الذين الذين ساندوا حليم ابن محمد على وكذلك أديب اسحاق وسليم نقاش الذين تقلبوا بينه وبين توفيق بتغير انتماءاتهم الماسونية أنظر : د . على شلش : المرجع السابق ص ٢٢٤.
- (٤٥) كان للإنجليز شبكة من القنصليين المحليين منهم (روفاييل بورج) ناتب القنصل بالقاهرة الذي كاتت لديه مصادر المعلومات الخاصة من خلال دوره في المحافل الماسونية في مصر. شوائش: المرجع السابق، ص ١٠. على أن جمعية حلوان لم تستمر طويلا حييت سحقها رياض.
- (٥٥) د . رءوف عباس : مصر للمصريين ــ المعارضة الوطنية وإرهاصات الثورة ــ القلهرة سنة ١٩٨١م ص ٥٩، ويذكر زكى إبراهيم في كتابه "صوت الماسونية " أنه لـــم يكـن الإنجليز يستقيدون من أحرار المصريين فحسب بل كاتوا يظهرون التودد لعناصر المقاومة أينما كاتت يسندونها ويعدونها ويزيدون نارها اشتعالا " زكى إبراهيم : صوت الماسونية أو التقويم الماسوني العام لمحفل منف، ص ١٦٦. ويذكر شولش التوافق بين عرابي وبلنــت حول الفكرة العربية . المرجع السابق ص ٢٣٨ ويذكر أيضا أن كولفن برغم شكه فـــي

أبعاد الحركة العرابية إلا أنه أوصى بعدم إحباطها بصفتها حركة ليبرالية، وطالب بوضع حدودها بوضوح وأنها لا يجب أن تؤثر على مؤسسات المراقبة، كما رأى ماليت أن السياسة البريطانية لا ينبغى أن تضع عقبات في طريق الحركة بل يجب أن تؤيد ها إذا لم تندفع بسرعة نحو المزيد من التغييرات، وطلب من " بانت تهدلة أصدقائه المصرييان على النوايا البريطانية، شولش: المرجع السابق ص ٢٤٤.

- (٥٦) قال شريف باشا للمستر " بلات " إن المصريين أطفال ويجب أن يعاملوا باعتبارهم كذلك د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : قيادة الثورة العرابية ــ مصر للمصريين، ص ٢٠٢.
  - (٥٧) نجدة صفوة : المرجع السابق، ص ٥٧ .
- (٨٥) كاتت جريدة "أبو نضارة "لمحررها الليهودى للماسونى "يعقوب صنوع "هى لسان حال جمعية مصر الفتاه د . عبد المنعم الجميعي : وقال الشيخ محمد عبده (أي جمعية مصر الحديدي : عبد الله النديم، ص ٨١ . وقال عنها الشيخ محمد عبده (أي جمعية مصر الفتاه) أنها لم تضم مصرى واحد حقيقى وأن أغلب أعضائها من اليهود النين يتمتعون بالحماية الأوربية فمنهم ٦ أو ٧ من اليوناتيين وواحد من مالطة . شولش : المرجع السابق، ص ١٤٥ . وكان بيان الحزب الوطنى الذي وزعه شريف باشا سنة ٢٩٦هم/ ١٨٩ مهاجمة وزارة رياض باللغة الفرنسية وناشد فيه الزعيم الألماني بسمارك أن يوفر لهم الحماية، ويشكل عام فإنه إذا كانت الظروف قد جعلتهم في موطن صناعة القرار إلا أنهم لم يشكلوا جزءا من نسيج المجتمع المصرى وبالتالي اقتصرت مشاركتهم في الأحداث على حماية مصالحهم ومن خلال مسرحية صاغتها القوى الأجنبية .
- (٩٥) يراعى أن عرابى اشترى ١٨٠ فدان من أملاك الدولة فى أول عام ١٩٩٩هـ/ ١٨٨٢م وهى الفترة التى كان يعلن فيها نضاله ضد الدولة، شولش: مصر المصريبين ـ ص١٤. فى حين ورث هو وأخوته عن أبيه ثماتية قدادين ونصف، وكان عرابى فى البداية مجندا برتبة نفر عادى ثم تطور فى سلك الجندية ببعض الوساطات لعل من بينها زواجه بعد ذلك من إحدى بنات وصيفة من وصيفات القصر ـ ومن جهة أخرى .. يذكر المؤرخ الألمانى شولش أن عبد العال حلمى "كان أقل الشخصيات جاذبية ووصفه البعض بأنه جاهل خامل متبجع، وقد رقاه " توفيق " إلى رتبة قانمقام، ولم تشترك فرقته فى الحرب مع "عرابى . أما "على قهمى " الذى ينتمى إلى المنوفية فكان قريبا إلى البلاط فى عهد " توفيق" فكان أما "على فهمى " الذى ينتمى إلى المنوفية فكان قريبا إلى البلاط فى عهد " توفيق" فكان المنوفية فكان قريبا إلى البلاط فى عهد " توفيق" فكان وينه بعد الهزيمة مع "عرابى" وعبد العال حلمي " إلى سيلان "، ثم علد بقرار عقو سنة ١٩١٨هـ/ ١٠٩ م على أننا نختلف مع الدكتور رءوف عباس فى اعتباره التنظيم العسكرى الذى ضم هؤلاء الضباط أنه من أبناء الفلاحين

بشكل يوحى بأنه يعبر عنهم د. رؤوف عباس: المرجع السابق، ص ٢٠ ، ولعل ذلك يتضح من مطالب عرابى التى أسماها مطالب الأمة فى مظاهرة عابدين وهى إسقاط وزارة رياض وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوربى وزيادة عدد الجيش وغير ذلك وهى فسى مجموعها لا تمثل مطالب الفلاحين ولاتشير إليهم من قريب أو بعيد د. الجميعى: المرجع السابق، ص ٨١ . كما ذكر الشيخ " محمد عبده " أن الجيش لا يتحدث باسم الأمسة، وإن كان قد غير رأيه بعد سقوط وزارة رياض . شولش : ص ٢٠٦ . وأنظر أيضا د. رفعست السعيد : الأساس الاجتماعي للثورة العرابية، مكتبة مدبولي للقاهرة، ١٩٦٦م، ص

- (٦٠) المرجع السابق: ص ١٣٨.
- (٦١) د. عبد المنعم الجميعي : وقائع الثورة : ص ١١٠ .
- (٦٢) د . لطيفة سالم : صحافة الثورة العرابية، ص ٢٨٧نقلا عن البرقيات المتبادلسة بيسن القاهرة والآستانة أثناء الثورة ترجمة الدفتر رقم (٢٨٨) برقية من نظامى باشا إلى كبسير أمناء الحضرة السلطانية، ص ١٠ .، كما أن بيان الحزب الوطنى الذى وزعه شريف باشسا ليهاجم وزارة رياض سنة ٢٩٦١هـ/ ١٨٧٩م كتب باللغسة الفرنسسية وناشسد الزعيسم الألماني بسمارك أن يوفر لهم الحماية .
  - (٦٣) حسين عمر حمادة : المرجع السابق، ص ٢٢٣ .
  - (١٤) عبد المجيد يونس: المحفل الأكبر الوطنى المصرى، ص .ج .
- (70) ولد "إدريس راغب "سنة ١٨٦٦م، وهو ابن "إسماعيل" باشا راغب "الذي أصبح رئيسا للوزارة في عهد الخديوي "توفيق وأثناء الثورة العرابية وأحد أعضاء جمعية حلوان، وبعد أن قضى "رياض باشا" على هذه الجمعية بإيحاء من "الخديوي "توفيق حماه القنصل الفرنسي مثل "شريف باشا". وقد ترك ثروة طائلة "لإدريس" الذي أنفيق منها الكثير لخدمة الملمونية . وعين "إدريس" سنة ٥٩٨١م مديرا للقليوبية وأسس بها محفلا ماسونيا باسم عاصمتها "بنها". وقد اتسع نطاق المحافل الماسونية ونشاطها أثناء رئاسته لها حتى بلغ عدد ها ٥٤ محفلا منها، حمل إسمه "محفل إدريس "نمرة ٣٤، ومحفل راغب نمرة ٥١. وقد ظل رئيسا للماسونية المصرية أكثر من ثلاثين عاما حتى حل محله "الأمير محمد على "كأستاذ أعظم سنة ٢٢١٩م . أنظر : نجيدة فتحيي صفوة : المرجع السابق، ص ٢٢، شواش : مصير للمصريين، ص ٢٦، د. رءوف عباس : المرجع السابق، ص ٢٢، حسين عمر حمادة : المرجع السابق، ص ٢٠، دورون عباس .

- (٦٦) عبد المجيد يونس: المرجع السابق، ص . هـ، زكى إبراهيم: صوت الماسونية، ص
  - (٦٧) شولش: المرجع السابق، ص ١٨٠، ١٨١.
    - (٦٨) المرجع السابق .
  - (٣٩) لم يكن أحمد عبد الغفار معهم وكاتوا ثلاثة .
    - (٧٠) المرجع السابق: ص ١٨٤، ١٨٥.
      - (٧١) المرجع السابق: ص ١٨٦ .
- (٧٢) المرجع السابق : ص ١٨٨ . وكان اختيار " البارودى " من الخديوى لا من العسكريين كما يرى البعض .
  - (٧٣) المرجع السابق: ص ١٩٣. وقد أقيمت الوليمة في ٢٠/١/٨١/١م .
    - (٧٤) شواش: المرجع السابق، ص ١٩٤.
- (٧٥) شولش: المرجع السابق، ص ٢٠٦ د. على شلبى، المرجع العمابق، ص: ١٥٤ حيست يذكر أن اشتراك الأعيان كان يهدف إلى الحصول على قدر كبير من المشاركة في السلطة في إطار النظام القائم.
  - (٧٦) د . لطيفة سالم : المرجع السابق، ص ٢٧٩ ٢٩٦ .
- (۷۷) شوئش: المرجع السابق، ص ۲۰٦. ويراعى أنه لم يكتب عن الشورى في الوقائع إلا بعد خروج رياض من السلطة وقد شبه في إحدى مقالاته الخديوى توفيق بالخليفة عمر بن الخطأب، واعتبر بعض قرارات توفيق عيدا يستوجب الإحتفال به . نفس المرجع، ص ١٦٩. ١٧٠.
- (٧٨) أحاط عرابى القنصل البريطاني علما في اليوم السابق للمظاهرة وطمأته على سلامة رعايا البلاد الصديقة . شولش، ص ٢٠٩ .
  - (٧٩) د . عبد المنعم الجميعى : المرجع السابق، ص ٨١ .
  - (٨٠) د. عبد المنعم الجميعى: المرجع السابق، ص ٨٤٠
  - ( ١ ٨) المرجع السابق : ويتضح هنا أن المصالح كاتت متبادلة بينهم وبين العسكريين .
- (٨٢) كان سلطان قد تقرب إلى السلطان العثماني وقدم له العديد من الهدايا ولكنه كسان يعمل حاسوسا لحساب الإنجليز كأحد أعضاء المحفل الماسوني .
  - (٨٣) د عبد المنعم الجميعي : المرجع السابق، ص ٨٧ .
- (٤٨) نعب بلاتت دورا واضحا في هذه الأحداث من خلال صلته بمحمد عبده وعرابي، وسلفر الى بلاده بعد قرب تفجر الأحداث، وكان دوره موجها من قبل المحفل الماسوني .

- (٨٥) د. لطيقة سالم: المرجع السابق، ص ٢٩٨.
  - (٨٦) شولش: المرجع السابق، ص ٢٢٢.
- (۸۷) المرجع السابق، ص ۲۹۳ . ولعل هذا يشير إلى دور الإنجليز في مذبحة الأجاتب بالإسكندرية، ويشير البعض إلى قيام عرابي بحرق الإسكندرية قبل أن يدخلها الإنجليز. د . عبد المنعم الجميعي : المرجع السابق، ص ۱۰۰ .
- (٨٨) شولش : المرجع السابق، ص ٣١٠، وكان إبعاد عرابي وصحبه عن مصر من بين هذه المطالب .
- (٨٩) عقد الوتمر في ٢٣/ يونية سنة ١٨٨٢م، ثم كان تدخل الإنجليز في ١١ يوليو، وقصر المدة بين الحدثين، وصعوبة قبول فكرة فجائية التدخل يشير إلى التدبير الخارجي والداخلي وراء الحدث .
  - (٩٠) شولش: مصر للمصربين، ص ٥١، ٥٣.
  - (٩١) د . لطيفة سالم : المرجع السابق، ص ٢٨٣ .
- (۹۲) د . عبد المنعم الجميعى : المرجع السابق، ص۱۰۷-۱۰۹، شولش : المرجع السابق، ص ۹۲٦ .
  - (٩٣) د . على شلبى : المرجع السابق، ص ١٣٨، قام بهذا الشيخ محمد عبده .
    - (٩٤) شولش: المرجع السابق، ص ٢٣١.
- (٩٠) المرجع السابق، ص ٢٢٧ .، وصحيفة الحجاز كان يصدرها إبراهيم سراج الدين المدنى الذي نزح من المدينة المنورة ليدرس بالأزهر وطرد أصلا من الجزائر لموقفه العدائي من الفرنسيين، وكذلك كانت صحيفة البرهان التي كان يحررها الشيخ حمرة فتح الله " التونسي" .
  - (٩٦) د . لطيفة سالم : المرجع السابق، ص ٢٨٥ .
- (٩٧) د . لطيفة سالم : القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية ــ هيئة الكتاب سنة ١٩٨١م ص ٣٢٤ . وقد نادى " يعقوب صنـــوع " بقيــام جمهورية بتزعمها عرابى لكن ذلك لم يكن له تأثيره على جموع الفلاحين .
  - (٩٨) شولش: المرجع السابق ن ص ٣٤٤.
    - (٩٩) المرجع السابق، ص ١٦٣.
  - (۱۰۰) د. على شلبى: المرجع السابق، ص ١٧٥.
  - (١٠١) د. عبد المنعم الجميعي : المرجع السابق، ص ١٠٧ .

- (۱۰۲) د على شلبى : المرجع السابق، ص ۱۳۸ . الشيخ عليش مغربى من فاس ولسد فسى وكان مصر معارضا لمحمد عبده والأفغاني، وقد نفى بعد هزيمة عرابى لمدة خمس سنوات شواش : المرجع السابق، ص ۲۲٥ .
- (۱۰۳) د. على شلبى: المرجع السابق، ص ١٨٠، وقد استولى بعض الفلاحين فى منفلوط بأسيوط على أطيان بعض كبار الملاك من الأجانب والنصارى . د . على بركات : المرجع السابق، ص ٢٦٧ . كما رفض بعض الفلاحين التخلى عن أراضيهم التى باعوها للأجانب والمرابين كما حدث في شنتنا الحجر مع إخوان بسطولي .
- (١٠٤) يمكن اعتبارها ثورة إجتماعية من منظور جموع الفلاحين الذي أعطوها بعدا شيعيا، كما أنهم كاتوا يطمعون في التغيير، ولكن ينتفي هذا البعد من قبل قيسادات الثورة، وقد افتصرت رغبة التغيير عند قادة الثورة عند الحد الذي كان سيمكنهم مسن الحفاظ على مصالحهم الاقتصلاية.
  - (١٠٥) شولش: المرجع السابق، ص ٢٤٤ .

# الفصيل الثامين

# العرب والحرب العالمية الأولى ١٣٣١ـ ١٩٦٤هـ / ١٩١٤ـ ١٩١٨م

- و مقدمة .
- ـ حركة الشريف حسين ١٣٣٤ هـ ١٩١٦م بين الدعاوى القوميـة والبعـد الإسلامـى
  - اتفاقية سايكس بيكو واكتمال السيطرة الاستعمارية .
  - ـ وعــد بلفور سنة ١٣٣٤ هـ ١٩١٧م، وتأثير اليهود على طرفى الحرب .
    - ـ الأوضاع السياسية في الوطن العربي بعد انتهاء الحرب .

### مقسدمة :

كان النفوذ الألماتي قد ازداد في الأوساط السياسية العثمانية في الفيرة السابقة للحرب العالمية الأولى من خلل مشاركة المانيا في العديد من المشروعات الهامة كمد خطوط سكك حديدية وبعض الاستثمارات إلى جانب المشاركة في إعادة تدريب الجيش العثماني وتسليحه . وقد ساعد على ذلك استيلاء بريطانيا على العديد من ممتلكات الدولة العثمانية كمصر وقبرص وعدن، وكذلك استيلاء فرنسا على الجزائر وتونس، والتوغل البريطاني في الخليج العربي وأنهار العراق . ومع ذلك ظلت بريطانيا تلعب دور المساعد الرئيسي للدولة العثمانية في مواجهة الأطماع الروسية . كما شاركت إيطاليا في هذه الموجه بالاستيلاء على ليبيا سنة ١٣٢٩هـ ١٩١١م، بعد أن شاركت القوات العثمانية للمنتيلاء على ليبيا سنة ١٣٢٩هـ ١٩١١م، بعد أن شاركت القوات العثمانية .

على أن الموقف قد تغير إلى حد كبير عند بدء الحرب حيث تحالفت كل مسن بريطانيا وفرنسا مع روسيا العدو التقليدى للدولة العثمانية، كما وقفست المانيسا وراء النمسا في ضرب الصرب في البلقان وتحطيم أهداف الجمعية السلافية النسي كانت تود إقامة دولة واسعة ترتبط بروسيا، وبالطبع وقفت روسسيا إلى جسانب الصرب منذ بدء الحرب.

وقد انقسمت الآراء بين أعضاء جماعة الاتحاد والترقى الذين تولوا السلطة في تركيا حيث كان الفريق الذي يمثله "جمال باشا " يميل إلى اتخاد موقف الحياد، وإذا اقتضت الضرورة دخول الحرب فيكون إلى جانب الحلفاء بزعامة بريطانيا، أما الفريق الذي كان يتزعمه " أنور باشا " فكان يرى دخول الحرب إلى جانب المانيا . وكان " أنور باشا " متأثرا في ذلك بتطيمه في المانيا، كما أنه كان يرى أن دخول الحرب إلى جانب المانيا سيتيح الفرصة أمامه الاستعادة مصر وقبرص من بريطانيا وأن المانيا ليست لها أطماع سياسية في بلاده .

وعلى الرغم من أن " أنور باشا " قد اتجه إلى عقد اتفاق سرى يقضى بدخول الحرب إلى جانب ألمانيا دون علم أغلب أعضاء جماعته إلا أن وقوع حادثة الطرادين قد دفع الرأى العام التركى للتحول إلى تأييده بعد أن كان منقسما على نفسه أو أقرب إلى الحياد . فكانت بريطانيا تتولى إعداد طرادين حربيين للدولة العثمانية، واضطرت الحكومة لجمع التبرعات من الناس لسداد ثمنهما، وتبارى الناس في ذلك باعتباره تعبيرا عن الدفاع عن الدولة حتى بلغ الأمر إلى

تبرع النساء بالحلى، وفى الوقت الذى تهيأ الناس فيه للاحتفال بنتاج إسهامهم المباشر أعننت بريطانيا وقف التسليم وضمهما للبحرية البريطانية، وتهيأت الظروف للألمان بتسليم سفينتين كانتا فى مياه المضايق للسلطات العثمانية، فمسل الرأى العام لمساندة دخول الحرب إلى جانب الألمان.

وسارع" أنور باشا " الذي أدرك دعم الرأى العام باتخاذ إجراءات استفزازية في البحر الأسود، وكذلك على الصعيد الاقتصادي أدت إلى أن تعلىن دول الحلفاء الحرب على الدولة العثماتية في آخر أكتوبر ١٣٣١هـ ١٩١٤م، ولا شك كسان لهذه الخطوة أثرها على الأوضاع السياسية في العالم العربي حيث حاولت تركيلة توجيه حملة إلى مصر لطرد بريطانيا سنة ١٣٣٣هـ ١٩١٥م، في حين أعلنت بريطانيا فصل مصر عن الدولة العثمانية وأحكمت قبضتها عليها. وسعت بريطانيا كذلك لتقويض الوجود العثماني في الجزيرة العربية والخليج والوقوف وراء الإعلان عن ثورة عربية باسم الشريف "حسين بن على" شريف الحجاز، إلى مستقبل المنطقة العربية بعد الحرب.

## حـركة الشريف حسين ١٣٣٤هـ ١٩١٦م، بين الدعـاوى القوميــة والبعــد الإســـلامـى:

قبل تناول أحداث سنة ١٣٣٤هـ١٩١٩م، التي عرفت بالثورة العربيـة نلقى بعض الضوء على شخصية "الشريف حسين "الذي كان وراء هذه الأحداث، فلم تكن علاقته سوية بالسلطان "عبد الحميد الثانى" لعدم تعيينه له في منصـب شريف مكة سنة ١٢٩٩هـ ١٨٨٢م، مفضلاً عليه عمه الشريف "عون رفيـق " (١)، وكان ذلك سبباً في إثارة "الشريف حسين "للقلاقل ضد عمه حيـث أرسل العديد من الشكاوى إلى السلطان، كما كانت بداية لأزمة ثقة بينـه وبيـن الإدارة العثمانية الوقوف على أطماعـه أو طموحانـه السياسية بعد أن أرسلت لجنة للتحقيق في شكاويه فأكدت براءة الشـريف عـون وإدانة الوالى العثماني (٢).

وحرصاً من " السلطان عبد الحميد " على استنباب الأمور في الحجاز التي كانت أهم مراكز دعمه في فكرة الجامعة الإسلامية، ولقربها من مصر التي احتلها الإنجليز في ٢٩٩ هـ ١٨٨٢م، استدعى السلطان " الشريف حسين " وأبناءه

ليكونوا ضيوفاً عليه في الآستانة سنة ١٣١٠هـ ١٨٩٣م، وأكرم وفادتهم كعادته، حتى مع خصومه السياسيين، ليقيموا إقامة طويلة (٣) .

واستطاع " الشريف حسين " وأبناؤه خلال هذه المدة تدعيم اتصالاتهم بالسفارة البريطانية، وكذلك بكثير من أعضاء جماعة الاتحاد والترقّى، أى بلعداء السلطان، وبخاصة بعد أن رفض السلطان للمرة الثانية تعيين " الشريف حسّين " في منصب شريف مكة على أثر وفاة " الشريف عون " سنة ١٣٢٢هـ ١٩٠٥م، وقام بتعيين " على بن عبد الله بن محمد عون " الذي كان من المقربين إليه .

وحاتت الفرصة للشريف حسين حين نجح الاتحاديون في الشورة على السلطان " عبد الحميد " في ١٣٢٥هـ ١٩٠٨م، وفرار الشريف على شريف مكة الى مصر، إلا أن الاتحاديين قاموا بتعيين الشريف " عبد الإله " الطاعن في السين مما أغضب " الشريف حسين " ولكن غضبه لم يستمر لأكثر من يومين حيث مات الشريف " عبد الإله " فسارع " الشريف حسين " إلى بذل مساعيه لدى السهارة الإنجليزية وغيرها في استنابول التي قامت بدورها بالسعى لدى حكومة الاتحاديين وتم تعيين " الشريف حسين " شريفا على مكة (٤).

ومنذ بداية تولى" الشريف حسين " السلطة لم تتوافق رغباته فى إحكام قبضته على الحجاز مع سياسة المركزية التى سعت حكومة الاتحاديين لتطبيقها على الولايات التى كانت ما زالت فى حوزتها ومن بينها الحجاز، وظل هذا الخلاف يتصاعد إلى سنة ١٣٣٢هـ١٩١٩م قبيل قيام الحرب العالمية الأولى ولهذا سارع " الشريف حسين " بالاتصال ببريطانيا فى هذه الفترة، واستغلت بريطانيا هذا الخلاف لصالحها طوال سنوات الحرب (٥).

فعلى أثر إعلان تركيا الحرب رسمياً في الخامس من نوفمبر ١٣٣٢هـــ الام، وانضمامها إلى ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر ضد بريطانيا وروسيا وفرنسا سارعت بريطانيا بالاتصال " بالشريف حسين "، ولقيى ذلك استجابة من الشريف حيث رد عبد الله بن الشريف حسين "على "ستورز "المرسل من قبل اللورد كتشنر وزير الحربية البريطاني بأنه يريد التفاهم مع بريطانيا، وأنه يمكنه الخروج من حالة الحياد إلى إعلان الثورة على الاتراك لقاء بعض المطالب، ورد " كتشنر" من خلال مبعوثه " ستورز" بتعهد بريطانيا بضمان بقانه في منصب شريف مكة وحمايته من أي عدوان خارجي، وكذلك مساعدة العرب عامة عليل حريتهم شرط الوقوف إلى جانب الحلفاء ضد تركيا في هذه الحرب (١) .

وأيقظت هذه المباحثات المبدئية طموحات الشريف حيث بدا أنه لم يكن مقتنعاً بمنصب الشريف لمكة فقط بل نظر إلى أن يكون ملكاً للعرب وخليفة للمسلمين وبخاصة أنه قد أدرك عن قرب أبعاد التحول القومي للحكومة التركية الاتحادية. وقد اتضح ذلك من الرسالة التي أرسلها الشريف إلى بريطانيا في ١٣٣٣هـ ١ ايوليو ١٩١٥م وكان هذا في أعقاب فشل الحملة التركية بقيادة "جمال باشاعلي قناة السويس يطالب فيها بالموافقة على إعلانه خليفة للمسلمين مقابل إعلانه الثورة على الترك، وجاءه رد "السير مكماهون في ١٣٣٣هـ أضبطس ١٩١٥م، ليؤكّد له "أن جلالة ملك بريطانيا العظمي يرحب باسترداد الخلافة إلى بيت عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة " (٧)، ولكنه طالب بإرجاء الكلام في مسألة الحدود لأنه موضوع سابق لأوانه وهو ما اعتبره "جورج أنطونيوس" مراوغة .

وكانت الظروف الحربية قد دعت مجلس الوزراء البريطاني في جلسته التي عقدت في ١٣٣٨هـ٣ فبراير سنة ١٩١٥م، إلى إصدار تصريح في سنة ١٣٣٣هـ أول يونيو ١٩١٥م يشير إلى أن بريطانيا سنساعد العرب على نيل استقلالهم والاعتراف بخلافة عربية بدلاً من الخلافــة العثمانيـة، وتـم توزيـع منشورات بذلك في كل من الحجاز ومصر والسودان (٨). وقد أشار "لورانــس "الي أن بريطانيا كانت مضطرة إلى ذلك حيث كان هو الوسيلة الأفضل الدفعهم إلـي القتال إلى جانبها، ومع أن بريطانيا لم تكن تعول على قوتهم كثيراً لكنها كانت في حاجة إلى واجهة عربية من جهة كما أنها كانت تخشى ــ وهو العامل الأقـوى ــ حاجة إلى واجهة عربية من جهة كما أنها كانت تخشى ــ وهو العامل الأقـوى ــ من الاتجاه تحت أى ظرف لإعلان دعوة الجهاد الإسلامي ضد الحلفاء التي يسعى لها الأتراك من جهة ثانية (٩)، وقد أكدت الوثائق البريطانية وجهة النظـر هـذه فيما ذكره " مكماهون " أنه يبذل جهدا لحث الشريف على بذل جهده نمنع العـرب من مساعدة الترك (١٠).

ومع أن البعض يرى أن الجمعيات القومية العربية في بلاد الشام قد ساندت اتجاه " الشريف حسين " متأثرة بسوء حكم الاتحاديين لولاية الشام، وكذلك بالدور الثقافي المعادي لدولة الخلافة في مدارس التنصير والمحافل الماسونية في بسلاد الشام مثل حزب اللامركزية الذي ضم الي جانب المفكرين الشوام عناصر من النصارى واليهود، وهم من أصحاب المصالح الاقتصادية، إلا أن الشريف لم ينجح في استغلال هذه المساندة القومية المحدودة أو الموقف الضعيف الذي كانت عليه

بريطانيا منذ بداية سنة ١٣٣٤هـ١٩١٦م وأظهر في كل المراحل حاجته إلى المساندة البريطانية واستعداده بالتالى للوقوف بجانبها بكل قوته مما جعل مؤرخا مثل "كارل بروكلمان " يصفه بأنه " غالى فسى تقديسر قوتسه الفعليسة بساحلام رومانتيكية عن عظمة البيت الهاشمي كما أخطأ في تقدير مركزه في شبه الجزيرة العربية " (١١) . بل إن البعض أشار إلى علمه بالاتفاق الذي كان بيسن إنجلسترا وفرنسا المعروف باسم "سايكس بيكو" بشكل عام دون التفاصيل الدقيقسة لهذا الاتفاق كدليل على انحيازه الكامل إلى جسانب بريطانيسا بنفسس قدر ارتباطه بالجمعيات القومية العربية (١٢)، ذلك الارتباط الذي كان في أبعاده حماية المصالح الاقتصادية في الحجاز والشام المرتبطة بالمصالح الاستعمارية .

وعلى الرغم من انتهاز الجمعيات القومية العربية (جمعية الفتاة وجمعية العهد) فرصة إعدام " جمال باشا " لبعض الزعماء القوميين العرب في الشام (١٣)، وكذلك انتهاز " الشريف حسين" فرصة هذا الحادث ليكون توقيتا مناسبا ومسوغا مقبولاً لإعلان ما عرف بالثورة على الأتراك، إلا أن قدر الالتفاف حول الشعارات القومية لم يكن ليكفل نجاح هذه الثورة مما اضطر الجميع الشريف والأتراك وحتى الإنجليز لاستخدام العامل الديني لإنسارة الجماهير أو كسب ولانها فيما يؤكد غلبة هذا العامل على غيره من عوامل وقوة تأثيره على مسيرة الأحداث (١٤)، ولعل ذلك يشير إلى استغلال أصحاب المصالح للعامل الديني السائد عند صناع الأحداث من العامة .

فقد حاول " جمال باشا "، وهو من غلاة الاتحاديين وأحد أعضاء المحفل الماسوني، استغلال العامل الديني منذ بداية توليه قيادة الجيش الرابع التركي في دمشق للتقرب إلى العناصر العربية، فذكر في إحدى خطبه " إنى أناشب الشبان الأتراك والعرب قائلاً إن هذين الشعبين مقضى عليهما بالفناء لا محالة في اللحظة التي يتخاذلان فيها، فالنزاع والاختلاف بين عمودي الإسلام لا بد وأن يؤدي السي سقوط ذلك الدين " (١٥). وسبق أن ذكرنا إعلان " مكماهون " بأن بريطانيا تريد انتقال الخلافة إلى بيت عربي صميم من فرع تلك الدوحة النبوية المباركة.

أما فيما يتعلق بأحداث الحركة فيلاحظ أن درجة وعى أو إيمان سكان المدن الحجازية أو البدو بالبعد القومى العربى لا يذكر على الإطلاق بل إن التلويح بال أمر غير الإسلام كان كفيلاً بالتصدى له وعدم تقبله . ولا يرجع ذلك السي مكانة الحجاز الدينية فحسب بل إلى طبيعة سكان المدن المقدسة التي تجمع خليطاً سكانياً

وبقدر إدراك الأثراك لأثر العامل الدينى كان الشسريف، والإنجليز كذلك، يدركون هذه الحقيقة فكاتت أول مجموعة من المتطوعين حول الشريف فى المدينة المنورة قد تطوعت تحت دعوي الجهاد إلى جانب دولة الخلافة العثمانية ضد الإنجليز (١٧)، وجمعها الشريف أثناء مباحثاته السرية مع الإنجليز، أى أنه كان يعلم أنه سيقف مع الإنجليز ضد الأثراك، لكنه لم يكن يستطيع إعلى ذلك في البداية (١٨).

وحين أعلن ولدى الشريف على "و" فيصل " ما عرف بالثورة على الأتراك في المدينة المنورة في الخامس من يونيه سنة ١٩١٦ م ١٣٣٤ هـ، صاغوا بالاشتراك مع والدهما بيان هذه الثورة صياغة دينية خشية تسرب المتطوعين، ومع ذلك لم تستطع هذه القوة السيطرة على المدينة بعد وصول القوات التركيسة إليها وحتى نهاية الحرب (١٩). وربما أن قوات الحلفاء، التي كانت تمثل القوة الرئيسية وراء ما أسموه بالثورة، لم تكن تعول كثيراً على سقوط المدينة، بل إن القائد الفرنسي في الحجاز " بريموند " كان لا يحبذ سقوطها في يد " الثوار" خشية امتداد الحركة العربية منها وتبئلها بشكل لا يرضى الحلفاء، ولعل في ذلك إشارة إلى عدم التوافق بين فهم متطوعة الشريف لطبيعة دورهم وبين ما اتفق الشريف عليه مع الحلفاء . وقد يوحى في جانب منه إلى إدراك الحلفاء لتطلعات الشريف السياسية، وبالتالي خشيتهم من احتمال اتصاله بإذا دخل المدينية بالأثراك وتغير موقفه مع الحلفاء .

كما راعى منشور الشريف الداعى إلى الحركة أو الثورة العامل الدينى حيث ذكر أن الاتحاديين خرجوا على الشريعة وبدنوا الأحكام، وأن الاستقلال الذي أعلنه لا تشوبه شائبة مداخلة أجنبية ولا تحكم خارجى، وأن الغاية هي نصر الدين الإسلامى وإعلاء شأن المسلمين مستندين في كل الأعمال على الأحكام وأصيول القضاء (٢٠).

أما فى مكة المكرمة فكان الشريف قد نجح — بهذا العامل — فــى اســتمالة بعض البدو، واستطاع مهاجمة القوة التركية المحدودة فيها، لكنه لم يســتطع أن يدخل جدة إلا بعد أن ضربها الأسطول البريطانى من البحر الأحمر (٢١) .

وتكرر فشل قوات الشريف فى دخول الطائف حتى تم دعمه من الإنجليز مما اضطر الإنجليز إلى إرسال كتيبتين مدفعية جبلية من قواتهم فى مصر، وكذلك بعض القادة الإنجليز حيث أرسلت الكولونيل " ولسن " معتمداً لدى الشريف، وعين السير" ونجت " قائداً أعلى للعمليات الحربية فى الحجاز وبدات الأسلحة والعتاد تصل إلى الحجاز عن طريق بورسودان (٢٢).

وشارك الفرنسيون ـ بناء على طلب الإنجليز ـ فـى دعـم قـوة الشـريف فأرسلوا بعثة عسكرية وسيلسية تضم بعض الضباط برياســة " بريمونــد " فـى ١٣٣٤هـ سبتمبر سنة ١٩١٦م، وطالب الإنجليز بضرورة إرسـال الفرنســين لقوة عسكرية وعتاد ومعدات لمساعدة الشريف (٢٣) .

وتجدر الإشارة إلى أغلب القوات التى تجمّعت حول الشريف فسى الحجاز كاتت في أغلبها إلى جاتب المتطوعين الذين جمعهم باسم مساندة دولة الخلافة من العربان البدو الذين كاتوا قد اعتادوا مهاجمة أفواج الحجيج وفرض الإتاوات عليها وإلا تعرضوا للسلب والنهب، وقد أغراهم الشريف بالمال الذي حصل عليه من الإنجليز . إلى جاتب نجاحه في تقريب بعض القبائل والإغداق عليها بالمال والسلطة، وقد انتظمت هذه القوة تحت قيادة بعض الضباط المسلمين الذين عملوا في صفوف الجيش العثماتي ثم تركوه في ظل الاتحاديين مثل " عزيز المصرى"، وهو من أصل جركسي وكان منتمياً لإحدى المحافل الماسونية التركية، وجعفر بك وغيرهما (٢٤) .

وانتهز الشريف فرصة تجمّع بعض زعماء القبائل الموالين لسه في مكسة المكرمة بمناسبة رأس السنة الهجرية (٢محرم١٣٥هـ٣٠ احسـ٣ أكتوبر ١٩١٦م) وأعلن نفسه ملكا على البلاد العربية(٢٠) . وجاء هذا الإعلان مفاجئاً للإجلسيز والفرنسيين، كما أنه لم يلق قبولاً في الدوائر السياسية والعسكرية في البلديسن، وكان الشريف يدرك أن اعترافهما به يعد أمراً ضروريساً وإلا يصبح لا قيمة لإعلانه، ولهذا بذل مساعى متعدة لديهما، فحينما وصلت بعثة فرنسية إلى الحجاز استدعى أحد رجالها ليبلغه حرصه على العلاقة مع فرنسا وإخلاصه لسها. ونتسج عن هذه المساعى أن أبلغه السير" ونجت " قائد العمليات الحربية في الحجاز قرار الحكومات الثلاث، روسيا وإنجلترا وفرنسا، بالاعتراف به قائداً للعرب الثسائرين على الأثراك . ولكن الشريف واصل مساعيه لعدم قناعته بهذا القرار حتى اعترف على الأثراك . ولكن الشريف واصل مساعيه لعدم قناعته بهذا القرار حتى اعترف

به الإنجليز والفرنسيون ملكاً على الحجاز فقط، وكسان هذا فسى نهايسة سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٦م (٢٦).

ويبدو أن الإنجليز والفرنسيين قد اضطروا إلى هذا الاعستراف حيث كاتت قواتهم، والقوات المؤيدة للشريف، في طريقها للاستيلاء على الوجه، فقد بلغه الاعتراف في ١٣٣٥هـ ٣يناير١٩١٧م، في حين دخلست القسوات الوجه فسي ١٣٣٥هـ ١٣٣٥هـ وكاتت الوجه تمثّل أهمية بالغة للحلفاء من الناحيسة العسكرية فقد أصبحت قاعدة تنطلق منها الهجمات على السكك الحديدية التي كاتت الوسيلة الرئيسية بين القوات التركية في المدينة المنورة والشسمال، وهسو أمر أعرب عن أهميته القائد الفرنسي "بريموند" في لقاء سابق مع السير" ونجست "عندما التقيا في السودان في سنة ١٣٣٤هـ ديسمبر ١٩١٥م، قبل تعيين السير "ونجت " قائداً للعمليات الحربية في الحجاز (٢٧) .

واتجهت القوة بعد ذلك للاستيلاء على العقبة ذات الأهمية البالغة للأتراك حيث كاتت منطلق هجماتهم على السفن الإنجليزية، وكاتت على نفس القدر من الأهمية بالنسبة للإنجليز لحماية قناة السويس .

وكان دخول قوات الشريف المدعومة من الحلفاء للعقبة في سنة ١٣٣٤هـــ تيوليو ١٩١٦م، خطوة هامة أسهمت في كبر حجم دور الشريف وإغراء البعــض من قبائل الشام وفلسطين للانضمام إليه، وفي نفس الوقت كاتت ضربة قاسية على الأثراك (٢٨).

وكنتيجة لسقوط العقبة قرر " اللنبى" قائد القوات البريطانية في مصر دخول غزة التي استعصت على بريطانيا كثيراً، وانتقلت تبعيّة قوات الشريف في العقبة والتي كان يتزعمها ابنه " فيصل"، ثم انضمت إليها قوات ابنه " زيد " الذي انتقال من حصار المدينة المنورة إلى العقبة بعد سقوطها، من السير " ونجات " قائد العمليات الحربية في الحجاز إلى القيادة المباشرة لـ " اللنبي " (٢٩) .

وأصدر "اللنبى" أوامره إلى "فيصل "بالاتجاه نحو معان شم التقدم إلى البحر الميت ليلتقى بالقوات الإنجليزية، وكان على "زيد "متابعة إمداد القسوات الإنجليزية بعد غزة إلى موانىء فلسطين بسالتموين، واسستطاعت هذه القوات (الإنجليزية) احتلال الخليل ويافا وبيت لحم ثم القدس التسمى دخلتها فسى سنة ١٣٣٦هـ اديسمبر ١٩١٧م. ولم تنجح قوات " فيصل " في دخول معان فاكتفت بمهاجمة السكك الحديدية، ولم يتيسر لها دخولها إلا بعد مهاجمة "اللنبي" للقوات

التركية فيها وهزيمتها (٣٠)، وأصبح من السهل على قــوات " فيصـل " دخــول دمشق تحت قيادة " اللنبي " سنة ١٣٣٦هــ في أول أكتوبر ١٩١٨م، وحلــب فــي السادس والعشرين من نفس الشهر .

ويتضح من أحداث الحركة قلة حجم وعدد النين ناصروها وهم بعض قبائل تحيط بالطريق البرى المحجاج القادمين من شمال الحجاز اعتاد بعضها على الحصول على إتاوات من وفود الحجيج مقابل تأمين الطريق، وأن نجاح الشريف في استمالتها برجع إلى ما أغدقه عليها من أموال حصل عليها من الإنجليز وليس من خلال إقتاعهم بدعاوى الثورة على الترك أو ما تصوره البعض من نضوج العامل القومي (٣١).

ولهذا فإن الدور الفعلى الذى أدته هذه العناصر فى العمليات الحربية كــان دوراً محدوداً للغاية حيث لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة حتى نهاية الحـرب، كما أنهم لم يدخلوا الوجه إلا تحت قيادة السير " ونجت " قائد العمليات الحربية فى الحجاز، وكذلك مساعدة الأسطول الإنجليزى من البحر، فضلاً عن دور المعدات الإنجليزية والفرنسية التى وصلت إلى الحجاز قبل التحرك إلى الوجــه، وبنفس الأسلوب والعوامل كان دخول العقبة (٣٢).

وبدا دور الحلفاء في العمليات الحربية اللاحقة واضحاً، فقيد رد التسريف على "مكماهون " حين طلب منه "مكماهون " التدخل في سورية بأن على قيوات الحلفاء التعرض لسواحل سورية بأسطولهم لتشجيع أهلها على الثورة ضد القوات التركية، بل طلب منه فرض الحصار على الحجاز لمنع وصول الحبوب إليه بقصد إثارة الرأى العام ضد الاتراك حتى تتهيا نفوس الناس للقيام بثورة، ثم طلب وضع كميات من الأسلحة والعتاد في بورسودان لتكون جاهزة تحت الطلب (٣٣). بل أن الشريف أرسل رسالة لاحقة إلى "مكماهون " أعرب له فيها عن فقدانه الأمل في قدرة السوريين على الثورة ضد الاتراك بعد تفرق الزعماء الوطنيين منهم بين السجون والمنافى، ثم عاد وطلب منه ضرورة نزول حملة بريطانية في الساحل السوري لتسهل على ابنه " فيصل " وقواته الذين ينظرون إلى الفرج من مثافي الإبر مما يقاسونه من أنواع التعديات، وأخبره كذلك بأنه اتخذ ترتيبات لقطع سكك حديد سورية الحجاز حتى يواجه تفوق قوات الترك النظامية (٣٤) .

وحين أراد " فيصل مهاجمة القوات التركية المنسحبة أمام جيش " اللنبيي " متراجعة من فلسطين وشرق الأردن باتجاه دمشق حدد ره " اللنبي مين ذلك،

ونصحه بعض الضباط الإنجليز بالابتعاد حتى لا تسحقه القوات التركية، واكتفى " فيصل " بمهاجمة السكك الحديدية أو بعض الممرات على طريقة الكر والفر، شم سار على ميمنة القوات البريطانية حين كانت في طريقها إلى دخول دمشق (٣٥).

وكاتت قوة الشريف قد ظلت فى العقبة حتى جاءت القوات الإنجليزيــة مـن مصر إلى الشام حيث قاد " اللنبى" الحملة العسكرية من مصر إلى فلسطين ثم إلـى مشق وحلب، وبالتالى فإن حساسية وضع الحجاز من الناحية الدينية هــى التــى دعت الحلفاء لعدم الإعلان عن تصدر قادتهم العسكريين للأعمال الحربية فيه .

كما أن القوى الشعبية العربية فى الشام لم تؤيد \_ فى الغالب \_ حرك \_ أو دعوة الشريف (٣٦)، وكان موقفها المؤيد نسبياً لقوات " اللنبى" ومعها قروات " فيصل بن الحسين " متأثراً إلى حد كبير بأحكام الإعدام التى نفذها " جمال باشا " ضد دعاة القومية العربية فى أوائل الحرب(٣٧)، كما أن بلاد الشام قد تأثرت بتصدر دعاة القومية من رجال الاتحاد والترقى للحياة السياسية في عاصمة الخلافة العثمانية بعد إسقاط السلطان " عبد الحميد الثاني " سنة ٢٢٦١ه \_ و ١٩١٩، هذا إلى جانب الدور الذى قامت به مدارس التنصير " التبشير " فى إثارة مشاعر القومية والنعرة المعادية للأتراك \_ سالكين فى ذلك وسائل كثيرة (٣٨).

ومع ذلك فإنه على الرغم من صغر حجم القسوة التسى تجمّعت حسول الشريف؛ وصغر دورها بالتالى، إلا أن أثرها كان أكبر من حجمها بشكل أفهاد الحلفاء، فقد أسهم حصارها للمدينة المنورة فى تعطل استخدام القوة التركية فيها، كما تأثرت المواصلات،أو خطوط الإمداد التركية، بسبب الهجمات علسى السكك الحديدية بفعل هجمات البدوس بعد تنظيمهم وبمساعدة القوات الإنجليزية والفرنسية سعيها، هذا إلى جانب أن دراية البدو بدروب الصحراء الوعرة وتحملهم لمناخها القاسى الذى اعتادوه ومعرفتهم بمصادر المياه النادرة وإفسادها على القوة التركية قد ترك أثراً بالغاً على تحركات هذه القوة، وسهل فى نفس الوقت علسى الحلفاء الاستيلاء على الوجه ثم العقبة . كما أن وجود واجهة عربية مسلمة لدور الحلفاء قد أسهم فى تمزق وجهة العرب والمسلمين وفى نفس الوقت حرم القوات التركية في الجزيرة العربية والشام من مسائدة شعبية كانوا يتوقعونها وكان الحلفاء يحسبون لها ألف حساب (٣٩) .

أما بقية القوى والكيانات العربية فلم تكن تؤيّد حركة - أو ثورة - الشويف، يل إن بعض هذه القوى كانت ترى أن إعلان الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا ضوورة بغض النظر عما آلت إليه دولة الخلافة، وبالتالى فإن مناصرة الحلفاء أمر لم يلق قبول الأوساط الشعبية المسلمة في العالم العربي .

كانت اليمن، وعسير التى كان يحكمها الإدريسى تناصر ــ فى الغالب ــ دولـة الخلافة (٤٠)، واحتفظ " ابن سعود " فى نجد بحياده الذى فرضه على الإنجليز منذ سنة ١٣٣٤هـ ٥ ١٩١٥م، دون أن يزج بنفسه ــ وهو ما كان يرجوه الإنجلــيز ــ فى مهاجمة الأثراك داخل الجزيرة العربية فى المدينة المنــورة أو علــى سـاحل الخليج متأثراً بمساتدة الترك لأعدائه من آل الرشيد (٤١).

ولم تستطع بريطانيا أن تحجب مشاعر العداء الشعبي لحركة الشريف والرغبة في الوقوف وراء دولة الخلافة الذي عبرت عنه الأوساط الشعبية في مصر مما اضطرها إلى نفى المنات من العناصر الوطنية المسلمة إلى خارج مصر، وكذلك إلى سجن الآلاف من الشبان داخل البلاد وحتى انتهاء الحرب.

ووقف سلطان دارفور في العبودان ضد قوات الإنجليز وأعلن الجهاد العسام، وقاد السنوسي الجهاد ضد الإنجليز في مصر والإيطاليين في ليبيا (٢٤)، وكان الرأى العام في الجزائر مسائداً للعثمانيين ومعادياً للحلقاء كتعبير عسن التحالف الإسلامي وإعلان للعداء ضد الفرنسيين المحتلين . وحاولت فرنسا عبر حملة اعلمية واسعة للحد من هذا الاتجاه، وأرسلت بعثة من الحجاج الجزائريين إلى مكة بعد إعلان الشريف لثورته كان أغلبها من الشباب الجزائري المتفرنس التعبير عن تأييدهم لهذه الثورة وكوسيلة لإيجاد حوار بين الشريف وبين فرنسا، ولم يكن خافياً على أوساط الحلفاء أن هذه البعثة لا تعبر عن اتجاه القوى الشعبية المسلمة في الجزائر (٢٣) . كما وقفت غزة لفترة طويلة ضد القوات البريطانية التي فشلت في دخولها عدة مرات وبمعونة شخصيات عربية أرسلها الشريف للتائير على البدو فيها وإفهامهم بأن الإنجليز أصدقاء للعرب (٤٤) .

وبهذا فإن حجم الإعلان عن الثورة في الحجاز من خلال جريدة " القبلة " وكذلك المنشورات كان أكبر من حجمها الفعلى بكثير، كما أن حرص الكتاب والمؤرخين الأجانب ومن تبعهم من دعاة القومية مثل لورانس وجورج أنطونيوس وليموند وساطع الحصرى على وصفها بالعربية وأنها كانت تعبيرا عن نمو الوعى القومي العربي بعيدا عن الموضوعية إلى حد كبير . ومع أن جريدة " القبلة " قد ركزت منذ عددها الأول الذي صدر في أعقاب الإعلان عن الثورة سنة ١٣٣٤هـ ركزت منذ عددها الأول الذي صدر في أعقاب الإعلان عن الثورة سنة ١٣٣٤هـ مدن المعرب ضد الأتراك مدن

خلال ربط العرب بالإسلام وإظهار عيوب الاتحاديين مستعينة في ذلك بالعديد مسن الكتاب الشوام كمحب الدين الخطيب وفؤاد الخطيب وجميل العظهم، إلا أن هنساك العديد من العوامل التي قللت من حجم تأثير هذه الجريدة وما حملته من أفكار لعل في مقدمتها ظروف الحرب، وكذلك طبيعة سكان المدن المقدسة في الحجاز الذيسن لا تجمعهم رابطة جنسية بل رابطة دينية حيث هم من المجاورين الوافدين من كل العالم الإسلامي، فضلا عن عدم انتشار هذه الجريدة بين البدو سواء لعدم انتشسار التعليم أم نصعوبة التنقل على أن شعار هذه الجريدة الذي كان من آيات القسرآن الكريم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممسن ينقلب عليه والذي يوضح استخدام الشريف للعامل الديني كوسيلة لجلب الأنصار حواسه يوحي بغلبة العامل الديني على العامل القومي (٤٥) .

وإذا سلمنا باهتزاز الوجه الإسلامي لدولة الخلافة حتى قبل تولى السلطان عبد الحميد الثاني أو بعده، وهو ما سمح أو ساعد على نمو نسبى للفكرة العربية في أوساط المثقفين والعسكريين فإن العامل الديني قد ظل من أهم المؤثرات على مسيرة الحركة السياسية الشعبية في الأقطار العربية وهو أمر بدا واضحا في الأحداث التي تلت الحرب العالمية الأولى (٢١).

وبغض النظر عن مجريات الحرب فإن بريطانيا وحلفائها \_ تساندهم القسوى اليهودية السياسية \_ كانت تخطط انفنيت الوحدة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية، فيذكر لورانس في مذكراته "أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسسلامية ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها .. وإذا عرفنا كيف نعامل العسرب، وهسم الأقل وعيا للاستقلال عن الأتراك، فسيبقون في دوامة من الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة، غير قابلة للتماسك، إلا أنها على استعداد دائس لتشكيل قوة موحدة ضد أية قوة خارجية (٤٧) .

وذكر لورانس فى تقرير له عن سياسات مكة " لو تمكنا من تحريض العسرب على انتزاع حقوقهم من تركيا فجأة، وبالعنف، لقضينا على خطر الإسلام السي الأبد، ودفعنا المسلمين إلى إعلان الحرب على أنفسهم، فنمزقهم من داخلهم وفي عقر دارهم، وسيقوم، نتيجة لذلك، خليفة للمسلمين فى تركيا و آخسر في العالم العربي، ليخوضا حربا دينية داخلية فيما بينهما، ولن يخيفنا الإسلام بعد هذا أبددا (٤٨).

وكما حاولت بريطانيا استغلال حركة القومية العربيسة، التسى سساهمت فسى إيجادها، من خلال اتصالها بالشريف حسين وسعيها لتكوين مؤسسات جديدة تروج لها ضمت كوادر عربية مثل المكتب العربى البريطاني الذي أسسته في القاهرة سنة ١٣٣٤هـ ١٩١٦م، والذي حاولت من خلاله الاستخبارات البريطانيسة تطويسع حركة القومية العربية لخدمة الأهداف الحربية البريطانية، سعى السياسيون اليهود كذلك لتطويع هذه الحركة منذ ما قبل الحرب وأثناءها، ولعل شسخصية لورانس تمثل هذا التحالف المزدوج بين الاستعمار والحركسة الصهيونيسة ضد العالم الإسلامي .

لهذا كاتت هذه الحركة أكثر سلبية على الأوضاع السياسية العربية، ومع أن دعاتها كاتوا لا يتوقعون ذلك ولا يسعون إليه وكاتت لهم طموحات سياسية كبيرة لصلاح أمتهم إلا أنهم لم يكونوا في بعض الجوانب ويفعل الظروف السياسية الدولية وأصحاب بصيرة سياسية ثاقبة كما حاول البعض أن يصبغ ذلك عليهم وهو أمر لا يقلل من دورهم أو طموحاتهم القومية والإسلامية .

## التحالف الصهيونى الاستعمارى واتفاقية سايكس بيكو سنة ١٣٣٤ هـ ١٩١٦ م :

لم تكن هذه الاتفاقية التى عقدت سرا بين انجلترا وفرنسا وروسيا والتى اقتصرت على تقسيم الولايات الإسلامية فقط التابعة للدولة العثمانية بين إنجليرا وفرنسا وروسيا نتيجة لانحياز دولة الخلافة لجانب المانيا في الحسرب العالمية الأولي بل كانت في الحقيقة سببا في الاحياز العثماني المبكر لألمانيا منذ ما قبالاحرب وأثناءها . فقد بدت أطماع هذه الدول في ممتلكات الخلافة الإسلامية منذ أولخر القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي حين بدا التنافس بين أبجلترا وفرنسا في الخليج العربي والبحر الأحمسر (٤١) . ولذلك فإن الحملة الفرنسية على مصر والشرق تعد من حلقات التنافس والصراع بين هاتين الدولتين في مساعيهما لبسط نفوذهما على المنطقة والسذي السمت به سياستهما وراءهما الأطماع اليهودية — تجاه المنطقة طوال القرن الثالث عشر السهجري

كما كانت هذه السياسة الاستعمارية اليهودية سببا فى توجه سياسة السلطان عبد الحميد الإسلامية التى تبلورت فى فكرة الجامعة الإسلامية والتى كان يسعى من خلالها لمقاومة هذه الأطماع بما فيها بوادر الأطماع الألمانية .

وعلى الرغم من قيام تحالف بين إنجلترا وفرنسا وروسيا أسبق من التحالف الألماني العثماني في الحرب العالمية الأولى والذي لعب اليسهود دورا فيه إلا أن إنجلترا وفرنسا لم تسمحا بتطور الأطماع الروسية لتصل إلى المضايق والوضول إلى البحار الدافئة، وقد تمكنتا من حصر هذه الأطماع في الممتلكات العثمانية الشمالية في القوقاز والقرم والبحر الأسود، وكان ذلك سببا مسن أسباب إفشاء الثورة الروسية فور قيامها سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٧م، لأسرار اتفاقية سايكس بيكو وكذلك إلى خروج روسيا من الحرب.

وتعود بداية هذه الاتفاقية إلى سنة ١٣٣٧هـ أغسطس ١٩١٤م، حين طلبب وزير الخارجية الروسى " سازانوف " من سفيرى إنجلترا وفرنسا التباحث بشان المضايق وتأمين وصول روسيا إلى البحر المتوسط ضماتا لمصالحهما (٥٠) .

وعلى أثر إعلان تركيا دخول الحرب إلى جاتب ألمانيا طلبت روسيا من إنجلترا وفرنسا الموافقة على وضع المضايق والقسطنطينية تحت إشرافها مقابل إطلاق يد إنجلترا في مصر وبلاد فارس وبعض المستعمرات الألمانية في إفريقيا والتسليم بالمصالح الفرنسية في سوريا ولبنان وفلسطين، ووافقت حكومت الدولتين مبدنيا على المطالب الروسية .

وخلال هذه الفترة أبدت فرنسا حرصا شديدا على بسط نفوذها على سوريا ولبنان وفلسطين (٥١)، ولم تسمح لظروف الحرب أن تفرض عليها نزول قوات إنجليزية إلى هذه المنطقة إلا بعد الاتفاقية التي أقرت هذا النفوذ، وحددت أبعد دور القوة العربية المحدودة التابعة لشريف مكة والتي كان مقررا لها متابعة زحف "المنبي" في بلاد الشام.

وكانت إنجلترا تدرك حساسية فرنسا تجاه ما تعتبره مناطق لنفوذها، وأن هذه السياسة قد تعرقل تطور مباحثات مكماهون مع الشريف "حسين الدى كان يطمع فى امتداد نفوذه إلى بلاد الشام . بل إن الشريف كان يحدك أبعاد السياسة الفرنسية الأمر الذى دعاه لاتخاذ سياسة تتسم بالتقارب تجاه فرنسا أملا فى ألا تعارض فى مطالبه من جهة ولمحاولة الكسب من خلل منافستها مع إنجلترا من جهة أخرى، ولهذا لم يمانع " عبد الله بن الشريف حسين " الفكرة

الفرنسية التى كانت تقضى بإرسال قوات أوروبية إلى الحجاز وهى فكرة عارضها الإنجليز خشية إثارة مشاعر المسلمين وإفشال الثورة على الأتراك، كما أن الشريف قد منع أحد رجاله من الصحفيين وهو " السيد رشيد رضا " من إكرامال خطبته في موسم الحج سنة ١٣٣٤هـ ١٩١٦م، والتى تعرض فيها إلى أطماع فرنسا في سوريا، وأعاده بسبب ذلك إلى مصر (٥٢).

وحين استقرت كل من إنجلترا وفرنسا على تحديد مناطق نفوذها في الولايات العربية من سنة ١٩١٦هـ أكتوبر ١٩١٥م، حتى مارس سينة ١٩١٦، سيافر مندوباهما إلى روسيا، وهناك تم تحديد المطالب الروسية، ومما يسترعى الانتباه أن روسيا قد طلبت فلسطين ضمن نفوذها، وأوضح مندوبا إنجلترا وفرنسيا للحكومة الروسية أنه قد تم الاتفاق على تدويل الأوضاع فيها بين الحلفاء، وقد حضر ممثلون عن " الشريف حسين " جانبا من المباحثات التي تمت عن فلسيطين حضر ممثلون عن " الشريف حسين " جانبا من المباحثات التي تمت عن فلسيطين (٥٠)، كما أن إنجلترا قد عارضت وضع فلسطين ضمن مناطق النفوذ الفرنسي، ورأت لجنة شكلت بهذا الخصوص أن تقوم مباحثات تخص فلسطين لما لهما من

وفى الوقت الذى رأى فيه بعض المؤرخين أن هذه المعاهدة كاتت سرية، وبرهنوا من خلال ذلك على خديعة الدول الأوروبية لحلفاتها العرب (٥٥)، رأى البعض الآخر أن "الشريف حسين" كان على دراية بجواتب في هذه المعاهدة وبالتالى لم تكن كلها سرية ولم تخدع إنجلترا وفرنسا بالتالى لم تكن كلها سرية ولم تخدع إنجلترا وفرنسا أى بريطاتيا عقدت وصدقت بذلك على وجهة النظر البريطاتية الخاصة بأنها أى بريطاتيا عقدت المعاهدة وهي تعتقد بإخلاص أن موادها لا تتناقض مع شروط الاتفاق مع " الشريف حسين " . فقد تضمنت الرسائل المتبادلة بين " مكماهون " والشريف حسين ما يشير إلى أن هناك اتفاقا ما بين إنجلترا وفرنسا حول الأراضي العربية منذ أوائل سنة ١٣٦٤هـ ١٩١٦م، كما أن الخلاف الذي دب بين "عزيرز على المصرى " والشريف حسين والذي أدى إلى إخراج "عزيز" من الحجاز تاركا على المصرى " والشريف حسين والذي أدى الي إخراج "عزيز" من الحجاز تاركا منصبه العسكري في أوائل سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٩م، إلى مصر فسره البعض بأنه منصبه المسكري في أوائل سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٩م، إلى مصر فسره البعض بأنه تم بينهما صرح فيه القائد الإنجليزي " نيوكمب " بوجود اتفاق بين إنجلترا وفرنسا بمان سورية (٥١)، وأن الاتفاق سيستكمل بينهما بشكل أشمل في مصر . وقد دعا هذا الأمر الشريف إلى إبعاد " عزيز" إلى مصر حتى لا يفشي هذه المسائلة دعا هذا الأمر الشريف إلى إبعاد " عزيز" إلى مصر حتى لا يفشي هذه المسائلة دعا هذا الأمر الشريف إلى إبعاد " عزيز" إلى مصر حتى لا يفشي هذه المسائلة

(٧٠)، كما دعته إلى مزيد من الاستفسارات عن كافة ما تناولته المباحثات في هذا الشأن بين إنجلترا وفرنسا مما أدى إلى وصول سيسايكس إلى جدة للاجتماع بالشريف وإبلاغه له بالجانب الخاص بإنشاء دولة عربية مستقلة كمسا تناولت الاتفاقية (٨٠)، ثم عودة سايكس وبيكو في زيارة للحجاز في مايو سنة ١٣٣٥هـ ٧١٩١م، للاجتماع بالشريف مما أدى إلى ارتياح الشريف في النهاية وإعرابه عن رضاه عما اتفقت عليه إنجلترا وفرنسا وأنه ممتن لفرنسا،كما هو الحال بالنسبة لإنجلترا، لموقفهما تجاه العرب (٩٥).

على أن مباحثات جدة بين كل من الشريف حسين و سايكس وبيكو ــ كمــا رأى البعض ــ قد تتاولت جاتبا كبيرا من الاتفاقية كمطالب فرنسا فـــى سـورية والوضع حول فلسطين وغيرها، كما حرصت فرنسا من جاتب آخر علــى إطــلاع الشريف على تفاصيل تتعلق بهذه المطالب من خلال إرســالها لبعثـة حــج مـن الجزائريين "المتفرنسين" في سنة ١٣٣٥هـ مايو ١٩١٧م، والإشارة إليها بإبلاغ الشريف بجواتب المعاهدة وبخاصة فيما يتعلق بالمطالب الفرنسية (١٠٠).

ولهذا فإن قيام البلاشفة بكشف النقاب عن بنود الاتفاقية في أعقاب ثورتهم في روسيا سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٧م، وكذلك قيام "جمال باشا "بإبلاغ " فيصل بين الحسين " في منة ١٣٣٥هـ نوفمبر ١٩١٧م، بجوانب الاتفاقية وطلبه التفاهم بينهما لعقد صلح يقضى بمنح الولايات العربية استقلالا ذاتيا، لم يكن كل هذا بجديد سوى على بعض الأوساط العربية السياسية والشسعبية لا على الشسريف، وأن الشريف لم يكن في وضع يسمح له بإعادة النظر في الموقف بعد علمه بكل جوانب الاتفاقية وبخاصة ما يتعارض مع مطالبه، وكان مضطرا أن يساير ركب الحلفاء الذي اختاره وأدرك أن عليه بذل المزيد من الجهد للحصول على أكبر قدر مسن المكاسب السياسية من خلالهم، وكان يخشى من تألب الرأى العام على الأوضاع كلية .

وبمعنى آخر فإن ارتباط الشريف وبعض أبنائه بالجمعيات التى كاتت تعمل تحت شعارات قومية قد دعاه ربما مضطرا لتغليب الإطار القومى على حساب الإطار الإسلامى أملا في أن يجد من خلاله ما يمكنه من تحقيق الآمال السياسية، كما أن الدور اليهودى الذى يعد المحرك الحقيقى لأحداث وأبعاد هذه الاتفاقية لمن ينل أى قدر من العناية سواء من قبل المؤرخين الأوروبيين أو العرب المسلمين على حد سواء .

## إتفاقية سيكس بيكو ١٦ أيار - مايو ١٩١٦

نقسلا عن جـورج أنطونيـــوس : يقظـــة العــرب، ترجمـة الدكتــور ناصــر الديـن الأســـد) والدكتـور إحسان عباس، دار العلم للملايين، بيروت، ص٥٧٩ ـ ٥٨٢) .

### نـص الوثيقــــة

المادة الأولى: ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدنان أن تعرفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين (أ) (داخلية سورية) و (ب) (داخلية العراق) المبينتين فى الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرنسا فى منطقة (أ) ولانجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا فى منطقة (أ) وإنجلترا فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية .

المادة الثانية : يباح نفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شاقة سورية الساحلية) ولإنجلترا فى المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) (٢١) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية .

المادة الثالثة : تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة .

المادة الرابعة : تنال انجلترا ما يأتى :

- (١) ميناء حيفا وعكا .
- (٢) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسوية مقدما .

المادة الخاصسة : تكون الإسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية، ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى

المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منهما . ولا تنشأ معاملات مختلفة (مباشرة أو غير مباشرة) على أى سكة من سكك الحديد أو في أى ميناء من موانىء المناطق المتكورة تمس البضائع والبولخر البريطانية .

وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبسلاد الواقعة تحست حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفسض إعطاء تسسهيلات للملاحسة والبضائع الفرنسوية ويكون نقل البضائع الفزنسوية حرا بطريق حيفا وعلى سسكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء، سواء كاتت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة إليها ولا يجرى أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البضائع أو البواخر الفرنسوية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من المواتىء في المناطق المذكورة .

المادة السادسة : لا تمد سكة حديد بغداد فى المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالا إلى أن يتم إنشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارا بوادى الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين .

المادة السابعة: يحق لبريطانيا العظمى أن تنشىء وتدير وتكون المائكة الوحيدة لخط حديدى يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حسق دائسم بنقسل الجنود فى أى وقت كان على طول هذا الخسط ويجب ان يكون معلوما لدى الحكومتين، إن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد، وإنه إذا حسالت دون إنشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسوية تكون مستعدة أن تسمح بمروره فسى طريق بربورة سام قيس سملقى سابدار سفسطا سمغاير (٢٢)، قبل أن يصل السي المنطقة (ب).

المادة الشامنة: تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ) و (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين فى الرسوم بقاعدة أخذ العين الا أن يكون اتفاق بين الحكومتين .

ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعسلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.

المادة المتاسعة : من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسوية لا تجرى مفاوضة في أى وقت كان التنازل عن حقوقها، ولا تعطى ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذليك سلفا حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية بمثل هذا في ما يتطيق بالمنطقة الحمراء .

المادة المعاشرة : تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسوية بصفتهما حاميتين الدول العربية على أن لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارا في شبه جزيرة العرب، أو تنشىء قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيسض الشرقي (٦٣) . على أن هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن قد يصبح ضروريسا بسسبب عداء الترك الأخير .

المادة الحادية عشر: تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية.

المادة الثانية عشر: من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية .

### وعـد بلفــور سنة ١٣٣٥هـ ١٩١٧م :

كان صدور هذا الوعد نتيجة طبيعية للتحالف بين اليهود بمؤسساتهم العلنيسة التى تمثلها الحركة الصهيونية ومؤسساتهم السرية المتمثلة في الحركة الماسونية وبين الاستعمار الغربي سواء بوجهه السياسي المستغل أم بوجهه الصليبي المعدى للشرق الإسلامي (٦٤).

فقد سبقت الإشارة إلى دور اليهود فى إضعاف دولة الخلافة العثمانية وإسقاط " السلطان عبد الحميد " بعد رفضه لمساعيهم الخاصة بالاستيطان فى فلسطين، وبدا كيف كان التوافق بين مساعيهم وبين المخطط الاستعمارى الرامى إلى إضعاف قبضة هذه الدولة على ولاياتها تمهيدا للسيطرة عليها .

وسعى اليهود منذ ظهور الحركة الصهيونية في النصف الناتي من القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادي إلى استغلال نفوذهم لدى كل الدول الاستعمارية لمساعدتهم في إقامة الدولة اليهودية بدءا بروسيا، لكن أوضاع اليهود فيها للله في روسيا للمقاومة بعد أن تكشف للروس دورهم اليهود فيها القيصر إسكندر الثاني سنة ١٩٩٨هم ١٨٨١م، إلى جانب دورهم في اغتيال القيصر إسكندر الثاني سنة ١٩٨١هم الأمر الذي أدى إلى حدور الاقتصادي في روسيا الذي أصاب الطبقات الكادحة الأمر الذي أدى إلى صدور قواتين سنة ١٩٨١هم الى ألماتيا إلا أنهم ظلوا يثيرون الفتن في روسيا ضد الحكومة تد نقلوا نشاطهم إلى ألماتيا إلا أنهم ظلوا يثيرون الفتن في روسيا ضد الحكومة القيصرية ويحاربون التجارة الخارجية الروسية، ولعبوا بهذا دورا بارزا في إلحاق الهزيمة بالجيش الروسي في حربه مع دولة صغيرة بالنسبة لروسيا وهي اليابان، كما ظلت عناصرهم تثير الفتن في الداخل حتى قامت الثورة الشيوعية التي ضمت عناصر بارزة من المنظمات المنضمة إلى تنظيماتهم السرية من أهمها الينيان.

وعلى الرغم من أن اقتراح الزعيم اليهودى " وايزمان " وبعض العناصر اليهودية بنقل نشاطهم خارج ألماتيا لم يلق قبولا فى بداية الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٣٣٢هـ ديسمبر ١٩١٤م إلا أن تطور النشاط الصهيوني الماسوني في إنجئترا لصالح الأطماع اليهودية قد دعاهم لنقل نشاطهم الأساسى إليها وبخاصة بعد إعلان بريطانيا عن تخليها عن سياسة المحافظة على الأراضى العثمانية وعزمها على تمزيقها (٢٧).

ولقد كان لليهود قبل ذلك دور واضح في التأثير على الرأى العام في بريطانيا من خلال امتلاكهم لأبرز الصحف اليومية فيها مثل صحيفة "الديلي تلجراف "التي أنشأها اليهوديان "موريس ليفي "و" ليفي لوسن "سنة ٢٧١هـ ١٨٥٥م، كما تمكن اليهودي "الفيكونت نورثكليف "والسير" جون ألرمان وارنهولز" والسير يومري نيرتون "من شراء جريدة "التايمز" سنة ١٣٢٥هـ ١٩٠٨م، إلى جانب العيد من الصحف والمجلات التي استطاع اليهود امتلاكها ثم توجيهها (١٨).

وقد أثمرت المخططات اليهودية عن وجود العديد من السوزراء البريطانيين اثناء الحرب من الذين يؤيدون الأطماع اليهودية فلل فلسطين مثل " هربسرت صمويل " وزير الداخلية، " ولويد جورج " (١٩)، إلى جانب " اللورد كتشنر" الذي أصبح وزيرا للحربية وغيرهم (٧٠).

وعلى الرغم من ذلك فإن مجريات الحرب قد دعت الحكومة البريطانية إلى عدم الإعلان عن تأييدها العانى \_ وربما إلى تعاطفها \_ مع المطالب اليهودية وبخاصة أنه كان نفرنسا وروسيا تحفظات فى فلسطين، لخدمـة اليهود أيضا، وكذلك سير المباحثات مع " الشريف حسين " التى كانت سنتعثر إلى حد كبير إذا ما لمس أو أدرك التأييد لمثل هذه الأطماع بشكل واسع وصريح سواء هو أو مؤيدوه من القوميين العرب .

واستطاع اليهود من جهة أخرى ممارسة ضغوط واسعة على الألمسان مسن خلال سيطرتهم على كثير من المؤسسات الاقتصادية وهو أمسر دعا الألمسان للمطالبة لدى الأتراك بأن يلقى اليهود معاملة حسنة فى فلسطين، وسعى اليسهود لاستصدار تصريح من الألمان بتأييد أهدافهم فى فلسطين ولكن الحكومة الألمانية رأت إرجاء ذلك إلى ما بعد انتهاء الحرب (٧١). وشهدت سنة ١٣٣٥هـ أكتوبر ١٩١٧م، قيام الثورة الروسية وخروج روسيا من الحرب، حيث أصبح موقف الحلفاء بعد هذا الحادث محرجا، وأصبح سعيهم ينصب على ضرورة بذل المساعى للمن خلال اليهود للدفول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانبهم.

وكانت العناصر اليهودية قد نجحت فى التسأثير القسوى علسى الكثسير مسن المؤسسات الاقتصادية ووسائل الإعلام فى الولايات المتحدة الأمريكية منسذ فسترة مبكرة حيث تملك اليهود شركة للتوزيع والنشر. كما أسس " جسسوزيف وليتزر" (Joseph Pulitzer) الذى ينحدر من أصل يهودى مجرى صحيفة ساتت لويسس بوسست ديباتش سنة ١٢٩٤هـ ٨٧٨م، ثم اشسسترى صحيسفة "نيويسورك

وورك " (The New York World) وهي من أشهر الصحف الأمريكيــة سنة ١٣٠٠ هـ ١٣٠١م، ونشر منها طبعتين صباحية ومسائية، وبلغ توزيعـها سنة ١٣١٤هـ ١٨٩٧م مليون نسخة يوميا (٧٧) . وكذلك استطاع اليهودي " أدولف أوسن هنري " شراء صحيفة " نيويورك تايمز " سنة ١٣١٣هـ ١٨٩٦م، وهــي من أشهر الصحف الأمريكية اليومية، إلى جانب التأثير اليهودي على عدد كبير من الصحف والمجلات السياسية والفنية وغير ذلك .

كما استطاعوا \_ أي اليهود رغم قلة عددهم \_ أن يرتكزوا في المدن الكبرى المليئة بالسكان مما كان له أثر فعال في مسيرة الانتخابات الأمريكية ومن خلل تملكهم لوسائل التأثير الإعلامي والكثير من المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب جمعياتهم السرية الماسونية وفروعها . لذلك لم تستطع الولايات المتحدة أن تظل بمعزل عن القضية الفلسطينية منذ البداية على الرغم من التزامها بسياسة العزلة وعدم التدخل في قضايا الشرق الأوسط وغيرها (٧٣) .

وقد بلغ تأثير اليهود على طرفى الحرب إلى درجة أدرك معها الطرفان ضرورة السعى للتقرب منهم أو تجنب معاداتهم كما أقر المؤرخ الإنجليزى توينبى، فحين أدركت اللجنة الوزارية لشئون الحرب فى بريطاتيا مساعى اليهود لدى الماتيا لاستصدار تصريح يؤيد أهدافهم فى فلسطين تعجلت وزارة الخارجية البريطانية للسبق فى إصدار هذا التصريح حتى يكسبوا اليهود قبل الألمان. بل أن تركيا نفسها قد سعت للتقارب مع اليهود فالتقى " جمال باشا " مع زعماء الحركة الصهيونية فى ألمانيا سنة ١٣٥٥هـ ١٩١٧م، ووعدهم بمعاملة طيبة فى فلسطين، وأن الحكومة التركية حريصة فى الوقت الراهن على عدم إغضاب العرب وهو أمر لا يجعلها قادرة على السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين (١٤٤).

وبعد أن عقدت لقاءات سرية بين عناصر صهيونية وبعض وزراء فى الحكومة البريطانية من أبرزها اجتماع " مارك سايكس" مع " وايزمان" أرسال الأخير رسالة سرية لأحد أصحاب التأثير فى الحكومة الأمريكية معروف بميولا الصهيونية وهو " برانديز " طالبه فيها بتحرك إيجابي لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء . وقبل إصدار التصريح أدركت الحكومة البريطانية أنها لن تلق معارضة من روسيا بعد قيام الثورة فيها وخروجها من الحرب، وفي نفس الوقت حصلت على موافقة مبدئية من الدول الأخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكان ذلك بفعل تأثير اليهود ونفوذهم في هذه الدول في

المقام الأول، كما أن اليهود قد رأوا في هذا التصريح \_ إلى جانب دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانبهم \_ أن قيام الدولة اليهودية في شرقى قناة السويس وسيلة للدفاع عنها وقاعدة جوية تيسر طريق مصالحها إلى الشرق .

لهذا أصدر " بلفور" وزير خارجية بريطانيا تصريحه الشهير" بــان حكومـة جلالة الملك تنظر بعين من العطف إلى تأسيس وطن قومى لليهود فــى فلسطين وستبذل جهدها في سبيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمـل من شأنه أن يجحف بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بـها الطوائـف غـير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى (٧٥).

واستغل اليهود نفوذهم \_ بعد صدور تصريح بلفور \_ فسى إقتاع السدول الأوروبية وبخاصة فرنسا التى كاتت تربطها بإنجلترا معاهدة سايكس بيكو والتسى يصعب افتراض عدم علمها بالتصريح قبل صدوره، ثم إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بأن تخضع فلسطين لبريطانيا بدلا من فكرة التدويل التى أشارت إليسها هذه المعاهدة .

ويبدو جليا أن التصريح أو الوعد الذى كان يسعى له اليهود والذى أصدره بلفور \_ كان سيصدر سواء من بلفور أو من وزير خارجية فرنسا لو آلت فلسطين إليها أو حتى ألمانيا وتركيا، وهو استنتاج طبيعى يتفق وفهم طبيعة تأثير اليهود عالميا وقد أكده المؤرخ البريطانى " توينبي" في ذكره أن الحرب الأولى قد أظهرت تنافس كل القوى المتحاربة على كسب ود اليهوديسة العالمية وتجنب عداوتها (٧٦)، أو ربما الرغبة في التخلص من تأثيرها ووجودها في أوروبا واستخدامها في خدمة أهداف استعمارية.

على أنه من الصعب مجاراة الذين يحاولون القول بعدم مبالاة بعض العناصر العربية على هذا التصريح بشكل مطلق مهما قيل عن ارتباطهم بالحلفاء أو انتمائهم للمحافل الماسونية مثل "الشريف حسين"وأبنانه ومن خلال علمهم باغلب جوانب معاهدة سايكس بيكو، ولعلل الحسرص الذي أبدته وزارة الخارجية البريطانية في برقية لها إلى السير " ونجت " على تعليقات الصحف خشية إثارة غضب المشاعر العربية ممثلة في " الشريف حسين " يؤكد مشاعر عدم الرضا من المسلمين العرب تجاد هذا التصريح (٧٧)، ورجوح كفة ارتباطهم الوطني والإسلامي على غيره.

وبنفس القدر من الصعوبة لم يتم رصد مشاعر الشعوب الإسلامية والعربية تجاه هذا التصريح من المصادر المتاحة في حينها، فالمصادر التي يمكن أن يستقي منها المؤرخ مادته العلمية تنحصر في الوثائق البريطانية ومذكرات الساسة الذيب سمحت ظروف الاحتلال في مصر لهم أن يتصدروا العمل السياسي فكان أغلبهم من أصحاب الفكر الغربي ودعاة القومية الليبرالية، وفي نفس الوقت كانوا من أعضاء المحافل الماسونية مثل "سعد زغلول " ورفاقه الذيب " امتطوا الركب الثوري " إبان أحداث ثورة الشعب المصري سنة ١٣٣٧هــــ ١٩١٩م، كما أن الصحف التي كانت تصدر في مصر في هذه الفترة كانت مملوكة لأعضاء المحافل الماسونية وأغلبهم من اليهود والبعض من المسلمين والنصاري الذيب كانوا ينعمون بحماية سلطات الاحتلال، فضلا عن الرقابة العسكرية الصارمة التي لم تكن ينعمون بحماية سلطات الاحتلال، فضلا عن الرقابة العسكرية الصارمة التي لم تكن يسمح بنشر أي شيء إلا بعد موافقة الحاكم العسكري البريطاني، ولهذا حجبت برقيات الاحتجاج أو رصد مشاعر الرفض عن النشر أو الوصول إلى الخارجية البريطانية في لندن (٧٨)، ولا شك أن ذلك مع غيره من أحداث ــ كان وراء أحداث سنة ١٣٣٧هـ ١٩٩١م.

وشغلت بقية القوى والكيانات العربية بقضاياها الداخلية، فسورية كانت مسرحا للعمليات الحربية حتى انتهاء الحرب، وكذلك العراق، وبدت بوادر الصراع بين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود و الشريف حسين في الحجاز (٧٩).

ومع ذلك فقد دارت العديد من المباحثات بين المبعوثين البريطانيين والشريف حسين كى يقف على حقيقة الدور اليهودى فى فلسطين بعد صدور التصريح، ولم يكن الشريف يستطيع تحديد موقفه إلا بقدر ما أتاحته الظروف والتطورات العاممة بالنسبة لمسيرة الحرب والتطورات الداخلية، وتقديره لأبعاد دوره وقوته، ومع ذلك فقد أبلغ ما أى الشريف ما البريطانيين بأنه لا يقبل قيام دولة يهودية فى فلسطين وإن لم يبد اعتراضا على إقامة اليهود داخلها وبالقدر الذى كسانوا عليه وقت المباحثات (٨٠).

وعندما حاول الأتراك استمالة جيش فيصل بن الحسين والصلح معه بإنسارة تصريح بلفور أرسل فيصل إلى أبيه بذلك فأبلغه أبوه بألا يميل إلى محاولة السترك وأن عليه المواصلة مؤكدا له أن الحلفاء لسن يخلو بوعودهم التسى اتفقوا عليها (٨١).

وبقدر ما يوحى ذلك بارتباط الشريف بالحلفاء وهو أمر كسان مسن الصعب تغييره إلا أنه يلقى الضوء على عدم تقبل الشسريف أو تصوره لإقامسة الدولسة اليهودية وهو ما دأبت الحكومة البريطانية على مواصلة تأكيده للشريف (٨٢).

على أن مجرد السماح ـ رغم خروجه عن الإرادة ـ من الشريف بإقامة اليهود في قلسطين وهجرتهم إليها يشير في رأي البعض إلى قدر \_ ولو ضئيل \_ من القبول من الشريف لوعد بلغور، ويذكر الدكتور " أحمد شلبى " أنه في يناير سنة ١٣٣٧ هـ ١٩١٩م، حصل وايزمان على اتفاق مع " فيصل بن الحسين " يعترف فيه الأخير بوعد بلغور، ووعد فيصل في هذا الاتفاق بكيان بين الدول العربية التي ستنشأ في الشرق الأوسط وبين فلسطين، وورد ذكر هذا الاتفاق عند " جورج أنطونيوس" (٣٨)، وعلى الرغم من أن ذلك قد تطابق مسع نشاة إمارة شرق الأردن إلا أنه لا ينبغي أن يدعوا الباحثين بقبول هذا السرأى بشكل مطلق .

#### الهسوامسش

- (١) د . عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية جــ٧، ص١٠١٥ .
- (۲) يرى البعض أن الشريف " عون الرفيق " قدم رشوة للباشا " أحمد راتب " الذي جاء للتحقيق فأدان الوالى، وأن الشريف " عون " هو الذي كان سيء السمعة ويستشهد المؤلف على ذلك بمقابلة شخصية مع أحد علماء جدة وهو الشيخ " محمد نصيف "، أنظر : مليمان مومى : الحركة العربية \_ بيروت \_ سنة ١٣٩٧هـ ١٣٩٧م، ص٥٥، وفي رأينا أن المؤلف ضد " الشريف عون "؛ وأنظر :
- Saleh Mohammad AL Amr: The Hejaz Under Ottoman Rule 1869 1914. D.. Of Philosophy at the University Of Leads 1974.
- (٣) د. الشناوى : المرجع السابق، ص١٠١٤، وكان الشريف على والد الشريف حسين يعمل مع السلطان عبد الحميد ومؤيدا لفكرته في عودة الطابع الإسلامي للدولة العثمانية، وحصل على درجة الباشوية ورتبة الوزارة؛ دحسين مؤنس، تاريخ قريش ص ٢٧١.
- (٤) د. الشناوى : المرجع السابق ص١٠١٦، ويرى سليمان موسى : أن " الشريف حسين " قد تقدم بطلب للسلطان مباشرة فعينه السلطان . المرجع السابق، ص٤٧ ويذكر أن . الاتحاديين قد غضبوا لذلك، واستند إلى مذكرات الملك " عبد الله "، ولكن الكثير من المؤرخين ساروا خلف جورج أنطونيوس فيما ذكره من أن الاتحاديين هم الذين
- عينوا " الشريف حسين " وليس السلطان " عبد الحميد " .
  (٥) د. محمد عبد الرحمن برج : دراسات في تاريخ العرب الحديث، ص١٦٨، وتشير الوثائق البريطانية إلى خشية الشريف من أن يقوم الاتحاديون بعزله وطلب مساندة بريطانيا له في هذه الحالة، ووعدت بريطانيا بأنها ستمنع مرور أي تعزيزات تركية إلى الحجاز .
- سليمان موسى : الحركة العربية ــ ط٢ دار النهار ــ بيروت ســنة ١٩٧٧م، ص ٦٨،
- (٦) سليمان موسى : المرجع السابق، ص ١١٤ . وهنا تكون فكرة الثورة بوعد قيادة وليسس بإرادة شعبية .
- (٧) د . الشناوى : المرجع السابق، ص١٠١٧ د . عمر عبد العزيدز : تدريخ المشرق العربي. الإسكندرية، ١٩٨٤م، ص٢٥٠ .

- (٨) د . محمد برج : المرجع السابق، ص١٧٣؛ سليمان موسى : المرجع السابق ص١٥١ . وقد أعلنت بريطانيا احترامها لمشاعر المسلمين الدينية وعدم التعرض لأماكنهم المقدسة .
- (٩) زهدى الفاتح: لورنس العرب على خطى هرتزل، ص ٦٩، ٧٧؛ وذكر المستر كلابتون أن الكسب الرئيسى الذى تطمح بريطانيا فى الحصول عليه هو كسب دفاعى بدلا من نجاح الأثراك فى حشد طاقات العرب والمسلمين ضدهم أنظر . ٢ / 882 / 2 كالمسلمين ضدهم
- F.O.371\6237, PP.33-34. (1.)
- (١١) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ط ٧ ص ٧٤٠؛ وحول اشتراك النصارى واليهود في حزب اللامركزية أنظر: سليمان موسى:المرجع السابق ص٦٣٠.
- (۱۲) اجتمع "الشريف حسين "بكل من "سايكس وبيكو" في جدة في ۱۳۳۵هـــ/ ۱۰،۱۹ مايو سنة ۱۹۱۷م. ولكن هذا ليس دليلا على علمه بكل مخططات إتجلترا وفرنسا ولكن إدراكا منه لطبيعة تحول الأتراك في ظل الاتحاديين وهيمنة اتجلترا وفرنسا على قدر كبير من النفوذ في المنطقة العربية، وتمشيا مع المبدأ القائل ليس في الإمكان أبدع مما كــان وهو يشير إلى قدر من مشاعر حب الوطن إلى جانب المصالح الذاتية.
- (۱۳) هو أحمد جمال باشا الذى شغل منصب وزير الحربية فى الوزارة العثمانية، وكان أكستر ميلا إلى فكرة التضامن الإسلامى منه إلى الطورانية، وهو غير محمد جمال باشسا قساند الجيش الثامن فى معان. د.عبد العزيز الشناوى: المرجع السابق ن ص٧٧ هامش (١).
- (١٤) تشير بعض المراجع إلى صلة الشريف وأولاده وبخاصة عبد الله وفيصل كانوا أعضاء في جمعية العربية الفتاة السرية الماسونية. جسورج أنطونيوس : المرجع المسابق، ص٣٣٤، ولا ينبغي أن نعول على جورج أنطونيوس كثيرا؛ وأنظر أيضا : صالح العبود : فكرة القومية العربية، ص٢٠٥ ـ ٢٠٧ .
  - (١٥) د . محمد برج : المرجع السابق، ص١٨٦ .
- (١٦) كان الأثراك يدركون هذه الحقيقة ولهذا توالت مساعيهم لمطالبة الشريف بإعلان الجهاد ضد الإنجليز، وشاركهم الألمان في ذلك فطبعوا منشورات تحث المسلمين على الجهاد ضد الإنجليز الذين صوروهم بأنهم أعداء الإسلام، د. الشناوى : المرجع السابق، ص
- (۱۷) كان المستر كلايتون يرى أن إعلان الشريف للثورة جهارا سيكون ضربة خطيرة الهيبـــة الترك بين كافة المسلمين . . F. O . 882119

- (١٨) د . محمد برج : المرجع السابق، ص١٩٠ . وكان جمال باشا قد أرسل خمسة آلاف ليرة تركية للشريف لإعداد هذه القوات للسفر إلى الشام؛ وأنظر أيضا : مسليمان مومسى : الحركة العربية، ص٢٦٦ .
- (١٩) كان إعلان حركة أو ثورة الشريف في الصيف، وكان جزء كبير من القوات التركية فـــى الطائف لجوها اللطيف، وانتهزت قوات الشريف الفرصة وقطعت الطرق بين هذه القوات وبين بقيتها في المدينة ومكة . سليمان موسى : المرجع السابق، ص٢٦٩ .
  - (٢٠) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : تاريخ العرب الحديث، ص٢٦٩ .
- (۲۱) عندما استعد الأتراك للهجوم ودخول مكة طلب الشريف فتح جبهة ضدهم في سورية، بل وطلب قوة بريطاتية من المسلمين لنزول رابغ لمواجهة النرك . بل أنه وافق على بقاء قوة مسيحية قريبة منه لنجدته وقت تعرضه للهجوم وأرسلت بريطانيا (٦) طائرات في رابسغ ثم أرادت سحبها فذعر الشريف وأبلغهم بوضع حياة أبنائه ضمانا لسلامة الطائرات : . 6. 141/462.
  - (۲۲) د . محمد برج : المرجع السابق، ص١٩٢ .
- (٢٣) نصحت بريطانيا الشريف بمطالبة الفرنسيين بإرسال بطاريات مدفعية دون رجال، وعليه في حالة رفضها أن يطلب البطاريات بعدد قليل من الرجال .
- (۲٤) يراعى أن الإنجليز قد أرسلوا قوات عسكرية من قواتهم في مصر وفي الهند وكانت هذه القوات هي نواة الجيش العربي النظامي، سليمان موسى: المرجع السابق، ص ٢٩١. كما أن قوات البدو والتي أغراها الشريف بالمال لم تبد ولاء له في البداية ولا للإنجليز بن بل وضعوا العديد من العقبات في وجه القوات الإنجليزية، فقد ذكر الكولونيل نيو كمسب في أحد تقاريره أن البدو عاجزين عن القيام بعمل ضد خط سكة حديد الحجاز أنهم في أحد تقاريره أن البدو عاجزين عن القيام بعمل ضد خط سكة حديد الحجاز أنهم يضعون العراقيل في وجه قواتنا أكثر مما يقعله الأثراك تجاهنا، وأنهم ساى البدو ساب التجهوا الإرهاق الترك كما أرهقونا نما بقي تركي ولحد بين المدينة ومعان . . 68016 Part 2 .
  - (٢٥) يلاحظ أن المناسبة دينية .
- (٢٦) أثارت هذه المسألة قلقا لدى بعض الحكام والأمراء العرب. سليمان موسى : المرجع السابق ص٢٩٢ .
  - (۲۷) د . محمد برج : المرجع السابق، ص٥٩٥ .
- (۲۸) د . رافت الشيخ : تاريخ العرب الحديث، ص٢٩٩ . وكان الدور الذي لعبته قوات أبناء الشريف محدودا حيث منعت اتجلترا إمداد هذه القوات بالسلاح الفعال، ويرجع السبب في الموقف البريطاني هذا إلى خشيتها من تحول هذا الجيش لمحاربة ابن سعود حسبما

ذكر: سليمان موسى: المرجع المابق، ص٣٦١. ولكن السبب الرئيسى فى رأينا هـو خشية بريطانيا من اشتداد عود هذه القوات بعد انضمام بعض القوى العربية من الشـام وفلسطين إليها.

- (٢٩) د . محمد برج : المرجع السابق، ص١٩٩٠.
- . F. O . 882/25 عرج انطونيوس : يقظة العرب، ص ٣٣٥ : 882/25 (٣٠)
- (٣١) كان مجموع ما أتفقته بريطانيا من أموال على ثورة الشريف مسا بيسن عسامى ١٩١٦، ١٩١٩ م أحد عشر مليون جنيه، الليرات الذهبية منها أقل من ١٠ %، بينما يمثل الباقى ثمن ما قدمته بريطانيا من مؤن وأسلحة وعتاد ونفقات أخرى، وقد عبر "ستورز" عسن هذه الأموال بقوله: " أن الشريف فتح فاه والحكومة البريطانية فتحست كيسس نقودها أوسع بكثير مما يجب ". سليمان موسى: المرجع السابق، ص٣٣٢.
- (٣٣) تذكر المراجع دور أحد مشايخ القبائل من الفرسان وهو الشيخ " عودة أبو تايه " زعيه حويطات التوايهة الذين يقيمون في الغلب حول معان، فقد لعب دورا بارزا في الاستيلاء على العقبة الأمر الذي جعل الأتراك يتصلون به في واحدة من مساعيهم الاستعادة العقبة لكنه رفض ذلك . الوثائق البريطانية F. O. 882/7. P. R. O ؛ وأنظر أيضا : جورج أنطونيوس : بقظة العرب، ص ٣١٥.
  - (٣٣) سليمان موسى : المرجع السابق، ص٢٦٢ .
  - F. O. 882/19. الوثائق البريطانية، نقلا عن سليمان موسى: المرجع السابق 371/6237
    - (۳۵) سليمان موسى : ص ۳۱۹، ۳۲۰ .
- (٣٦) وقع كل من مفتى سورية وحلب وبيروت وسنجق القدس وهم: محمد أبو الخير عابدين، ومحمد العبيسى، ومصطفى نجا، وكامل الحسينى على فتوى بتكفسير الشريف حسين وبدائة الثورة العربية المعلنة منه ويرى البعض أنها كانت بدافع من جمال باشا.
- (٣٧) كان من بين من أعدمهم " جمال باشا " " عبد الكريم الخليل " الذى نادى بمساندة الدولــة العلية وكذلك بعض الشخصيات الهامة مما جعل هذه الأحكام تترك أثرا عميقا فى نفــس أهل الشام ضد الأثراك . ومما يسترعى الانتباه أن " جمال باشا " قد أعدم " نخلة باشــا " المطران وأحد وجهاء بعلبك النصارى بسبب عثوره على طلـــب منــه لــدى السـفارة الفرنسية طلب فيه ضم بعلبك إلى لبنان ليكون تحت الحماية الفرنسية، وكــان " نخلــة باشا " قد آوى فى بيته فى استانبول " جمال باشا " و" أنور وطلعــت وجـاويد " حيــن تعرض الاتحاديون لثورة إسلامية مضادة سنة ١٣٢٦هــ ١٩٠٩م، ولعل فى هذا إشــارة

- إلى موقف بعض العناصر النصرانية من الاتجاه الإسلامي، أنظر: سليمان موسى: المرجع السابق، ص١١٣.
- (٣٨) اتجه كثير من دعاة القومية من العرب إلى الدعوة لمساندة الدولة العثمانية ضد الحلفاء الغربيين مثل " عبد الكريم الخليل " رئيس المنتدى الأدبى في استانبول و" لحمد مختسار بيهم " لحد زعماء بيروت الإصلاحيين وعضو مؤتمر باريس العربى، والأمسير " سسعيد الجزائري " لحد زعماء سورية الذي دعا الشريف حسين إلى تأييد الدولة العلية لدرجسة اضطرت الشريف لأن بطلب منه تحسين علاقته " بجمال باشا " رغسم مؤامسرة الوالسي التركى في الحجاز " وهيب باشا " لقتل الشريف . أنظر : سسليمان موسسى : المرجسع السابق، ص٧٧ سـ ٩٩ .
- (٣٩) تشير المراسلات التى دارت بين " اللنبى" والسير " ونجت " إلى أن حجم القوات العربيسة فى كل المواقع قد يصل إلى عشرة آلاف، وكان هذا بعد دخول العقبة وتحقيق العديد مسن الانتصارات التى أغرت بعض المتطوعين من عرب فلسطين والشام . سليمان موسسى : المرجع السابق، ص٣١٣ .
  - (٤٠) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق، ص ٢٧١ .
- (١٤) كارل بروكلمان: تــاريخ الشـعوب الإسـلامية ـ ط٨ ـ سنة ١٩٧٩م، ص١٤٧٠ ونعارض ما ذكره الدكتور عبد الرحيم عن تحالف ابن سعود مع الحلقاء والذي استند فيه اللي خطبة حث فيها على ذلك حيث أنه لم يشارك في أي عملية حربية معهم ـ المرجع السابق، ص ٢٧٠ . بل أن الإنجليز كاتوا يخشون تحوله ضدهم لصالح الأتراك وهو ما دعاهم لاعتقال محب الدين الخطيب الذي كان موقدا من قبل حزب اللامركزية إلى نجــد والعراق قبل أن يلتقى بأمير نجد وأثناء مروره بالكويت، كما أن الإنجليز قد سعوا السي حياده الذي وجدوا فيه سبيلا لعلم تلاقى القوى العربية أو توحدها حيث كان فـــى ذلــك ارباك لخططهم، أنظر: سليمان موسى: المرجع السابق، ص١٥٥، ١٦٤١. كما يراعى أن خطبة أمير نجد كانت من قبيل المناورة السياسية مع الإنجليز حيث كانت في أعقلب اعلان الشريف حسين نفسه ملكا على العرب وهو أمر أثار الكثير من الأمراء العـرب ومن بينهم " ابن سعود " ولكن المستر كوكس كتب لابن سعود يطمئنه باعتراف الشريف باتفاقهم معه . وأنظر أيضا : د . فتوح الخترش : الحـرب الحجازيـة النجديـة سـنة باتفاقهم معه . وأنظر أيضا : د . فتوح الخترش : الحـرب الحجازيـة النجديـة سـنة المفاوضات الذي أدت إلى عقد معاهدة سنة ١٩١٥م، مجلة الدارة، ص ١٩٠٠ .
  - (٤٢) د . عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق، ص ٢٧١ .

- (۴۳) د. فهمى سعد :حركة عبد الحميد بن باديس ودورها فى يقظة الجزائر دار الرحاب بيروت، سنة ١٩٨٣م، ص٤٢ .
  - . F.O. 882/19 (11)
- (٤٥) د. طالب محمد وهيم : جريدة القبلة الحجازية والقضية العربية ـ مجلة الخليج العربى ــ العدلق ـ العدد (١) سنة ١٩٨٩م، ص ٢١ .
- (٤٦) د . عبد العزيز الشناوى: المرجع السابق، جــ١، ص٧٧، حيث يذكر ابتعاد الاتحــاديين عن الإسلام، واضطرارهم لاستخدامه وقت الأزمات الحربية كالحرب الطرابلسية والحرب العالمية الأولى .
- (٤٧) زهدى الفاتح : لورانس العرب على خطى هرتزل ــ تقارير لورانس السرية دار النقائس ــ بيروت ــ ط٤، سنة ١٩٩١م ، ص٦٤ .
- (٤٨) المرجع السابق، ص ٧٥،٧٤. ولعل لورانس بهذا لا يستحق الثناء من بعسض الكتساب العرب، وبدا مدحه واضحا عند جورج أنطونيوس ( يقظة العرب ص ٣١٦، كمسا أثنى عليه وايزمان في مذكراته لما قدمه للقضية اليهودية، ويذكر لورانس نفسه أنه قد نجع في إخفاء حقيقة شخصيته عن العرب. أنظر: صالح العبود: فكرة القوميسة العربيسة على ضوء الإسلام، ص ١٣٣٠. ويراعي أن القوى الاستعمارية والمنظمسات والجمعيسات اليهودية إلى جاتب الشريف حسين هم الذين أطلقوا مصطلح الثورة دون بقيسة القسوى الشعبية في المشرق العربي وكذلك أغلب المفكرين.
  - (٤٩) سليمان موسى: الحركة العربية، ص٣٣٩.
  - (٥٠) د . محمد عبد الرحمن برج : دراسات في تاريخ العرب الحديث، ص٢٠٧ .
- (١٥) يراعى أن فرنسا قد حصلت من قبل ذلك في مؤتمر برلين سنة ١٩٥هـ ١٩٩٨م، على اعتراف الدول الأوربية المجتمعة بالاحتفاظ بالحقوق التي تمتلكها في حمايـــة الأمــاكن المقدسة في فلسطين . د . محمد مصطفى صفوت : مؤتمر برايــن سـنة ١٩٥٥هـ/ ١٨٧٨م وأثره على البلاد العربية ــ القاهرة سنة ١٩٥٧م، ص٤٨، كما أن روسيا قــد طالبت بفلسطين أثناء المباحثات السابقة للمعاهدة ولكنها أفهمت أنها ستدول وهو نظــام يسمح لكل دول الحلفاء بالاشتراك في إدارة شلونها. د. محمد برج : المرجع الســابق، ص١٢٥ . ولعل فكرة التدويل هذه كانت تخفى وراءها الدور الصهيوني وتـــأثيره علــي الدول الاستعمارية وبخاصة انجلترا وفرنسا، ولا شك أن هذه الفكرة، أو الاتفاقية بشـكل عام كانت مقدمة لوعد بلفور .
  - (٥٢) د . محمد برج : المرجع السابق، ص٢١٣ .

- (۵۳) د . محمد برج : المرجع السابق، ص٢١٦.
- Report Of Committee Set Up to Consider Certain Correspondence (0 %) between Sir It. Mcmahon and The Sherif of Mecca in 1915, 1916. Cnd 5974 (1938), P. 51.
- نقلا عن سليمان موسى : الحركة العربية، ص٣٤٠ د . عمر عبد العزيـــز : المرجــع السابق، ص٢٦٤.
- (٥٥) يؤيد جورج أنطونيوس هذا الاتجاه ويستبع معرفة الشريف بالمعاهدة : يقظة العرب ـ ٢٥٣ ـ ٣٥٧ . وإن كان أنطونيوس لا يوحى بالثقة في كثير من الجواتب .
  - F. O. 882 / 16. (07)
- (٥٧) تشير الوثائق البريطانية إلى سبب آخر عن إبعاد الشريف لعزيز المصرى مسن الحجاز وهو خشيته منه بعد أن أشار عليه الكولونيل ولسن بمنح عزيز المصسرى صلاحيات لإنشاء قوة جيش نظامى حيث رأى في ذلك ما قد يؤدى إلى ثورة عسكرية ضده كما حدث للسلطان عبد الحميد، وبخاصة أن المسألة لم تقف عند عدم رده على التراح ولسن حيث أن عزيز المصرى قد طلب من الإنجليز مباشرة أن يمنحوه هذه الصلاحية والمسال اللازم لها فازدادت خشية الشريف منه أنظر : .37 / 6, F. O. 882 / 6, F. O. 686 / 33, 34.
- ( ٥٩ ) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والمشرق العربى، ص ٢٩٧، وكان بيكو قد صرح فى القاهرة أمام حشد من السوريين بأن فرنسا ستكون وصية على لبنان .
- (٦٠) د . محمد برج : المرجع السابق، ص ٢٢٠، د . فهمى سعد : حركة عبد الحميد بن باديس ودورها في يقظة الجزائر ن ص ٢٠ .
  - (٦١) أصبح يعرف بالخليج العربى .
- (٦٢) جاءت الأسماء في أنطونيوس على الوجه التالى: بانياس ــ أم قيس ــ صلحد ــ تال ــ عسدا ــ مسمية .
- (٦٣) ورد في أنطونيوس: "أو تنشأ قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل الشسرقي للبحر الأحمر "بدلا من "أن تنشأ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحسر الأبيسض الشرقي".
- (١٤) لا نود الوقوع في خطأ التعميم فالمقصود هنا اليهود الذين ينتمون إلى هذه المؤسسسات فقط .
- (٦٥) د. صابر طعيمة : الماسونية ذلك العالم المجهول ــ دار الجيل ــ ط ٥، ســنة ١٩٨٦م. ص٣٩٩-١٠٤، د . محمد برج : المرجع السابق، ص٢٥٥ .

- (٦٦) اشترك لينين في الحزب الثورى، واسمه الحقيقي فلايميرا وليساتوف، اتتقاما لإعدام شقيقه إسكندر أولياتوف بعد فشل محاولته في اغتيال القيصر اسكندر الثالث، كما ظهر من الزعامات اليهودية في الثورة الشيوعية تروتسكي الذي نادى بالتقيد الحرفي بسآراء وأفكار كارل ماركس. د . صابر طعيمة : المرجع السابق، ص ٢٠٠٠ . ويجدر الإشسارة إلى أن اليهود لم يكونوا يريدون إحداث ثورة وتغيير في روسيا بل انصبست مساعيهم على إحداث مزيد من التصدع في المجتمع الروسي، ولكن قيام الثورة لم يمنعهم مسن السعى لبسط نفوذهم على مقدرات روسيا السياسية .
  - (۱۷) د. محمد برج: المرجع السابق، ص۲۵۱.
- (٦٨) زياد أبو غنيمة : السيطرة الصهيونية على وسائل الإعسلام العالمية ـ دار عمان ـ الأردن، ط٢، سنة ١٩٨٩م، ص٢٥، وما بعدها، وعن سيطرة اليهود على إنجلترا مسن المحافل الماسونية أنظر : د . صابر طعيمة : الماسونية، ص٢٤٠ .
- (٦٩) تولى لويد جورج وزارة الحربية بعد موت كتشنر، ثم هيأت له الصحافة اليهودية الطريق الى رئاسة الوزارة التى صدر فى عهدها تصريح بلفور، ويقال عنه أن التوراة قد صنعته، أنظر: سليمان موسى: المرجع السابق، ص٣٦٦.
- (۷۰) تشير الوثائق البريطانية إلى التقارب الشديد بين اليهود والإنجليز فبذكر وايزمان للرئيس الأمريكي ولسن في لجتماعهما في باريس سنة ١٣٣٧هـ ١٩١٩م، أن الإنجليز أكثر الأمم في العالم بعد اليهود تعلقا بتعاليم التوراة . وكانت علاقة وايزمان مع لويد جورج وبلقور قد تدعمت بسبب اختراع وايزمان لمادة الأسييتون الضرورية في صناعة المتفجرات . د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق، ص٥٠٥ .
  - (٧١) د . محمد برج : المرجع السابق، ص٥٩٠ .
  - (٧٢) زياد أبو غنيمة: المرجع السابق، ص٣٣.
  - (٧٣) د . احمد عبد الرحيم مصطفى : الولايات المتحدة والشرق الأوسط ص ٥٠ .
- (٧٤) د . محمد برج : المرجع السابق، ص ٢٥٤، ٢٦٠، ويراعى أن موقف الاتحاديين مسن اليهود كان موقف غير حازم كموقف السلطان عبد الحميد، وكانوا يفرقون بين اليهود من سكان الدولة العثمانية واليهود الذين يأتون من خارجها بأطماعهم وأهدافهم، فضلا عسن أن مجموعة كبيرة من رجال الاتحاد والترقى كانوا من أصل يهودى . ويرى البعيض أن الاتجاد العام فى الدول الأوربية وغيرها لمساعدة اليهود فى إنشاء وطن قومى لم يكسن تعبيرا عن نجاح اليهود فى التأثير على صناع القرار فى هذه البلدان فقط وانما يرجع كذلك الى انجاد عام يرمى الى التخلص منهم .

- (٧٥) سليمان موسى : الحركة العربية، ص٣٦٨ .
- (٧٦) د . عمر عبد العزيز : المرجع السابق، ص٥٠٥ .
  - F. O. 371 / 3054 (YY)
  - F. O. 371 / 3054 (VA)
- (۷۹) د . خالد حمود السعون : موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى، مجلة السدارة، ص ۳۲ .
  - F. O. 882 7. (A.)
  - F. O. 371 / 3395, 686 / 37, 636 . (A1)
  - F. O. 636 / 37, 371 / 3380, 371 / 75. (AY)

# الضاتمة

#### خساتمة :

لعل من أبرز الحقائق التي تناولها هذا البحث المنظور الخاطىء الذي تنساول به أغلب المؤرخين لدور الدولة العثمانية وإنكار طابعها الإسلامي وجهودها فسى الدفاع عن العالم الإسلامي عبر قرون عدة وتسخيرها لمواردها لخدمة هذا الهدف بشكل دعاها للتقصير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية فسي بدايسة نشسأتها وتطورها على الأقل، وعلى الرغم من الضعف الذي كان قد بدأ يدب في أوصالها منذ أواخر القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميسلادي، ممسا أدى إلسي ظهور بعد الولاة المتمردين والمغامرين خلال القرن الثاني عشر الهجري التسامن عشر الميلادي من أمثال " على بك الكبير"، إلا أن استنادها س أي الدولة العثمانية سالي رصيد واسع بين الشعوب المسلمة قد أسهم، أكثر ممسا أسهمت قواتها العسكرية، في القضاء على هذه الحركات . وبدلاً من أن يسجل المؤرخون هسذه الحقيقة قلبوها باعتبارهم هؤلاء المغامرين أبطالاً قوميين دعماً لمنظورهم القومي الذي كان يغيب عن الشعوب الإسلامية تماماً .

ويعتبر موقف المؤرخين من دور" محمد على قمة التزييف للحقيقة التاريخية منذ سطوه على الولاية في مصر وارتباطه بالحركة الماسونية الوليدة في مصـر مروراً بدوره في تحقيق أهداف الاستعمار الغربي في ضرب التيار الإسلامي فيي مصر والشام والجزيرة العربية والخليج وشنمال إفريقيا، ومساعيه لتمزيق الوحدة التي كانت قائمة بين الشعوب الإسلامية تحت الخلافة العثمانية بدلاً من أن يسعى لتقويتها فهيأ المنطقة للاستعمار العربي حيث ساهم في الوجود البريطاني في الخليج والبحر الأحمر والوجود الفرنسي في الجزائر، واستكمل أبناؤه سياسته حتى خضعت بقية الشعوب الإسكامية العربية للاستعمار الغريب، وحاول المؤرخون القوميون صبغ الحركات الوطنية في الشعوب العربية بالصبغة القومية خلال فترة مقاومة الاستعمار رغم غياب البعد القومي عن جموع الكادحين المجاهدين للاستعمار الذين نظروا إلى الاستعمار من منظور ديني فيه الغالب، واستند هؤلاء المؤرخون في سبيل دعمهم لمنظورهم عليي صحف ومجلات ووثائق خاضعة لعناصر ماسونية تسعى لدعم الفرقة والتمزق من خسلال إثارة النعرات القومية والجنسية متخفية وراء دعاوى مشبوهة وهي مساندة حركات التحرر،ورحب الاستعمار بدورهذه العناصر التي أفرزت عنساصر من أصحساب المصالح لكونها قد يسرت له سبيل التهام هذه الشعوب باسم حماية مصالحها،

فضلاً عن تأثر السياسة الاستعمارية بدور هذه العناصر، فبدا تحالف ماسونى استعمارى ساندته القوى الدينية المعادية للمسلمين، وكذلك أصحاب المصالح الاقتصادية التى تسيدت الساحة السياسية .

ومن خلال هذا المنظور تناول المؤرخون حركة "الشريف حسين "سنة المهردة قومية ضد الخلافة العثمانية على الرغم مسن أن هذه الحركة وإن كان دافعها الأساسي دافع اقتصادي يتمثل في حرصها علسي مكاسبها من وضعها الديني وصنتها بالمؤسسات الاستعمارية إلا أنها قد استغلت العامل الديني في جمع قلة من الأنصار، وجعلت منهم ومن الإعلانات التي كسانت أكبر من حجمها — على الرغم منها منها يسمح بدخول الجيوش الاستعمارية الكافرة لأرض الحجاز الطاهرة لتنفيذ مخططات كسانت في دوافعها مسن قبل الاستعمار ونتائجها بشكل عام معادية لمصالح شعوب المنطقة ومستقبلها وهسو أمر لم يكن في مجمله يتفق ورغبة هذه الزعامات أو حتى مصالحها وطموحاتها الاقليمية .

ثم كاتت إتفاقية "سايكس بيكو" سنة ١٣٣٤ هـ ١٩١٦م، والتي مازال البعض يعتبرها خديعة استعمارية في حين كان بعض الحكام في المنطقة العربية على علم ببعض أبعادها، وأن الكثير من جلساتها قد عقدت في ميناء جدة الإسلامي على مرأى ومسمع ممن خدعتهم صداقة الذئاب، وتحملت النتيجة شعوب المنطقة بأسرها دون إدراك طبيعة الخداع عند دول الاستعمار الغربي .

وحتى وعد بلفور فما زال المعروف عنه أنه كان نتيجة مرور بريطانيا بأزمة مالية أسهم اليهود في حلها، ولكنه في الحقيقة كان تعبيراً عـن التحالف بيـن الحركة الماسونية والاستعمار،حيث نجحت العناصر الماسونية بتأثيرها الاقتصادي والسياسي المترتبة عليه في إدخال الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء . وكانت دول المحور تسعى إلى ذلك أيضاً، وكان كل جانب يسعى الإرضاء اليهود بوعد كوعد بلفور سواء المانيا أو تركيا بعد أن دانت لعناصر ماسـونية من أعضاء الاتحاد والترقى أو فرنسا، ولو أن الإنجليز قد تأخروا في إصدار وعد بلفور لكان قد صدر في مكان آخر أو أماكن أخرى .

ومن أهم الحقائق التي تناولها هذا البحث محاولة تصحيح ما ذهب إليه المؤرخون القوميون في اعتبارهم معاهدة "سيفر" المهينة التي وقع عليها الخليفة العثماني في أنها وصمة في جبين نظام الخلافة في نهاية الحرب العالمية الأولى،

وفى نفس الوقت إضفاء طابع الإنقاذ والوطنية على مصطفى كمال الدي عرف باسم " أتاتورك " بعد أن استعاد أراضى تركيا وأجبر دول أوروبا على توقيع معاهدة لوزان سنة ١٩٢١هـ١٩٢١م، والحقيقة أن سلطة الخلافة الإسلامية الفعلية فى الآستانة قد انتهت بإبعاد السلطان " عبد الحميد الثانى" سنة ١٣٢١هـ ١٩٠٩م، وإن مسئولية الحرب وما آلت إليه تقع على جماعة الاتحاد والمترقى وبعدها عن الطابع الإسلامي، في حين أن " مصطفى كمال " لم يجتمع المجاهدون الثوريون المسلمون حوله تحت شعارات قومية بل تحت شعارات إسلامية ظلل يجاهر بها في البداية، لذلك فان البعد عن العامل الديني كان وراء الهزيمة وتوقيع معاهدة سيفر حتى ولو أجبر الخليفة ظاهريا على التوقيع، والقرب مسن الطابع الديني أدى إلى نجاح " أتاتورك " وعقده معاهدة لوزان رغم تنكره له بعد ذلك .

على أن العامل الاقتصادى قد لعب دورا مؤثرا في مسيرة الأحداث سواء على مستوى علاقة الدولة العثمانية مع الدول الأجنبية أم على مستوى الأحداث الداخلية في المشرق الإسلامي حيث كان العامل الأكثر تأثيرا في تشكيل القوى والكياتات السياسية العربية. فالحركة الاستعمارية التي بدأتها البرتغال في مطلع القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادي وإن كاتت في بدايتها قد تأثرت بالعامل الديني لإرضاء المغامرين أو العوام إلا أن الطبقة البرجوازية التي سيرت هذه الرحلات وأسست الشركات التجارية كاتت تهتم بتحقيق فوائد مادية أكثر من أي عامل آخر، وسرعان ما طغى العامل الاقتصادي وسيخر العواميل الأخدري لأهداف هذه الطبقة.

ولا شك أن الصراع الروسي العثماني الدائم قد لعب فيه العامل الاقتصادي دورا رئيسيا مهما بدا من أثر للعامل الديني، فقد سخر الإقطاعيون وكبار المالك في روسيا العامل الديني للقيام بحروب عديدة ضد العثمانيين بهدف السيطرة على المضايق والخروج إلى البحار الدافئة أملا في تحقيق مكاسب اقتصادية. وكان وقوف بريطانيا وفرنسا مع الدولة العثمانية ضد روسيا تأكيدا على غلبة العوامل الاقتصادية على ما سواها.

وإذا كان العامل الديني قد لعب دورا رئيسيا في اندفاع جموع المسلمين إلى ساحل الخليج العربي للاشتراك في الجهاد ضد الاستعمار الغربي في البداية فسإن العامل الاقتصادي قد لعب دورا هاما في هذا الاندفاع لكون المنطقة كساتت أكثر عطاء من المناطق الداخلية التي تعرضت للجدب والجفاف، فضلا عن زيادة حجم

الشرائح السكاتية المتعاملة مع المراكز التجارية الاستعمارية التي ارتبطت في مصالحها ووجودها شيئا فشيئا بالمصالح الاستعمارية إلى أن توافقت مصالحهما وهو ما عبرت عنه في النهاية اتفاقيات الحماية بينهما .

ويعد العامل الاقتصادى من أبرز العوامل التي اعتصدت عليها المحافل الماسونية في تحقيق كافة أهدافها رغم صغر حجمها وعدد المنتمين إليها، حيث استطاعت به أن تسخر محمد على نسياستها بعد أن يسرت له سبيل الوصول إلى السلطة في مصر، وبنفس الطريق عثمان بك في البلقان، و" مصطفى رشيد باشا "في استاتبول، و" داود باشا "في العراق وكذلك " مدحت باشا " وغير ذلك . وكان البعد الاقتصادي وراء التقارب البريطاني أو الفرنسي من " محمد على " فدعموه في التجارية في البحر الأحمر والخليج الذي، وحاربوه حين بدت أطماعه مهددة لأطماعهم في هذه المناطق .

أما من حيث أثر العامل الاقتصادى فى تكوين القوى ه الكياتات السياسية فى العالم العربي فقد بدا هذا العامل واضحاً تشكيل هذه القوى فى الخليج حيث كسان وراء هجرة العتوب إلى الكويت، ثم خروج آل خليفة والجلاهمة إلى قطر، وكسان العامل الأساسي سواء فى صراع هذه القوى أو فسى أبعد علاقاتها بسائقوى الاستعمارية. وكذلك كان هذا العامل وراء تقارب أصحاب المصالح من الشسركات التجارية البريطانية فى عدن وارتباط مصالحها بالاستعمار مما مسهد السبيل لاسلخها عن اليمن رغم العمق التاريخي لوجود هذا البلد موحداً.

وفى شمال إفريقيا لعب العامل الاقتصادى دوراً هائلاً فى التشكيل السياسسى للدول فيه، فحين عرض بعض دايات الجزائر ضم تونس إليهم تحت حجة وحدة الجهاد ضد الفرنسيين والأطماع الاستعمارية عموماً أبدت الأسرة الحسينية فى تونس رفضها لهذا العرض متعللة بالرغبة فى الاستقلال الذي كسان يعنى لها الحفاظ على مصالحها، ولقى الدور اليهودي مناخاً حيث كانت العناصر اليهوديسة مسيطرة على بعض الجوانب الاقتصادية الهامة والمؤثرة فى صنع القرار.

وفى بلاد الشام لم يفلح دعاة القومية فى فرض الدولسة العربيسة الواحدة المتمثلة فى سورية الكبرى بعد انتهاء النفوذ العثمانى فى نهاية الحرب العالميسة الأولى حيث قامت الأقلية من أصحاب المصالح الاقتصادية، ومدفوعسة بعوامسل طائفية، بطلب استقلال لبنان مع ارتباطه بفرنسا لحماية المصالح المشتركة بينهما.

وفى مصر نجح الاحتلال البريطانى فى ربط مصالح الطبقة البرجوازية وكبار الملاك بمصالحه ووجوده فصاغوا دورهم الوطنى فى إطار وجوده وساعدهم فسى تسيير العمل الوطنى الصورى المتمثل فيهم، ولم تفلح ثورات العامة فى زحزحة الاحتلال أو تحقيق أي قدر من العدل الاجتماعي بسبب هذا الترابط. وظل الوضع على هذا التمييع للحركة الوطنية حتى قامت ثورة العسكريين سنة ١٣٧١هـ٧ ١٩٩٠م، وسط ظروف دولية ساعدتها على القيام والصمود والاستمرار. ومع أن هذه الثورة تمكنت من تغيير نسبي للتركيب الاجتماعي فى مصر من خلال تملك السلطة إلا أنها لم تحقق أي قدر من العدل الاجتماعي إلا فى حدود ضيقة وبعد فترة زمنية طويلة بفعل حصار القوى الاستعمارية وخنقها لهذه الثورة خشية أن تؤدى إلى ضرب مصالحها فى المنطقة إلى جاتب عوامل داخلية أخري.

وبشكل عام فإن المصالح الاقتصادية الاستعمارية قد استطاعت أن تسخر كافة العوامل السياسية والدينية والفكرية في تمزيق الدولة الإسلامية وإعدادة تشكيلها إلى دول وكيانات سياسية ضعيفة في الغالب، وأوجدت فيها شرائح وفئات ارتبطت في مصالحها ووجودها بالقوى الاستعمارية لحمايتها وحماية مصالحها من نداءات التغيير .

على أن العامل الديني قد ظل يشكل العامل الأساسي لدى صناع الأحداث مسن الطبقات المعانية والكادحة فى العالم العربي، ومع أنه قد أصبح عساملاً تبريريساً وغير مؤثر عند صناع القرار إلا أن البحث التاريخي لا ينبغي أن يغفله في رصد الأحداث، أي أنه بالعاملين معا الاقتصادي والديني يجب رصد الأحداث التاريخيسة ولدى كافة الشرائح الاجتماعية، وبهذين العاملين يمكن اسستلهام تصور قسابل للتطبيق في تحقيق الوحدة المأمولة، فالوحدة الاقتصادية تحقق الوحدة الفعلية من خلال المصالح والتنمية، والإطار الديني يحدد مسار التنمية في سبل خيرة ويحمى المصالح من الاضطرابات والقلاقل.

وإذا كانت محاولة تعقب دور الحركة الماسونية وتحالفها مع الدوائسر الاستعمارية بوجهها الاقتصادى والدينى تعد من الجوانب البارزة فى هذا البحث فإن جواتب خفية تحيط بهذه الحركة مازال يكتنفها الغموض لطبيعتها، وآمل أن تجد اهتماماً من الباحثين مستقبلاً حتى تتكشف المزيد من الحقائق وينجلى قدر التزييف الذي مازال يحيط ببعض الأحداث والأشخاص .

على أن محاولة تقويم الصفوة لاينبغي أن تفهم على أنسها اتجاه لإسقاط الرموز التاريخية بل هي محاولة لإبراز الحقيقة التي ينبغي أن تعلسو فسوق كل الرموز وإعلاء دور الشعوب من خلال ربط الرموز بقاعدتهم الشعبية، وفي نفس الوقت رفض التسليم بالرموز المفروضة على حساب رمسوز أهملها كتاب مغرضون فطمسوا دورها في التدوين التاريخي .

كما أن صياغة التاريخ من منظور إسلامي ليس اتجاها للانعزالية أو الاحتماء بالماضي أمام تحدي الحضارة الغربية بل هي تأكيد على ضرورة إبراز الهويسة الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص ولتساعد هذه الصياغة على توضيح ما يمكن استلهامه من التاريخ في طريق هذا التحدي .

وهي كذلك ليست محاولة لإثارة التناقض بين العروبة والإسلام لكنها أسسلس لتأكيد مدي احتواء الكل الإسلامي للعروبة وغيرها عبر التساريخ وأن السسعي للخروج على هذا الكل قد أسهم وسيسهم في حدوث العديد من الهزات .

ولعل أحداث التاريخ قد أكدت أن الطرح الإسلامي الحضاري لم يكن طرحا ثيوقراطياً أو كهنوتياً أو طائفياً بل هو طرح شامل لكل الطوائف والأعراق والمذاهب والديانات والثقافات واللغات، وأن هذه الشمولية هي السبب في استمراره والإصرار على هذا الاستمرار حتى من المعتدلين من غير المسلمين.وبالتالي فإن الإشارة إلي بعض العناصر السلبية من النصاري أو حتى اليهود لا تنبع من نظرة متعصبة بل من نظرة موضوعية شمولية تستند إلى الرصيد الحضاري الإسلامي الشمولي التاريخي الذي احتمت به هذه العناصر ليس فقط في الإطار النظري .

وآمل فى النهاية أن يوجد جيل حوار حر يدرك ماضيه وحاضره بوضوح ويسعى إلى إخراج المنطقة من دوائر الظلام المدعوم بوسائل الحضارة الماديسة، وأن تستعيد الأمة التأنهة ذاكرتها الحقيقية من تراثها التساريخي الصحيح لا أن تفرض عليها ذاكرة التاريخ من مزيقى التاريخ مهما كاتت أساليب دعمهم أو الظروف المرحلية المحيطة بهذا الدعم .

# المصادر والمراجع

# الوثنائق غير المنشسورة :

# (١) العربيــة

وثانق عابدين ــ دار الوثائق القومية ـ القاهرة

- محفظة رقم (٣٦١) خلافة إسلامية.
  - محفظة رقم (٦٧).

### (٢) الإنجليزيسة:

- Correspondence Re (Persion) Gulf, VOL 64 1060 Of 1839, Part VI.
- F.O.882/13.
- F.O.882/2.
- F.O. 371 / 6237, 3395.
- F.O. 882/19.
- F.O. 141 / 462.
- F.O.686/6.
- F.O.686/33-34-37-636.
- F.O.882/7.
- F.O.371/6237,75,3380.
- F.O.882/8.
- F.O.882/16.
- F.O.882/6.
- F.O. 371/3054-3059.
- F.O.608/98.

# المراجع العربية

- د . إبراهيم أحمد العدوى:
- الصراع الفكرى بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث كما صوره الجبرتى ـ بحث ضمن مجموعة أبحاث ندوة الجبرتى ـ القاهرة سنة ١٩٧٦م.
  - د . إبراهيم عبده :

إعلام الصحافة العربية - القاهرة .

- إبراهيم محمد الصبحى:
- الحجاز في القرن السابع عشر \_ رسالة ملجستير غير منشورة \_ كلية الآداب جامعة طنطا، ١٩٨٩م .
  - إبن إياس \_ محمد بن أحمد :

بدائع الزهور في وقائع الدهور، جدء تحقيق د . محمد مصطفى، القاهرة سنة ١٩٦٠ م .

• ابن بطوطة:

تحقة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، دار الكتاب اللبناتي ب - ت .

ابن العجيمى ــ محمد بن حسن :

خبايا الزوايا، مخطوط رقم (٧) \_ مكتبة الحرم المكى \_ نسخ عبد الستار الدهلوى سنة ١٣٢١هـ .

• أبو إسلام أحمد عبد الله:

الطابور الخامس في الشرق الإسلامي ـ الماسونية الجديدة ـ القاهرة سنة المامونية الجديدة ـ القاهرة سنة

• أبو إسلام أحمد عبد الله :

الماسونية في المنطقة ٧٤٥، القاهرة سنة ١٩٩٣م .

أبو إسلام أحمد عبد الله :

الروتاري \_ شرخ في جدار \_ دار الاعتصام \_ القاهرة سنة ١٩٨٨م.

• أبو الفدا ــ محمد عزت عارف :

نهاية اليهود - جدة - سنة ١٤١٠ هـ .

- أبو القاسم سعد الله:
- محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ـ القاهرة سنة ١٩٧٦ م .
  - أحمد أمين :

الفتوة في الإسلام ـ القاهرة سنة ١٩٥٢م.

• أحمد توفيق مدنى :

حرب الثلاثمائة منة بين الجزائر وأسبانيا ـ الجزائر ـ ط٢ سنة ١٩٧٦ .

• د . أحمد صبحي منصور :

السيد البدوى بين الحقيقة والخرافة ـ القاهرة سنة ١٩٨٢م.

• أحمد خاكي:

الجبرتي ومحمد على ـ بحث ضمن ندوة الجبرتي ـ القاهرة سنة ١٩٧٦ م .

• د . أحمد عبد الرحيم مصطفى :

في أصول التاريخ العثماني ــ دار الشروق ــ بيروت ــ سنة ١٩٨٢م.

• د . أحمد عبد الرحيم مصطفى :

الجبرتي مؤرخاً \_ ضمن مجموعة ندوة الجبرتي \_ القاهرة سنة ١٩٧٦م.

• د . أحمد عزت عبد الكريم :

دراسات في تاريخ العرب الحديث ـ بيروت ـ سنة ١٩٧٠م .

• د . أحمد عزت عبد الكريم :

الجبرتى مؤرخ على مفترق الطرق \_ ضمن مجموعة ندوة الجبرتى \_ القاهرة سنة ١٩٧٦م.

• أحمد فهد الشوابكة:

فكرة الجامعة الإسلامية \_ مكتبة المنار \_ الأردن سنة ١٩٨٤م .

• د. أحمد فؤاد متولى:

الفتح العثماتي للشام ومصر ــ القاهرة سنة ١٩٧١م.

- أرمينيوس فامبرى:
- تاريخ بخارى ـ ت د . أحمد محمود الساداتى ـ المؤسسة المصرية العامــة للتأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة سنة ١٩٦٥م .
  - أرنولد توينبى:

عبد الرحمن الجبرتى وعصره ـ بحث ضمن مجموعـة ندوة الجـبرتى ـ القاهرة سنة ١٩٧٦م .

- العبد سعيد مسعود :
- المجتمع الجزائري في العهد العثماني \_ الجزائر \_ ب . ت .
  - السالمي :
  - تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان \_ ج ٢ .
    - أنور الجندى:

اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى ـ دار الاعتصام ـ القاهرة سنة ١٩٧٨م .

• بارتولد . و :

تاريخ الترك في آسيا الوسطى - ترجمة د . أحمد السعيد سليمان ـ ب ـ ت.

• د . بدر الدين عباس الخصوصي :

دراسات في تاريخ الخليج الذي الحديث والمعاصر - ط٢ الكويت سنة ١٩٨٤م.

• برنارد لویس:

الغرب والشرق الأوسط ـ ت . د . نبيل صبحى ـ بيروت سنة ١٩٦٥ م .

• بيير نوفان :

تاريخ العلاقات الدولية، ترجمة د . جلال يحيى ــ القاهرة سنة ١٩٧٩م .

• توماس . و. أرنولد :

الدعوة إلى الإسلام ـ ث . د . حسن إبراهيم حسن وآخرين ـ النهضة العربية ـ القاهرة سنة ١٩٧٠م .

• د . جمال محمد محمود حجر :

بريطانيا والنشاط السوفييتي في الحجاز. ١٩٢٤ ـ ١٩٣٨م ـ الدوحة ـ ب . ت .

• د . جلال بحبي :

المغرب الكبير ـ العصور الحديثة وهجوم الاستعمار ـ القاهرة سنة ١٩٦٦م.

- ج. بيير ـ ت . د . عبد الخالق لاشين :
- دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة ـ القاهرة .
  - د . جمال زكريا قاسم :

الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية \_ القاهرة . د.ت دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقيا. القاهرة \_ د. ت

الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن السادس عشر . ندوة البحر الأحمر. القاهرة سنة ١٩٨٠م .

عبد الرحمن الجبرتى ـ سيرة وتقييم ـ مجموعة أبحاث ندوة الجــبرتى ـ القاهرة سنة ١٩٧٦م .

- جواد رفعت أتلخان ت : نور الدين رضا الواعظ ومحمد أمين القابلي : أسرار الماسونية ب . ت :
  - جورج أنطونيوس:

يقظة العرب ـ ت د . ناصر الدين الأسد ود . إحسان عباس ط ٦ .

د . حسن أحمد محمود :

الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين الذي والتركى ــ النهضة العربية ـ القاهرة سنة ١٩٦٨م .

• حسين عمر حمادة:

الماسونية والماسونيون في الوطن الذي ـ دمشق ـ ب . ت .

• حسن لبيب:

تاريخ الأتراك العثمانيين ـ القاهرة سنة ١٩١٧م.

• د . حسین نجیب المصری :

صلات بين العرب والفرس والترك \_ الأنجلو المصرية سنة ١٩٧١م.

• د . رؤوف عباس :

مصر للمصريين \_ المعارضة الوطنية وإرهاصات الثورة .

• د . رأفت غنيمي الشيخ :

دراسات في تاريخ العرب الحديث ـ القاهرة سنة ١٩٨٦ م .

• د . رفعت السعيد :

الأساس الاجتماعي للثورة العرابية - القاهرة سنة ١٩٦٦ م.

• د . خالد حمود السعدون :

المفاوضات آلتي أدت إلى عقد معاهدة سنة ٩١٥م ـ مجلة الداره.

• د . رأفت غنيمي الشيخ :

أمريكا والعلاقات الدولية ـ القاهرة سنة ١٩٧٩م .

• ذوقان قرقوط:

الماسونية العربية ـ موقفها من الصهيونية ـ مجلة قضايا عربية ـ العدد ٩ ـ بيروت سنة ١٩٧٠م .

#### • د . زكريا سليمان موسى :

- \_ التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين دراسة فــى فكر الشيخ محمد عبده القاهرة سنة ١٩٨٣م .
  - \_ موقف مصر من ضم ابن سعود للحجاز القاهرة سنة ١٩٨٩ م .
    - \_ قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين جدة سنة ١٩٩١م .
- \_ موقف مصر من المتغيرات في تركيا بين الحربيين العالميتين \_ القاهرة سنة ١٩٨٩م .

#### • زهدى الفاتح:

لورنس العرب على خطى هرتسزل ـ بسيروت ـ ط٤ ـ دار النفسائس سسنة ١٩٩١م .

- د . زکی ابراهیم :
- صوت الماسونية التقويم الماسوني في العام لمحفل منف القاهرة .
  - د . سعد زغلول عبد ربه :

البرتغاليون والبحر الأحمر \_ مجموعة بحوث ندوة البحر الأحمر \_ القاهرة سنة ١٩٨٠م

• د . سليمان محمد الغنام :

قراءة جديدة لسياسة محمد على التوسعية ـ دار تهامة ـ سنة ١٩٨٠م.

• د . سلیمان موسی :

المركة العربية \_ بيروت سنة ١٩٧٧ م .

- د . سامی عزیز :
- الصحافة المصرية \_ القاهرة سنة ١٩٦٨ م .
  - د . سید نوفل :

الأوضاع السياسية لإمارات الخليج الذي وجنوب الجزيرة - الكتاب التالى - ط٢ \_ القاهرة سنة ٢٧٧م .

سعيد عبد الله حارب :

أضواء على الماسونية \_ دبى \_ سنة ١٩٨٥ م .

د . شوقی ضیف :

فصول من الشعر ونقده ـ القاهرة سنة ١٩٧١م.

• زياد أبو غنيمة:

السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية . دار عمسار ـ الأردن ط٢ سنة ١٩٨٩م .

• صبحی وحیده:

في أصول المسألة المصرية ـ ط٢ ـ القاهرة ب . ت .

• شولش :

مصر للمصريين ـ ت د . رؤوف عباس ـ القاهرة .

• د . شوقي الجمل :

تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ـ ط٢ ـ القاهرة سنة ١٩٨٠ م .

• د . صابر طعیمه :

الماسونية نلك العالم المجهول.

• صللح عبد الله العبود:

فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ـ الرياض سنة ١٤٠١هـ.

• د . صلاح العقاد :

المغرب في بداية العصور الحديثة ـ القاهرة سنة ١٩٨٠ م .

التيارات السياسية في الخليج الذي ـ القاهرة سنة ١٩٧٤م.

الجبرتى والفرنسيين \_ بحث ضمن ندوة الجبرتى \_ القاهرة سنة ١٩٧٦م . دراسة مقارنة للحركات القومية \_ معهد الدراسات العربية \_ القاهرة .

• صلاح عيسى:

منهج عبد الرحمن الجبرتى في رؤية الظواهر التاريخية \_ ندوة الجـبرتى \_ القاهرة سنة ١٩٧٦م .

• د . طالب محمد وهيم :

جريدة القبلة الحجازية والقضية العربية ... مجلة الخليج في سنة ١٩٨٩م.

• د . عبد الحميد البطريق وأخرون :

التاريخ الأوربي الحديث ــ دار الفكر الذي ــ القاهرة سنة ١٩٧٦م.

• عبد الجبار الزبيدى:

الماسونية تحت الأضواء ـ بيروت سنة ١٩٨٨م.

• عبد الرحمن الجبرتى:

عجانب الآثار في التراجم والأخبار ـ دار فارس ـ بيروت ـ ب.ت.

• د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم:

الوثائق الخاصة بشبه الجزيرة العربية في عصر محمد على ـ قطر .

الدولة السعودية الأولى - معهد الدراسات العربية - القاهرة .

دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ــ القاهرة سنة ١٩٨٦م.

• عبد الصبور مرزوق:

الغزو الفكرى \_ اهدافه ووسائله \_ ط٣ \_ مكة المكرمة ب . ت .

• د . عبد العزيز نوار :

الوثائق السياسية من تاريخ لبنان الحديث \_ بيروت سنة ١٩٧٤م .

• د . عبد العزيز محمد الشناوى :

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها \_ ٣ أجزاء \_ الأنجلو المصريـة سنة ١٩٧٨م .

• د . عبد الكريم غرايبة .:

تاريخ العرب الحديث \_ بيروت سنة ١٩٨٤م .

• د . علی شلبی :

الريف المصرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ــ القـــاهرة سـنة . ٨٣ م .

• د . على بركات :

حركة المطالبة بالأرض في الثورة العرابية \_ من كتاب مصر للمصريب - القاهرة .

• د . على الحديدى :

عبد الله النديم \_ سلسلة أعلام العرب .

• د . عبد الله سراج منسى :

المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج الذي ١٨٦٩ ــ ١٩١٤ ــ القاهرة سنة ١٩٩٤ م.

• عثمان بن بشر:

عنوان المجد في تاريخ نجد \_ ج ٢ .

• د . على حسون :

الدولة العثمانية \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت سنة ١٩٨٠ م .

• على معتوق القط:

الحجاز في القرن الثامن عشر \_ رسالة ماجستير \_ القاهرة سنة ١٩٦٩م .

• د . عمر عبد العزيز عمر :

تاريخ المشرق السذي ١٥١٧-١٩٢٢م سدار المعرفة الإسكندرية سنة ١٩٨٤م .

• فلتق حمدى طهبوب:

تاريخ البحرين السياسي \_ الكويت سنة ١٩٨٣م.

• د . فاروق عثمان أباظه :

عن ـ السياسة البريطانية في البحر الأحمـر ١٨٣٩ ـ ١٩١٨ م ـ القـاهرة سنة ١٧٦ .

• فتحى رضوان :

مصطفى كمال أتاتورك \_ القاهرة سنة ١٩٨٣م.

• عبد المجيد يونس:

المحفل الأكبر الوطنى المصرى ـ القاهرة.

• د . على شلش :

اليهود والماسون في مصر \_ دراسة تاريخية الزهراء للإعلام الذي \_ القاهرة سنة ١٤٠٧هـ ١٨٦م .

• د . فهمي سعد :

حركة عبد الحميد بن باريس ودورها في يقظه الجزائس بيروت سنة ١٩٨٣م .

• د . فتوح الخترش :

الحرب الحجازية البحرية ١٩٢٤ \_ ١٩٢٦م \_ مجلة الخليج العدد ٢٦ .

• فیشر هربرت:

فى اصول التاريخ الأوربى الحديث \_ ت . د . زينب راشد . د . أحمد عبد الرحيم مصطفى \_ ط٣ .

• قطب الدين النهروالي :

أخبار مكة المشرفة \_ مكة \_ ب . ت .

• كارل بروكلمان:

تاريخ الشعوب الإسلامية \_ ترجمة منير البطبكي ونبيه أمين فــارس ط م \_ دار العلم للملايين \_ بيروت سنة ١٧٩ م .

#### • کلود کاهن:

تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى ظهور الإمبراطورية العثمانية \_ دار الحقيقة \_ بيروت ط٣ . سنة ١٩٨٣م .

#### • كوبلبرينج ـ ت:

الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته \_ ت : د . عبد الرحمن أيوب \_ سلسلة اللـف كتاب \_ العدد (١١٦) القاهرة سنة ١٥٢م .

#### • د . لطيفة سالم :

صحافة الثورة العرابية \_ مصر للمصريين \_ القاهرة .

#### • د . لويس عوض :

تاريخ الفكر المصرى الحديث \_ الخلفية التاريخيـة \_ ط١ \_ القاهرة سنة ٩٧٩ م .

#### • د . ليلى عبد اللطيف أحمد :

تاريخ ومؤرخي مصر والشام في العصر العثماني ــ القاهرة سنة ١٩٨٠م .

#### • د . أبير :

التجديد والرجعية وإمبراطورية محمد على ــ ت : مكى حبيب المؤمن ــ مجلة المورخ الذي ــ العدد ١٨ سنة ١٩٨١م .

#### • محمد أديب غالب:

من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي \_ دار اليمامة السعودية ط استنة ٥٧١م .

#### • د . محمد العيدروس :

دولة الإمارات العربية من الاستعمار إلى الاستقلال (١٤٠ ـ ١٨٩) الكويت .

#### • د . محمد أنيس :

الدولة العثمانية والمشرق الذي \_ القاهرة سنة ٩٦٣ ام .

#### • د . محمد أنيس :

مدرسة التاريخ المصرى في العصر العثماني ــ القاهرة سنة ١٩٨٦م.

• محمد خليفة التونسى :

يروتوكولات حكماء صهيون \_ ط٧ \_ دار الكاتب الذي سنة ١٩٨٤م.

- محمد عبد الله عنان :
- تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة \_ القاهرة \_ ط ا \_ سنة م 190 م .
  - محمد علاء الدين منصور:

جماعات الفتوة في الأناضول في العصرين السلجوقي والعثماني \_ رسالة دكتوراه غير منشورة \_ آداب القاهرة سنة ١٩٨٣م .

• محمد على الزغبى:

الماسونية في العراء \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ سنة ١٩٨٨ م .

- د . محمد فؤاد شكرى :
- مصر في مطلع القرن التاسع عشر (١٨٠١-١١١١م) ــ القاهرة سنة ١٩٥٨م .
- محمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة العثمانية ـ ت : د. أحمد السعيد سليمان ـ دار الكاتب الذي ب. ت
- محمد أبو الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية \_ مكتبة وهبه \_ القاهرة سنة معتبة وهبه \_ القاهرة سنة معتبة وهبه \_ القاهرة سنة المعتمدات المعتم
  - محمد فرید بك :

تاريخ الدولة العلية .

• محمد كامل إبراهيم:

النشاط الماسوني في مصر \_ مجلة المجتمع الكويتية \_ العد (١٤٥) سـنة ١٨٣م .

- د . محمد عبد الرحمن برج :
   دراسات في التاريخ الذي الحديث \_ القاهرة سنة ١٩٧ م .
  - محمد قطب :

۱۹۷۲م .

التفسير الإسلامي للتاريخ .

د . محمد محمد حسين :
 الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر \_ جـزءان \_ ط٣ \_ بـيروت سـنة

#### • د . محمد مصطفی صفوت :

مؤتمر برئين سنة ١٨٧٨م وأثره على البلاد العربية \_ القاهرة سنة ١٩٥٧ .

• د . محمد موفاكو :

البكتاشية \_ مجلة الذي \_ العدد (٢٢٠) سنة ١٩٧٧م.

#### • د . محمود حلمي مصطفي :

الجبرتى ومعاصروه من أمراء المماليك \_ مجموعة ندوة الجبرتى \_ القاهرة سنة ١٩٧٦م .

#### • د . مصطفی محمد رمضان :

مخطوطة من تأليف الجبرتى \_ مجموعة ندوة الجـــبرتى \_ القاهرة سنة ١٩٧٦ .

#### • محمد نور عارف:

تاريخ غزو رأس المال الأجنبي لمصر ١٨٥٢\_١٨٥٢ \_ رسالة دكتـوراه \_ آداب المنيا سنة ١٩٨٠ م .

• د . نور الدين حاطوم:

عصر النهضة الأوربية \_ دار الفكر الذي \_ بيروت سنة ١٩٦٨م.

## • د . نبيل عبد الحميد سيد أحمد :

الزحف الإمبريالي على مصر في النصف الثاني من القرن الشامن عشر \_ الأهرام \_ القاهرة سنة ١٩٨١م.

#### • نجدة صفوة:

الماسونية في الوطن الذي \_ مركز الدراسات العربية \_ لندن سنة ١٩٨٠ م .

#### • نورمان بينز:

الإمبراطورية البيزنطية \_ ت : د . حسين مؤنس ومحمد يوسف زايد \_ القاهرة سنة ١٩٦٤م .

#### • د . يونان لبيب رزق :

الجبرتى والشخصية المصرية \_ مجموعة ندوة الجبرتى \_ القاهرة سنة ١٩٧٦م .

## الدوريــات:

- المنار:
- ١٩٠٩ \_ ١٩١٣ \_ ١٩٢٤ م .
  - الوطن:
  - ۱۹۰۸ \_ ۱۹۰۹م .
    - اللواء:
  - ١٩٠٩ ـ ١٩١٠م .
    - الأخبار:
    - ١٩٢٢م .
    - الأهرام:
    - ١٩٢٤م .
    - المجتمع الكويتية:
      - ۱۹۸۳م .
        - الذي :
      - ١٩٧٧م .
- قضايا عربية ـ العدد (٩) ـ بيروت ـ يناير سنة ١٩٧٥ .

# المراجع الأجنبيسة

- Alexander Horme: King Soloman's Temple in the Tradition. London, 1972.
- Bernard Lewis: The Emergence of Modern Turky, Oxford u.p. 1961.
- Kamal Karpat: Turkey's Political: The Translation to Multi Party, N.J. 1969.
- Kushmer, David: The Rise of the Turkish Nationalism 1876 1908, London, 1977.
- Marco. E: Yemen and Western World Since 1571, London, 1968.
- Marston, T.E: Britain, S Imperial Role in the Red Sea area.
- Naday Safran: Egypt in Search of Political Community (Cambridge Harvard University Press, 1961).
- J.M. London: Prolegamena to a study of secret societies in modern Egypt. Middle Eastern Studies, Vol. I. No. 2,0. London 1965.
- Saleh Muhammad AL Amr: the Hejaz under Ottoman Rulle 1869 - 1914, D. of Philosophy at the University of Leeds, 1974.
- Smith, W. C. Islam in Modern history, U.S.A. 1955.
- Stephen Knight: The Brotherhood the secret World of the Fremasons London.
- Wittek. P. The Rise of Ottoman Empire, London, 1938. Page 4040 405.

#### كتب للمؤلسف

- الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية ٢٨ ١٩٤٨م، مكتبة وهبة القاهرة سنة ١٩٧٩م.
- الحزب الوطنى ودوره فى السياسة المصرية ١٩٠٧ ١٩٥٣م القاهرة سنة ١٩٨٠م .
- التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين ـ دراسة تاريخية في فكر الشيخ محمد عبده ـ الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة سنة ١٩٨٣م.
- مصر الحديثة بين الانتماء العقائدى والقومى ــ مكتبة وهبه ــ القاهرة ســنة
   ١٩٨٣م .
- الاتجاه الإسلامي في ثورة مصر سنة ١٩١٩م ـ دار الكتاب الجامعي ـ القاهرة سنة ١٩٨٣م .
- الإخوان المسلمون بين عبد الناصر والسادات من المنشية السي المنصة مكتبة وهيه القاهرة سنة ١٩٨٧م .
- قضايا الفلاح في البرلمان المصسرى ١٩٢٤ ١٩٣٦م هيئة الكتاب -القاهرة سنة ١٩٨٧م.
- موقف مصر من ضم ابن سعود للحجاز ۱۹۲۶ ۱۹۲۱م ـ دار الكتاب الجامعي ـ القاهرة سنة ۱۹۸۸م .
- موقف مصر من المتغيرات في تركيا بين الحربين العالميتين ١٩١٨ ١٩١٨ ١٩٣٨م، دار الكتاب الجامعي - القاهرة، سنة ١٩٨٩م .
- الحزب الوطنى الجديد ــ فتحى رضوان ومجموعته ــ دار الكتاب الجـلمعى ــ القاهرة سنة ١٩٨٩م .
- الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة ـ ١٩٠٣ ١٩٨٠ م ـ دار الصحوة ـ القاهرة ١٩٩١ م .

- قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ـ التحالف الصليبي الماسوني الاستعماري وضرب الاتجاه الإسلامي ـ عالم المعرفة ـ جدة سنة ١٤١٢هـ .
  - الوجه الإسلامي لتاريخ مصر الحديث والمعاصر \_ تحت الإعداد .
- قراءة إسلامية في تاريخ الخليج العربي ــ محاضرات لطالبات كلية التربيـــة للبنات بجدة .
- جواتب الإعجاز في الحضارة الإسلامية \_ بالاشتراك مـع آخريـن \_ تحـت النشر.

# - ۲۲۱ -

| رقم الصفحة | المسوضسوع                                                       |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Y          | المقدمة                                                         |  |
|            | الفصل الأول                                                     |  |
| 4          | بداية مرحلة التاريخ الحديث في المشرق العربي الإسلامي            |  |
| ۱۳         | متى يبدأ تاريخ العرب الحديث                                     |  |
| 14         | الوجود العثماني في المشرق العربي بين طبيعة الفتح وتهمة الاحتلال |  |
| 44         | العثمانيون وتهمة فرض العزلة على المشرق العربي الإسلامي          |  |
|            | القصل الثانى                                                    |  |
|            | الحركات السياسية في المشرق العربي                               |  |
| 79         | في العصر العثماني بين التمرد والاصلاح الديني                    |  |
| £ Y        | حركات التمرد بين الأطماع الشخصية والمسائدة الاستعمارية          |  |
| ٥٣         | الحركات الاصلاحية ذات الطايع الإسلامي                           |  |
|            | الفصل الثائث                                                    |  |
|            | نشأة القوى السياسية في الخليج العربي                            |  |
| 70         | بين البعد الإسلامي والإطار القومي                               |  |
| ٦٧         | الطابع الإمعلامي للقوى السياسية على ساحل الخليج العربي          |  |
| 79         | اليعارية واليوسعيديون في عمان                                   |  |
| 77         | القواميم                                                        |  |
| ٧٥         | الدعوة السلفية في الخليج العربي                                 |  |
| ٧٨         | بنو خالد في الاحساء                                             |  |
| ٧٩         | هجرة العتوب وتكوين الكويت وقطر والبحرين                         |  |
|            | الفصل الرابع                                                    |  |
|            | دورِ محمد على باشـا فـى ظل                                      |  |
| 94         | الماسونية الفرنسية والحماية البريطانية                          |  |
| 47         | لحملة الفرنسية ودوافعها الصليبية الماسونية                      |  |
| ١.٥        | الأطماع الإنجليزية وظهور محمد على                               |  |

| ۱.۷         | محمد على والسطو على ولاية مصر                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 117         | محمد على بين الماسونية الفرنسية والحماية البريطانية           |
| 117         | محمد على وضرب الاتجاه الإسلامي في مصر وظلمه نشعبها            |
|             | الغصل الخامس                                                  |
|             | محمد على يقضى على القوى الإسلامية في                          |
| 140         | المشرق العربى ويهيىء المنطقة للاستعمار الغربى                 |
| ۱۳۸         | محمد على والاتجاه الإسلامي في الجزيرة العربية                 |
| 1 £ 1       | محمد على والقوى الإسلامية في الغليج                           |
| 108         | محمد على والقوى الإسلامية في الشام                            |
| 17.         | محمد على يفتح الطريق نفرنسا لاحتلال الجزائر                   |
| ١٧٠         | نتائج سياسة محمد على في عدن وجنوب الجزيرة العربية             |
|             | الفصل السادس                                                  |
|             | المخطط الماسوني الصليبي وانتشار                               |
| 141         | الفكرة القومية في العالم الإسلامي                             |
| ۱۸۳         | الماسونية                                                     |
| ۱۸۸         | المحافل الماسونية في عاصمة الخلافة العثمانية                  |
| 111         | انتماء الجمعيات القومية التركية إلى المحافل الماسونية         |
| 190         | التحالف الماسوني الصليبي ودفع الاتجاه القومي في المشرق العربي |
| 190         | الماسونية في مصر، نشأتها ومساندتها لدور محمد على              |
| 199         | الماسونية في الشام                                            |
| ۲.,         | التحالف الماسوني الصليبي وراء فكرة القومية العربية            |
| Y·£         | مسئولية النصارى والدول الأوربية عن أحداث سنة ١٨٦٠م في الشام   |
| 7.7         | التحالف النصراتي اليهودي وقيام الجمعيات الماسونية في الشام    |
|             | الفصل السابع                                                  |
| <b>T1</b> V | الهجوم الاستعمارى على بقية الوطن العربى                       |
| Y11         | الاحتلال القرنسي لتونس سنة ١٢٩٨هــ/ ١٨٨١م                     |
| 777         | الاحتلال الانجليزي لمصر سنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٧م                     |

# الفصل الثامن

| العرب والحرب العالمية الأولس                                   | 404      |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| عمة                                                            | **1      |
| كة الشريف حسين سنة ١٣٣٤هـ ١٩١٦م بين الدعاوى القومية والبعــد   |          |
| سلامي                                                          | 777      |
| لمئية سايكس بيكو سنة ١٣٣٣هــ ١٩١٦م واكتمال السيطرة الاستعمارية | ***      |
| عد بلفور سنة ١٣٣٤هـ ١٩١٧م وتأثير اليهود على طرقى للحرب         | ۲۸.      |
| <u>تمة</u>                                                     | 797      |
| عادر والمراجع                                                  | T•T      |
| متويات                                                         | <b>T</b> |

مطبعة العمرانية للأوفست

الجيزة ت: ٥٥٥٧٧٥٠